

جَمَيُع الحُقوق مُحَفوظَة لِرَا لِرَا لِالكَتْرِ لِلْعِلْمِيْنَ بَيروت . بننان

الطبعَة الأولحَّ 1211هـ- 1991م

بِلِائِس، رَزْرُ الْكُتْرِثُ الْعِلْمَيْنَ بِرِدَ لِنَاهُ مَنْ اللهُ ١١/٩٤٢٤ تَلْكُس، Nasher ما ١٢٩٥٤ مَنْ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المُنْفِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِينَ المُنْفِينَ المُنْفِينَ المُنْفِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِينَ الْمُنْفِينَ المُنْفِينَ الْمُنْفِينَ المُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِينِينَ الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِينِينَ الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِينِينَ الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِينِي الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِينِ الْمُنْفِينِينِينِ الْم



إلى طفْل ينمو، فيكبر في نفسي الأمَل بمستقبل له زاهر، وتشتد محبَّتي للحياة. .

إلى طفْل آمل أن يحبّ العربيّة، فيتضلَّع منها، ويخدمها كما فعل والده. إلى ولدي فادي

بِّسَ لِيَسَالِهُ الرَّمْ الرَّمْ الرَّحِيمِ

## الهقدمة



من المعروف أنّ علم العروض وُضع دفعةً واحدة على يد العالِم العربيّ الفذّ الخليل بن أحمد الفراهيديّ، فهو لم يتطوّر كباقي العلوم العربيّة، عبْر الزمن وعلى أيدي العلماء والمُختصِّين. ولذلك اتّخذت مصطلحات هذا العلم شكلها النّهائيّ منذ النشأة الأولى. والنّاظر في هذه المُصطلحات يرى أنّها كثرة كاثرة بالنسبة إلى ضيق المساحة التي يشغلها علم العروض ضمن علوم اللغة العربيّة، كما يَرى أنّها تدلّ على تَرف لغويّ توصَّل إليه علماؤنا العرب القُدماء، نظراً إلى شدة إقبالهم على العربيّة شِعْراً ونَشْراً.

ونحن مع إعجابنا بالمجهود الجبّار الذي بذله العلماء القدماء في دراسة العربيَّة بشكل عام، وعلم العروض والقافية بنوع خاص، نرى أنّه يمكننا الاستغناء عن الكثير من مصطلحات هذا العلم دون المسّ بجوهره. والحاجة إلى تبسيط هذا العلم أصبحت مُلحَّةً بالنسبة إلى طلّابنا اليوم الذين يشكون كثرة مصطلحاته، خاصَّة أنَّ بعض المصطلحات انقرضت «ولا تزال دارجةً في كُتُب العروض، والكثير منها يُثير ضحك الطلبة غير ملومين من نحو «الأثرَم» و «الأثلَم» و «الأخرَم» و «الأقصَم» و «الأجمّ» مع أنَّ الأربعة الأولى كلّها في معنى واحد، وهو إسقاط الحرف الأولى من التفعيلة الأولى في مطلع القصيدة»(١).

وقد شعر بعض العلماء المحدّثين بصعوبة هذا العلم، ومقدار ما يلاقيه

<sup>(</sup>١) ـ صفاء خلوصيّ : فنّ التقطيع الشُّعريّ . ص ٤٦٣ .

طلّابنا من جهد وَنَصب في تعلّمه، فدعوا إلى تيسيره، وقدّم بعضهم اقتراحاته في هدا الشأن(١) ولكن، حتى اليوم، لم نصل إلى النتيجة المتوخّاة من هذا العلم.

ولقد رأيت أنّه إذا لم يكن بالإمكان تبسيط جوهر هذا العلم ومضمونه، فإنّنا نستطيع، على الأقلّ، تبسيط عرضه وطريقة الرجوع إليه والاستفادة من كتبه. وعلى هذا الأساس جئت بمعجمي هذا مرتباً مصطلحات علم العروض والقافية ترتيباً ألفبائيًا، ومتناولاً كلّ مصطلح بالشَّرح والتفصيل، متّخذاً أسلوب التبسيط منهجاً وغاية. وأكثر ما شجّعني على ذلك ما رأيته من شدّة إقبال طلابي وغيرهم على كتابي «معجم الإعراب والإملاء» وكتابي «موسوعة النحو والصرف والإعراب» الصّادرين عن دار العلم للملايين، وقد انتهجت فيهاالنهج نفسه. وكان من نتيجة الترتيب المعجميّ الذي اتّخذته فصم عُرى بعض الموضوعات، كد «القافية» و «البرّيب، و «العِلّة» و «الموشّح» و «البيت». . . . فلجأتُ إلى الإحالة حيناً أخر، وإلى الشّرح الوافي حيناً ثالثاً، الإحالة حيناً أخر، وإلى الشّرح الوافي حيناً ثالثاً،

وكان من الطبيعي أن يوقعني هذا المنهج في التكرار أحياناً كثيرة، فحاولتُ التخلّص منه ، لكنني وجدتُ أنّه لا مَفَرّ منه إذا أردت توفير وقت القارىء الذي يريد أن يفتّش في معجمي هذا عن مصطلح من مصطلحات علم العروض والقافية، وإذا حرصتُ على أن يستفيد طالب العلم، مهما كانت درجة تحصيله العلميّ من هذا الكتاب.

وبَدَهي القول إنه لا فَضْل لي في هذا الكتاب سوى فضل التنسيق المُمَنْهج، والعَرْض المُنظّم، والشرح المُبَسَّط، فقد أوجَزْتُ ما هو مُسْهَب في كتب العروض المطوَّلة، وأوْضَحْتُ ما غَمُض فيها، وبسَّطتُ ما يلتَبس فهمه، وفصَّلْتُ ما أُوجِز، مُعْتَمِداً الشَّواهد والأمثلة والنماذج في معظم ما أتناوله.

وقد أكون قد غفلتُ عن بعض المصطلحات في علم العروض، والقافية، رغم حرصي الشديد على إثبات كلّ ما وقعتُ عليه من هذه المصطلحات في

<sup>(</sup>١) راجع مادة وتيسير المصطلحات العروض والقافية، في معجمنا هذا.

مصادر هذا العلم ومراجعه. ولابد من أن يكون قد فاتتني مسائل وتفصيلات وآراء مختلفة فيه، ذلك أنّ الباحث، مهما بذل من جهود، وأفْنَى من سنوات عمره، لا يستطيع الوقوف على كلّ ما كتبه القدماء والمُحْدَثون في هذا العلم.

وبعد، لا غاية لي في معجمي هذا سوى خدمة طلاب العربيّة، فإنْ وُفَقْت فالخير قصدتُ، وإلاّ حَسْبي أنّني حاولت، والله من وراء القصد.

كفرعقاء الكورة، لبنان الشمالي ١٠/١١/١٠





## باب المهزة



ألف الوصل راجعها في «القافية» ، الرقم ٣، الفقرة هـ.

ائتلاف القافية مع ما يدلّ عليه سائر البيت.

راجع: «التخيير».

## ائتلاف اللَّفْظ مع اللَّفْظ

هو أن يستَعْمِل الشاعِرُ للمعاني المختلفة ألفاظاً يُناسب بعضُها بعضاً، نحو قول البحتريّ في وصف إبل نحيلة (من الخفيف):

كالقِسِيِّ المُعَطَّفاتِ، بَلِ الأسْهُمِ مَبْرِيَّةً، بل الأوْتَارِ

حيث شبَّه الإبل بالقِسِيّ (جمع: قوس) ثمَّ أتى بالأوتار المشْدودة. وكان الشاعر يستطيع أن يشبّهها بأمور كثيرة تدلّ على الإبل، لكنّه عندما شبّهها بالقِسِيّ، اختار الأسهم والأوتار لأنّها تناسب القِسِيّ.

## اتتلاف اللَّفظ مع المعنى

هو ملاءمة الألفاظ للمعاني، فإن كانت هذه فخمة، كانت الألفاظ جزلة،

وإن كانت ناعمة، كانت الألفاظ رقيقة، وهكذا، ومنه قول المتنبِّي (من الطويل): وتأتي، على قَدْر الكرام، المكارمُ وتَصْغُـرُ في عَيْنِ العظِيمِ العَـظائِمُ وتَعْلَمُ أَيُّ السّاقِيَيْنِ الغَمائِمُ؟ فَلَمَّا دَنا مِنْها، سَقَتْها الجماجمُ ومَـوْجُ المنايا حَـوْلَهـا مُتـلاطِمُ

على قَدْر أهل العَزْم تَأْتِي العزائمُ وتَعْفُمُ في عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُها هَلِ الحَدَثُ الحَمْراءُ تَعْرفُ لَوْنَها سَقَتْها الغَمامُ الغُرُّ قَبْلَ نُزولِهِ بَناها فَأَعْلَى، والقَنا يَقْـرَعُ القَنا

وقول أبى نُواس (من مجزوء الرَّمل):

قُـلْ لِذي الـوَجْهِ الـطّرير وَلِـمغُـلاقِ هُـمـومـي يا قَليلًا في التلاقي وقوله: (من مجزوء المقتضَّب). حامِلُ الهَوَى تَعِبُ إِنْ بَكَى يَحِقُ لَهُ تَضْحَكِينَ لاهِيَةً تَعْجَبِينَ مِنْ سَقَمِى كُلُّما انْقَضَى سَبَبٌ

ولِـذي الـرّدْفِ الـوثِـيْـر وَلِمِ فُــتاحِ سُــروري وكَشيراً في الضَّمِيْر

يَسْتَخِفُّهُ الطَّرَبُ لَيْسَ ما بِهِ لَعِبُ وَالمُحِبُ يَنْتَحِبُ صِحّتِي هِيَ العَجَبُ مِـنْـكِ عـادَ لـى سَـبَـبُ

## ائْتِلاف اللَّفظ مع الوزن

هو أن تُناسب الألفاظُ في تراكيبها الوزنَ الشِّعرِيِّ، فلا يُضطرُّ الشاعر إلى التقديم، أو التأخير، أو الزيادة، أو النقصان كي يستقيم معه وزن البيت، ومنه الأبيات المُثبَتَة في المادّة السابقة. ومن الشعر الذي لم يأتَلِف فيه اللفظ مع الوزن، فاضطر الشاعر إلى التقديم والتأخير، قول أبي السفاح بكير بن معدان اليربوعيّ (من السّريع):

بالسَّيْفِ، إلَّا جَلَداتٌ وجاعُ نَهْنَهْتُهُ عَنْكَ، فَلَمْ يَنْهَهُ أراد: نَهْنَهْتُهُ عنك بالسَّيف، أو أراد: فلم يَنْهَهُ إلاّ جَلَداتُ وِجاع بالسَّيف، وكِلاهما فيه تقديم وتأخير. ونحو قول الشاعر (من الطويل):

نُفَلِّقُ هاماً لمْ تَنَلْهُ أَكُفُّنا بِأَسْافِنا هامَ الملوكِ القماقِم

أراد: نفلِّق بأسيافنا هامَ الملوك القماقم، ثم نبَّه، وقرَّر، فقال: هاماً لم تَنلُه أَكُفُّنا، يريد: أيُّ قوم لم نملكهم ونقهرهم؟ ومن النَّقص قول الأخطل (من البسيط):

كَانَتْ مَناهَا بِأَرْضٍ مَا يُبَلِّغُهَا بِصَاحِبِ الهَمِّ إِلَّا النَّاقَّةُ الْأُجُدُ

يريد: منازلها(۱)، فَحَذَف الزاي، واللّام لضرورة الوزن. ومن الزيادة قول الفرزدق (من الكامل):

في لُجَّةٍ غَمَرَتْ أَباكَ بُحورُها في الجاهليّةِ كانَ والإسلامِ فزاد «كان» لضرورة الوزن.

راجع: «الضرائر الشُّعريَّة»، و «المُعاظلة».

## ائتلاف المعنى مع الوزن

هو أن يكون المعنى مُفصًلاً على قَدِّ الوزن، فلا يضطر الشاعر إلى الغموض، أو التعقيد كي يستقيم معه الوزن، ومنه قول صلاح الدين الصفدي (من البسيط):

واسْتَشْعِرِ الحِلْمَ في كُلِّ الْأُمورِ ولِا وَإِنْ بُلِيْتَ بِشَخْصٍ لا خَـلاقَ لــهُ

تُسْرِعْ بِسادرَةٍ يَـوْمـاً إلى رَجُـلِ فَكُنْ كَـالَةِ لَهُ تَسْمَـعْ ولَمْ يَقُـلِ

ومنه قول الشاعر القرويّ (من البسيط):

فَـوَلِّ ظَهْرَكَ ما قالوا ولا تُجِبِ وَيَكْتَفِي لِـذُبابِ الغابِ بالـذَّنَبِ

إذا رماكَ خُساسُ الناسِ عَنْ سَفَهٍ فَاللَّيْثُ مُلَّذِ لِلشَّبْلِ مِخْلَبَهُ

<sup>(</sup>١) إذا كانت «مناها» بمعنى «قَصْدَها»، فلا حذف.

ومن الأبيات التي لم يأتلف المعنى فيها مع الوزن قول عروة بن الورد (من الوافر):

فإنّي لوْ شَهِدْتُ أَبِ سُعادٍ غداةَ غدٍ بِمُهْ جَتِهِ يَفُوقُ فدَيْتُ بِنَفْسِهِ نَفْسِي ومالي وما آلُوهُ إلّا ما يُطيتُ

يريد: فديتُ نفسَه بنفسي، ولكن الوزن اضطُرّه إلى ما قال، فلم يحصل الائتلاف.

#### الابتداء

هو الجزء (التفعيلة) الأوَّل من البيت الشعريّ أُعِلّ بعلّة ممتنعة في حشوه (١) كالخَرْم (٢). ويرى بعضهم أنَّه هـو العلَّة نفسها التي تـدخل الجـزء، وتمتنع في الحشو، لا الجزء. راجع: «العِلَّة»، و «الخَرْم».

## الأبتر

هو الضَّرب (٣)، الذي أصابه البتْر (٤). ونجد الضرب الأبتر، أو العروض البتراء في بحر المديد، وبحر المتقارب، راجع: «البَّر»، و «بحر المديد»، و «بحر المتقارب».

## ابن جنّي

هـو عثمان بن جني المـوصليّ (. . . . ـ ٣٩٢ هـ / ١٠٠٢ م)، من أئمة

<sup>(</sup>١) هو كل تفعيلات البيت الشُّعريّ ما عدا تفعيلتي العروض (آخر تفعيلة من الشطر الأوَّل)، والضرب (آخر تفعيلة من الشطر الثاني).

<sup>(</sup>٢) هو إسقاط الحرف الأوَّل من الوتد المجموع في أوَّل الجزء (التفعيلة).

<sup>(</sup>٣) هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني من البيت الشُّعريّ .

<sup>(</sup>٤) هو إسقاط السبب الأخير من آخر التفعيلة، وحذف ساكن الوتد المجموع، وتسكين ما قبله.

الأدب، والنحو، والقافية، ولد بالموصل، وتُوفِّي في بغداد، من تصانيفه «مختصر العروض والقوافي»، و «المعرب في شرح القوافي»، و «شرح الكافي في القوافي»، و «سرّ صناعة الإعراب»، و «الخصائص»، و «المنصف».

### ابن رشيق

هـو الـحسن بن رشيق الـقيـروانيّ (٣٩٠هـ/١٠٠١ م - ٤٦٣ هـ/ ١٠٠١ م)، شاعر، نقّاد، باحث، وعالم في العروض والقافية. وُلِد في المسيلة (بالمغرب)، ورحل إلى القيروان، ثُمّ إلى جزيرة صقليّة. مـن مؤلفاته «العمدة في صناعة الشعر ونقده»، و «قراضة الذهب» في النقد، و «الشذوذ في اللغة».

### ابن سيدَه

هـو أبـو الـحَسَن عليّ بـن إسـماعـيـل (٣٩٨ هـ/١٠٠٧ م- ٤٥٨ هـ/١٠٠٧ م)، أحد أئمَّة اللغة والقافية. ولد بمرسية في شرق الأندلس، وتوفِّي بدانية. له «الـوافي في أحكام القـوافي»، و «المخصّص»، و «المحكم والمحيط الأعظم»، وهما معجمان مشهوران.

### ابن عبد ربّه

هـو أبـو عمـر أحمـد بن محمـد بن عبـد ربّـه (٢٤٦ هـ / ٨٦٠ م - ٣٢٨ هـ / ٩٤٠ هـ / ٩٤٠ هـ / ٣٢٨ م ٣٢٨ هـ / ٩٤٠ م) شاعر، وأديب، وعالم بالعروض. له «العقد الفريد» الذي ضمّنه أرجوزة في علم العروض، وقد أثبتناها في كتابنا هذا.

### ابن قتيبة

هو أبو محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٢١٣ هـ / ٨٢٨ م -

٢٧٦ هـ / ٨٨٩ م)، إمام في الأدب، والقافية، ومن المصنفين المكثرين، ولِد ببخداد وسكن في الكوفة، وتُوفِّي ببغداد، وَلِيَ مدَّةً قضاء الدينور، فلُقُّب بالدينوريّ. له «كتاب التقفية»، و «أدب الكاتب»، و «الشعر والشعراء»، و «المعاني».

## أبو العلاء المعرِّي

راجع: المعرِّي.

أبو عُمَر الجرميّ .

راجع: الجرميّ.

### الأبوذية

نوع من الشّعر العامِّي الكثير الشّيوع عند بعض أهل البادية في شبه الجزيرة العربيّة. والأبوذيّة كلمة مركبة من «أبو» بمعنى «ذو»، أو «صاحب»، وكلمة «ذيّة»، وهي تخفيف لِـ «أذيّة»، ومعناهما: صاحب الأذيّة، وقد سُمِّي هذا النوع من الشعر بذلك، لأنّه يُنظم، غالباً، عندما تكون العواطف متأثّرة متوجّعة. وأكثر ما يُستخدم هذا اللّون في الغزل والنسيب، لكثرة ما يُعبِّر العشّاق عن آلامهم، وعذاباتهم من صدود من يحبُّون، وهجرانهم، وتمنّعهم.

ويَرى بعضهم أنَّ مخترعي «الأبوذيّة» هم أهل البادية من العرب، وأنّه «قلَّما يخلو منه مِهرجان من المهرجانات التي يقيمونها لأفراحهم، وأحزانهم، وأنسهم، وطربهم، وأيّام بأسهم، وسرورهم. فينطِقون بتلك اللَّهجة التي يُصفِّقون لها، ويَطربون على نغمات مُوقِّعها، وما تبعثه في النفوس من البهجة والانشراح»(١).

<sup>(</sup>١) منير الياس وهيبة الغسّاني: الزَّجل. ص ٥٨.

ويتألّف الدور، أو «البيت» (١) فيه من أربعة أشطر. قافية الثلاثة الأولى واحدة ومجنّسة (٢)، وقافية الشطر الرابع تنتهي بالمقطع «يّه» انتهاء كلمة «أبو ذيّـة» به. وفيما يلي بعض الأمثاة منه:

أَهْلَنْ يا نَسيمَ الرِّيح يا الماسْ(٣) على الِّي شَبِهوا خدّه الورد بالماس(٤) الورد يذبل يصاحب حين يلماس(٥) وذا مهما تقبله احتمر(٦) مِيّد(٧)

\* \* \*

لا عَنْ طَمَع عاشَرْتَك وانا أخُواكْ (^) أصبح بأوّل صياحك وأنا أخْوَاكْ (٩) أنجان أنت خويٌ لي وانا اخواك (١١) ابْكُثُر (١١) ما أنشد عليك انشد عليّه

ويلاحظ أنَّ وزن «الأبوذيّة» تغلب عليه تفاعيل بحر الهَزَج (١٢) وفيما يلي تقطيع البيت الأوّل من المثال الثاني:

مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ

<sup>(</sup>١) نستخدم هذا المصطلح، هنا، حسب استخدام العامّة له، لا حسب مفهوم العروضيِّين له.

<sup>(</sup>٢) أي دخلها الجناس، وهو اتفاق كلمتين في النطق واختلافهما في المعنى.

<sup>(</sup>٣) الماس: الذي يَمس.

<sup>(</sup>٤) الماس: جوهر معروف.

<sup>(</sup>٥) يلماس: يُلمَس.

<sup>(</sup>٦) احتمر: صار أحمر.

<sup>(</sup>٧) ميه: ماؤه.

<sup>(</sup>٨) اخْواك: آخذ منك الإتاوة.

<sup>(</sup>٩) أي أصبح في استغاثتك، وللفظة «أخواك» علاقة بكلمة «النخوة».

<sup>(</sup>١٠) أي: إذا كنت أنت أخي وأنا أخوك.

<sup>(</sup>١١) ابكثر: بقَدْر.

<sup>(</sup>۱۲) وزنه:

و «الأبوذيّة» شائعة في الأدب الشعبيّ العراقي، وهي تشبه، كثيراً، «العتابا»، و «الميجانا» الشائعتين في الأدب الشعبيّ اللبنانيّ، والسوريّ، والفلسطينيّ.

راجع: «العتابا»، و «الميجانا».

## الأثرَم

هو الجزء (التفعيلة)، الذي دخله الثَرْم. راجع: «الثَّرْم».

## الأثلم

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الثُّلْم. راجع: «الثُّلْم».

### الإجارة

هو «الإجازة» عند الكوفيِّين. راجع: «الإجازة» بمعناها الأوَّل.

### الإجازة

لها، ثلاثة معانِ:

١ - اختلاف حروف الروي مع تباعد مخارجها. وهي بهذا المعنى عيب من عيوب القافية. راجع «القافية» الرقم ٦، الفقرة أ.

٢ - نوع من المطارحة الشّعريَّة، وهي أن يُتمِّم الشاعر البيت الذي أنشدَ غيرُه مصراعاً منه، كما حدث لأبي نُواس عندما قال: «عَذُبَ الماءُ وَطَابا»، فأكمل أبو العتاهية: «حَبَّذا الماءُ شَرابا»، وكما وقع للمعتمد بن عبّاد حين رأى تَجعُّد ماء الغدير، فقال: «نَسَجَ الريحُ على الماءِ زَرَدْ»، وكانت بقربه ابنة يقال لها الرميكيّة، فقالت: «يا لهُ دِرْعاً مَنيعاً لو جَمَدْ». وقد يُجيزُ الشاعِرُ مصراعَ بيتٍ ببيْتٍ ومصراع،

كما حَدَثَ للرَّشيد، عندما قال للشعراء الذين في حوذته: أَجِيزُوا: المُلْكُ لِلَّهِ وَحْدَهْ

فقال الجماز:

وللْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ

وللْمُحِبِّ إذا ما حَبِيبُهُ باتَ عِنْدَهْ

والإجازة، هنا، بمعنى التسويغ، فأنت حين تجيز شطراً، فكأنّك سوَّغْتَ رأي قائله، فأردت إثمامه، وقيل: بَلْ هي من الإجازة في السَّقي، يقال: أجازَ فُلانٌ فُلاناً، إذا سَقى له أو سقاه. قال ابن السكيت: يُقال للَّذي يَرِد على أهل الماء فَيسْتَقِي: مُسْتَجِيز. ويجوز أن تكون من «أجَزْتُ عن فلان الكاس»، إذا تركّته، وسقيْت غيره، فجازت عنه دون أن يشربها(١).

وراجع: «التَّمْليط».

٣ ـ أن يزيد الشاعر على كلام غيره، بعد فراغه منه، بيتاً أو أكثر على الوزن نفسه، والقافية نفسها، كما وقع لماني الموسوس، حين سمع قولَ بعض الشعراء (من الخفيف):

حَجَبُوها عن الرِّياحِ لأنَّي لو رَضُوا بالحجابِ، هانَ، ولكنْ

قلت: يا ريح، بلّغيها السّلاما منعوها، عند الوداع، الكلاما

فتَنَفَّسْتُ، ثُمَّ قُلْتُ لِطَيْفِي وَيْكَ، إِنْ زُرْتَ طَيْفَها إِلْماما حَيِّها بِالسَّلامِ سِرًّا، وإلا مَنعُوها، لِكَيْدِهِمْ، أَنْ تَناما وسمع أحمدُ بن يوسف قينةً تُغَنِّي (من الطويل):

أُناسٌ مَضَوا كَانُوا إِذَا ذُكِرِ الْأَلَى مَضُوا قَبْلَهُمْ، صلُوا عليهِمْ وَسَلَّمُوا فَعَالُ مُحمد:

واستجاز سيفُ الدولة الحمداني أبا الطيب المتنبّي قول عباس بن الأحنف (من المتقارب):

أُمِنِّي تخافُ انتشارَ الحديثِ وَحَـظِّيَ في سَـتْـرِهِ أَوْفَـرُ فَال قصيدته المشهورة:

هـواك هَـوايَ الـذي أَضْـمُـرُ وسِـرُكَ سِـرِّي فـمـا أُظـهِـرُ إلا أنه خرج فيها عن المقصد.

واشتقاق الإجازة، هنا كاشتقاق سابقتها. وراجع: «التمليط».

### الأجزاء

أجزاء البيت الشُّعريّ هي تفاعيله. راجع: «التفاعيل».

## الأجم

هو الجزء (أي: التفعيلة) الذي أصابه الجمَم (أو الجَمّ)، وهو إسقاط الحرف الأوَّل من الوتد المجموع (١) في «مُفاعَلتُنْ» المعقولة (٢)، فتُصبح «فاعَتُنْ»، وتُنقَل إلى «فاعِلُنْ»، وذلك في بحر الوافر. راجع: الزحافات والعِلل»، و «بحر الوافر».

### الأحَذُّ

هو الجزء (أي التفعيلة)، الذي أصابه الحَذَذ (أو الحَدِّ)، وهو حذف الوتد المجموع من آخر الجزء، ويدخل جزءاً واحداً هو «مُتَفاعِلُنْ»، فتصبح «مُتَفا»،

<sup>(</sup>١) هو ما تألف من متحرِّكين فساكن، نحو: ﴿أَجَلُ ﴿//٥).

<sup>(</sup>٢) أي التي أصابها العَقْل، وهو حذف الخامس المتحرُّك.

وتُنقل إلى «فَعِلُنْ»، وذلك في بحر الكامل، راجع: «الزحافات والعلل»، و «بحر الكامل».

### أحرف التقطيع

اتفق علماء العروض القدامى أن يوزن الشعر بموازين مؤلّفة من ألفاظ، قوامها الأحرف التالية: التاء، والسّين، والفاء، والعين، واللام، والنون، والميم، وحروف العلة الثلاثة: الألف، والواو، والياء، وقد جمعها بعضهم في قوله: «لمعت سيوفنا». وقد كوّنوا منها عشرة ألفاظ تسمّى التفاعيل. راجع: التفاعيل.

## الاختِلاس

هو عدم تبليغ حركة، أو حرف لين، حقَّهما من الصّوت، ويُقابله الإشباع. والاختلاس جائز في الشِّعر، ومثال اختلاس الحركة وإشباعها قول الشاعر (من الكامِل):

فالاختلاس في هاء «عنّهُ»، والإشباع في هاء «غيره». ومثال اختلاس الحرف قول المتنبّي (من الكامل):

أنا عــاتِبُ لتَعَــُّبِكُ مُتَعَجِّبُ لتَعَجْبِكُ أنعاتِبُنْ لِتَعَتْبُكْ مُتَعَجْجِبُنْ لِتَعَجْبِكُ ///٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ

فالاختلاس، هنا، في ألف «أنا».

واختلاس الحركة الممكن إشباعها جائز، إلّا إذا كانت حركة الرّويّ، وإلّا إذا كانت هاء الضمير الواقعة بعد متحرِّك، نحو: «لَهُ»، «رجْلُهُ»، وأمّا الأحرف فلا يُختَلس منها إلا ألف «أنا»، ونادراً ألف الضمير المتصل «نا». راجع: «الإشباع».

## الأخرب

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الخَرْب، وهو علَّة تتمثَّل في حذف الحرف الأوّل من «مَفاعِيْلُنْ»، المكفوفة (١٠)، فتصبح «فاعِيْلُ»، وتُنقل إلى «مَفْعُولُ»، وذلك في الهزج والمضارع، وسُمِّي بذلك لذهاب أوّله وآخره، فكأنّ الخراب لحقه لذلك. راجع: «الخَرْب»، و «الزِّحافات والعِلل»، و «بحر الهزج»، و «بحر المضارع».

# الأخرم

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الخرم، راجع: «الخرم».

## الأخْفَش الأوسط

هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة (... ـ ٢١٥ هـ / ٢٨٠ م)، أحد علماء اللغة، والأدب، والعروض، والقافية. وُلد في بلخ، وسكن البصرة، وأخذ العربيَّة عن سيبويه، زاد على البحور الخمسة عشر التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي بحر «الخبب» أو «المُحْدَث»، أو «المتدارَك»، فأصبحت، وما زالت، ستّة عشر بحراً. له «القوافي»، و «معاني الشعر»، و «تفسير معاني القرآن».

<sup>(</sup>١) أي التي أصابها الكفّ، وهو ْحذف الحرف السابع الساكن.

### الأخبف

راجع: «الشُّعر الأُخْيَف».

## الإدراج - الإدماج

هما التدوير، راجع: «التدوير»، و «الشُّعر المُدوَّر».

### أدوات الشعر

هي عند ابن طباطبا (ت ٩٣٤ م / ٣٢٢ هـ)، ما يجب على الشاعر أن يعرفه من ثقافة، وعلوم، ومعارف، وأهمّها: النحو، والصّرف، والعَروض، والبلاغة، والفنون الأدبيّة، وأيّام العرب، وأنسابهم. . . راجع: «صناعة الشّعر»، و «الشّعر».

### الإذالة

راجع: «التذييل».

### الارتجال

هو أن يَقول الشاعر شِعْراً دون أن يُهيئه، وأصله أنَّ العرب في العصر الجاهلي، كانوا يَتَقارضون الشعر في البادية، ويتماتنون فيه، فيقوم الشاعر قبالة زميل له، ويتباريان في الشِّعر بأن يرفع كلُّ واحد منهما رجله اليُمْنى على ركبة رجله اليُسْرى، ويبتدىء بالشِّعر، فإنْ أتَمَّه قبل إنزال رجله إلى الأرض، قيل: ارْتَجَل الشِّعر، أي: قاله، وهو قائِمُ على رجل واحدة. ثُمَّ تُوسِّع في معنى الارتجال، فأصبح يُطلقُ على كلّ إلقاء شعرٍ، أو قول ٍ، بداهَةً دون إعداد.

ومن الارتجال صُنْعُ الفرزدق، وقد دفع إليه سليمان بن عبد الملك أسيراً

من الروم ليقتله، فدس إليه بعض بني عبس سيفاً كَهاماً (١)، فنَبَا حين ضَرب به، فضحك سليمان، فقال الفرزدق ارتجالاً في مقامه ذلك يعتذر لنفسه، ويُعيِّر بني عبس بنبوِّ سيف ورقاء بن زهير عن رأس خالد بن جعفر (من الطويل):

فإنْ يَكُ سَيْفٌ خانَ أَوْ قَلَرُ أَبَى فَسَيْفُ بَنِي عَبْسٍ، وقدْ ضَرَبُوا بهِ كَذَاكَ سُيوفُ بَنِي الهِندِ تَنْبُو ظُباتُها ولي وقيد تَنْبُو ظُباتُها ولي وقيدً السَّيْفُ ما بَيْنَ أَنْفِهِ

ولا نَقْتُ لُ الأسْرَى، ولكنْ نَفُكُّهُمْ

لِتَأْخيرِ نَفْسٍ حَيْنُها غيرُ شاهِدِ
نَبا بِيَدَيْ وَرْقاءَ عَنْ رأسِ خالِدِ
وَيَقْطَعْنَ، أَحْياناً، مَناطَ القَلائِدِ
إلى عَلَقٍ دونَ الشَّراسيف(٢) جامِدِ

ثم جلس، وهو يقول (من الطويل):

إذا أَثْقَلَ الأعْناقَ حَمْلُ المغارِم (٣)

ومن الارتجال، أيضاً، ما يُروى أنَّ هشام بن عبد الملك حَجَّ في خلافة أبيه، فطاف بالبيت يُريد الحجر الأسود، فلم يقدر على استلامه لكثرة الحاجِّين، ثُمَّ أقبل زين العابدين، فأَفْسَحَ له الناس في المجال حَتَّى استلم الحجر، فسأل أحد الشاميِّين هشاماً: «من هذا الذي يحترمه الناس هذا الاحترام؟» فأجاب هشام، إمّا تجاهلًا، وإمّا خوفاً من أن ينقلب عليه أهل الشام: «لا أعرفه»، فسمع الفرزدقُ كلامَه، فقال: «أنا أعرفه»، وأنشد القصيدة التي مطلعها (من البسيط):

والبيْتُ يَعْرِفُهُ والحِلُّ والحَرَمُ هذا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطاهِرُ العَلَمُ بِجَدِّةً أَنْبِياءُ اللَّهِ قَدْ خُتِموا العُرْبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكرْتَ والعَجَمُ

هذا الذي تَعْرِفُ البَطْحاءُ وَطْأَتَهُ هذا ابنُ خَيْرِ عِبادِ اللَّهِ كُلِّهِمُ هذا ابنُ فاطِمَةٍ إِنْ كُنْتَ جاهِلَهُ وليسَ قَوْلُكَ: «مَنْ هذا؟» بِضائِرِهِ

ويُروى أنَّ أبا الخطاب عمر بن عامر السَّعديِّ المعروف بأبي الأسد أنْشَدَ

<sup>(</sup>١) كَهَم السيف: كَلِّ.

<sup>(</sup>٢) الشراسيف: جمع شرسوف، وهو الطرف اللَّيِّن من الضَّلع مِمَّا يلي البطن.

<sup>(</sup>٣) ابن رشيق: العمدة. ج١، ص ١٨٩ - ١٩٠.

موسى الهادي شعراً مَدَحَهُ به يقول فيه (من البسيط):

يا خَيْرَ مَنْ عَقَدَتْ كَفَّاهُ حُجْزَتَهُ(١) وَخَيْرَ مَنْ قَلَدَتْهُ أَمْرَها مُضَرَهُ مَضَرَ مَنْ قَلَدَتْهُ أَمْرَها مُضَرَ

إلّا النَّبِيُّ رسولَ اللَّهِ إِنَّ لهُ فَخْراً، وأَنْتَ بذاكَ الفَخْرِ تَفْتَخِرُ فَلْم فَطْن موسى ومَنْ بحضرته أَنَّ البيت مُسْتَدْرَك، ونظروا في الصّحيفة، فلم يجدوه، فضاعف موسى صلته (٢).

ومن أعظم ارتجال وقَع معلقة الحارث بن حلِّزة بين يدي عمرو بن هند<sup>(٣)</sup>، فإنَّه يُقال: أتى بها كالخطبة، وقصيدة الفرزدق التي تقدّم ذكرها.

واشتهر أبو نُواس بالارتجال، وكذلك أبو العتاهية الذي قيل إنّه أقدر الناس على الارتجال.

وراجع: «البديهة».

### الإرْجاز

هو النَّظم على بحر الرَّجز، أو نظم الأراجيز، راجع: «بحر الرَّجز»، و «الأُرجوزة».

## الأراجيز - الأرْجُوزة

الأُرجوزة هي القصيدة المنظومة على بحر الرَّجَز، ووزنه: مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

آذَنَتْنا بِبَيْنِها أسماء 'رُبُّ ثاو يُمَلُّ مِنْهُ الشُّواءُ

<sup>(</sup>١) الحُجْزَة: موضع شدّ الإزار من الوسط، وموضع التكَّة من السَّراويل.

<sup>(</sup>٢) ابن رشيق: العمدة. ج ١، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) هي معلقته، ومطلعها:

والأراجيز نوعان:

١ \_ نوع تكون الأبيات فيه مقفّاةً بقافية واحدة، كقول الحريري :

وَبَدْرِ تَمِّ أَنْزَلَتْهُ بَدْرَتُهُ وَمُسْتَشِيطٍ تَتَلظَّى جَمْرَتُهُ أَسَرَّ نَجْوَاهُ، فَلانَتْ شِرَّتُهُ وَكَمْ أَسِيْرٍ أَسْلَمَتْهُ أَسْرَتُهُ أَنْفَذَهُ حَتَّى صَفَتْ مَسَرَّتُهُ وَحَقِّ مَولِّى أَبْدَعَتْهُ فِطْرَتُهُ

## لُولَا التُّقَى، لَقُلْتُ: جَلَّتْ قُدْرَتُهُ

وهذا النوع من الأراجيز قليل في الشعر العربي، والأرجوزة فيه قصيدة واحدة سقطت صدور أبياتها، وبقيت الأعجاز، (وقيل: كلَّ شطر منها بيتٌ منَ الضَّرب المشطور)، فلزمت كلّها قافيةً واحدة، وإلاّ لما جاز أن ينفرد منها، أحياناً، شطر واحد، كقول الحريريّ السابق.

٢ ـ نوع تكون فيه الأبيات الشّعريّة مصرَّعَة، وكلّ مصراعين على قافية واحدة، والأرجوزة، من هذا النوع، تُسمّى «المزدوجة». والمزدوجات كثيرة الشّيوع في الشعر العربيّ، وخاصّةً في الشعر التعليميّ، وذلك لسهولة نظمها، نظراً إلى الخروج على وحدة القافية فيها، وإلى كثرة الزحافات والعلل التي تدخل على بحر الرَّجز، حتى سُمِّي حمار الشّعر، أو حمار الشُّعراء، ونظراً، أيضاً، إلى خفّة هذا البحر، وعذوبته.

وبعض هذه الأراجيز شُرح، وبعضُها الآخر لم يُشْرَح، وقد تطول الأرجوزة حتى تبلغ ألف بيت، فتُسَمَّى، حينئذٍ، «ألفيَّة»، كألفيَّة ابن معطي في النحو، وألفيّة ابن مالك فيه أيضاً، وألفيّة ابن سينا في الطب.

وتتنوع مواضيع الأراجيز تنوَّع أغراض الشعر العربيّ، لكنّ أكثرها في الشعر التعليميّ، والحكميّ، والدَّعابة، والحماسة. ومن أشهر الأراجيز العلميّة (١):

في قواعد اللغة العربيّة: أرجوزة في مخارج الحروف لأبي المرجان بن حرب

<sup>(</sup>١) عن دائرة المعارف لفؤدا أفرام البستاني.

الحلبيّ النحويّ، وأرجوزة في الظاءات للشيخ رضي الدين الغزّي، وأرجوزة في المقصور والممدود لعون الدين بن هبيرة، وأرجوزة في علم الخط لابن هبيرة أيضاً، و «الدرَّة الأنفيّة في علم العربيّة» لابن معطي، وتبلغ ألفاً وواحداً وعشرين بيتاً، وألفيّة ابن مالك التي قلّد فيها ألفيّة ابن معطي، وعليها عدّة شروح أهمّها شرح ابن عقيل.

في عِلْم العروض والقافية: أرجوزة لأمين الدين محمد بن علي العروضي، وأرجوزة لابن عبد ربه، وأرجوزة لمحمد بن السيّد الكاظم المشهور بالكيشوان سمّاها «تحفة الخليل»، وسنُتْبت، بعد قليل، الأرجوزتين الأخيرتين.

في العلوم الإسلاميّة: أرجوزة في أسماء النبيّ لأبي عبد الله القرطبيّ، وأرجوزة في الفرائض لمحمد بن عليّ بن هانيء، وأرجوزة في المعفوّات<sup>(١)</sup> لشهاب الدين أحمد بن العماد الأفقهيّ.

في التاريخ: أرجوزة عليّ بن الجهم في تاريخ الخلفاء، وأرجوزة ابن المعتزّ في المعتضد بالله، وأرجوزة ابن عبد ربّه في غزوات الخليفة عبد الرحمن الثالث، وأرجوزة صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ المسمّاة «تحفة ذوي الألباب»، وأرجوزة لسان الدين بن الخطيب القرطبيّ في تاريخ الدول الإسلاميّة، واسمها: «رقم الحلل في تاريخ الدول»، وأرجوزة شمس الدين محمّد بن أحمد الباعوني الدمشقيّ المسمّاة «تحفة الظّرفاء في تاريخ الملوك والخلفاء». . .

في الطبّ: ألفيّة ابن سينا ولها عِدَّة شروح، أشهرها شرح ابن رشد، وأرجوزة أحمد بن الحسن الخطيب القسطنطينيّ، وأرجوزة في الدرياق الفاروقي للحكيم عماد الدين محمّد بن عباس الدنيريّ.

في العلوم الرياضيّة: أرجوزة في الجبر والمقابلة لأبي محمَّد عبد الله بن محمّد بن حجّاج المعروف بابن الياسمين، وأرجوزة في أعمال الجذور له، أيضاً، وأرجوزة في حساب العقود لابن حرب.

<sup>(</sup>١) أي النجاسات المعفو عنها.

في الأمثال والحِكم: أراجيز الأمثال والحكم كثيرة، وتتفاوَتُ طولاً وقِصراً، ولعلَّ أطولها، بل أطول الأراجيز في الشِّعر العربيّ، أرجوزة أبي العتاهية المسمّاة «ذات الأمثال»، وقد جمعت، على ما قيل، أربعة آلاف مثل.

ومن مشاهير الرُّجّاز، قديماً، أبو النجم العجليّ، والعجّاج، ورؤبة بن العجّاج، وأبو نُواس الذي نظم تسعاً وعشرين أرجوزةً في الطرديّات... ومن مشاهيرهم في عصر النهضة الشيخ ناصيف اليازجيّ، وله عشر أراجيز في علوم اللغة العربيّة، وأرجوزة في الطبّ سمّاها «الحجر الكريم في أصول الطب القديم»، وأرجوزة حكميَّة اشتهرت كثيراً في عهدها.

وفيما يلي أرجوزة ابن عبد ربّه في علم العروض والقافية، تتبعها أرجوزة الكيشوان.

وياسمه يُفْتَتحُ الكَلامُ وَدُهِ الفِحاجُ وَكُلُّ فَنَ فَلَهُ عُيونُ وَكُلُّ فَنَ فَلَهُ عُيونُ وَاصْلُها مَعْرِفَةُ اللِّسانِ وَاصْلُها مَعْرِفَةُ اللِّسانِ صَلَّتُ أساطِيرُ ذَوِي العُقولِ وَاحِدَها وجَمْعَها والتَّشْنِيه ما بَيْنَ مَشُورٍ إلى مَنْظومِ ما بَيْنَ مَشُورٍ إلى مَنْظومِ واللَّفْظِ مِنْ لَحْنٍ بِهِ وَكَسْرِ واللَّفْظِ مِنْ لَحْنٍ بِهِ وَكَسْرِ وصاحِبُ القانونِ بَطْليْموسُ وصاحب الأرْكَنْد والإقليدس وصاحب الأرْكَنْد والإقليدس وفي صحيح الشَّعْرِ والمَريض وفي صحيح الشَّعْرِ والمَريض إلى نِظام مِنْهُ قَدْ أَحْكَمْتُ والبَعْضُ قَدْ يَكْفِي عَنِ الجَميع البَعْضُ قَدْ يَكْفِي عَنِ الجَميع والبَعْضُ قَدْ يَكْفِي عَنِ الجَميع والبَعْضُ قَدْ يَكْفِي عَنِ الجَميع والبَعْضُ قَدْ يَكُفِي عَنِ الجَميع والبَعْضُ قَدْ يَكْفِي عَنِ الجَميع والبَعْضُ قَدْ يَكُفِي عَنِ الجَميع والبَعْضُ قَدْ يَكْفِي عَنِ الجَميع والبَعْضُ قَدْ يَكُفِي عَنِ الجَميع والمَدِينِ الجَميع والبَعْضُ قَدْ يَكُفِي عَنِ الجَميع والمَدين والبَعْضُ قَدْ يَكُفِي عَنِ الجَميع والمَدين الجَميع والبَعْضُ قَدْ يَكْفِي عَنِ الجَميع والمَدين الجَميع والمَدين الجَميع والمَدين الجَميع والمَدين الجَميع والمَدين الجَميع والمَدين الجَميع الله والمَدين الجَميع والمَدين الجَميع والمَدين الجَميع والمَدين الجَميع المَدْ والمَدين الجَميع والمَدين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع والمَدين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المَدَيْنُ الجَميع المَدَيْنِ الْمِينِ الجَميع المَدِينِ الجَميع المَدِينِ الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المِدَين الجَميع المَدِين الجَميع المَدِين الجَميع المَدَين الجَين الجَين الجَين الجَين الجَين الجَين الجَين الجَين المَدَين الجَين المَدِين الجَين الجَين الجَين الجَين المَدِين الجَين ال

#### اختصار الفرش

هذا اخْتِصارُ الفَرْشِ مِنْ مَقالِي أُولُهُ واللَّهَ أُستجينُ أُولُهُ واللَّهَ أُستجينُ مِنْ كُلِّ ما يَبْدُو على اللِّسانِ ويَنظُهرُ التَّضْعِيفُ في التَّقيلِ مُسكَّناً وبَعْدَهُ مُحَرَّكا

وبَعْدَهُ أَقُولُ في المِثالِ أَنْ يُعْرَفَ التَّحْرِيكُ والسُّكُونُ لا كُلِّ ما تَحْطُهُ اليَدانِ تَعُدُّهُ اليَدانِ تَعُدُّهُ حَرفينِ في التَّفْصيلِ كَنُونِ «كُنّا» وَكَراءِ «سَرَّكا»

#### باب الأسباب والأوتاد

وبَعْدَ ذا الأسبابُ والأوْتادُ فالسَّبَ الخفيفُ إِذْ يُعدُ والسَّبَ الخفيفُ إِذْ يُعدُ والسَّبِ الثقيلُ في التَّبيينِ والسَّبِ الثقيلُ في التَّبيينِ والسَّبِ الثقيلُ مِنَ الأَجْراءِ وَإِنَّهَا اعْتَلَ مِنَ الأَجْراءِ فَالوَتِدُ المجْموعُ مِنْهَا فَافْهَمَنْ فَالوَتِدُ المَحْموعُ مِنْهَا فَافْهَمَنْ فَالوَتِدُ المَحْموعُ مِنْهَا فَافْهَمَنْ فَالوَتِدُ المَحْموعُ مِنْهَا فَافْهَمَنْ فَالوَتِدُ المَحْموعُ مِنْهَا فَافْهَمَنْ وَالرَّبِ المَحْموعُ مِنْهَا فَافْهَمَنْ وَالرَّبِ المَحْموعُ مِنْهَا فَافْهَمَنْ وَالرَّسْبابُ وَالتَّمَا عروضُ كُلِّ قافِيه وإنَّما عروضُ كُلِّ قافِيه وهاكها بَيّنَةً مُصورَهُ وهاكها بَيّنَةً مُصورَهُ

فإنها لقولنا عِمادُ مُحَرِّكُ وساكِنُ لا يَعْدُو حَرَكَتانِ غيرُ ذي تَنْوِينِ كِلاهما في حَشْوهِ مَمْنوعُ في الفَصْلِ والغائي والابتداءِ مَركَتانِ قَبْل حَرفٍ قَدْ سَكَنْ مُسكَّنُ بَيْنَ مُحَرَّكَيْنِ مُسكَّنُ بَيْنَ مُحَرَّكَيْنِ لها ثَباتُ وَلها ذَهابُ جارٍ على أَجْزائِهِ التَّمانِيَةُ لِكُلِّ مَنْ عاينَها مُفَسَرَهُ

#### الفواصل

هُذِي الَّتي بِها يَقولُ المُنْشِدُ كُلُّ عَروضٍ يَعْتَزِي إليها مِنْها خُماسِيَّانِ في الهِجاءِ يَدْخُلُها النَّقْصَانُ بالزِّحافِ وَإِنَّما تَدْخُلُ في الأسباب

في كُلِّ مَا يَرْجُزُ أَو يُقَصِّدُ وَإِنَّهَا مَدارُهُ عَلَيها وغَيْرُها مُسَبَّعُ البِناءِ في الحشْوِ وَالعَروض والقوافِي لإنَّها تُعْرَفُ بِآضْطِرابِ

#### باب الزحاف

فكُلّ جِزْءٍ زَالَ مِنْهُ الثّاني وكمانَ حَرْفًا شائع السُّكُونُ وَإِنْ وَجَــدْتَ الثانِيَ المَنْقُــوصَـا وإِنْ يَكُنْ مُحَرِّكاً فَسُكِّنا والسرابعُ السّاكِنُ إِذْ يَسزولُ وَإِنْ يَسزُلْ خامِسُه المسكَّنُ وَإِنْ يَكُنْ هـذا الـذي يَزولُ وإِنْ يَكُنْ مُحَرِّكاً سَكَنْتُهُ وَإِنْ أَزَلْتَ سابِعَ الحُروفِ

مِنْ كُلِّ مَا يَبْدو على اللِّسانِ فإنَّهُ عِنْدِي آسْمُهُ مَخْبُونُ مُحَرَّكاً سَمَّيْتَهُ المَوْقوصَا فذلك المُضْمَرُ حَقًّا بيِّنا فذلك المَطْويُ لا يَحُولُ فذلك المَقْبُوضُ فَهْوَ يَحْسُنُ مُحرّكاً فَإنَّهُ المعْقُولُ فسمِّهِ المَعْصُوبَ إِنْ سمَّيْتَهُ سمَّيْتَهُ إِذْ ذَاكَ بِالمَكْفُوفِ

#### باب الزحاف الذي يكون في موضعين من الجزء

كُـلُّ زِحـافٍ كـانَ في حَـرْفَيْن فإنَّهُ يُحْجِفُ بِالأَجْزاءِ فكُلُّ ما سُكِّنَ مِنْهُ الثاني فلللف المَحْزولُ وَهُوَ يَقْبُحُ وَإِنْ يَــزُلْ رابِـعُــهُ والـــثــانِــي فإنَّهُ عِنْدِي آسمُهُ المَخبولُ وَكُــلُّ جُـزْءٍ في الكِتــاب يُــدْرَكُ وَأَسْقِطَ السَّابِعُ وَهْوَ يَسْكُنُ وسابع الجُزْءِ وَثانِيهِ إذا فأشقطا بأقبح الزّحاف هذا الزِّحافُ لا سِواهُ فَاسْمَعِ

حَلُّ مِنَ الجُزْءِ بِمَوْضِعَيْن وَهْوَ يُسَمَّى أَقْبَحَ الأسمَاءِ وأَسْقِطَ الرّابِعُ في اللِّسانِ فحَيْثُما كانَ فَلَيْسَ يصْلُحُ ذاكَ وذا في الجُزْءِ ساكِنانِ يُقَصِّرُ الجُزْءَ الذي يَطُولُ يسكُنُ مِنْهُ الخامِسُ المُحَرَّكُ فَـذَلِكَ المَنْقُـوصُ لَيْسَ يحْسُنُ كانَ يُعدُّ ساكِناً ذاكَ وذا سُمِّيَ مَشْكولًا بِلا آختلافِ يُطلَقُ فِي الأَجْزاءِ ما لم يُمْنَع

باب العلل

والعِلَلُ الَّتِي تَجِوزُ أَجْمَعُ وَلَيْسَ فِي الْحَشْوِ لَهُنَّ مَوْضِعُ

شلاشةً تُدعى بالابتداءِ والاعتمادُ خارِجُ عن شكْلها والاعتمادُ خارِجُ عن شكْلها لأنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا التِزامَهُ وَمِثْلُ ذَاكَ جائِزٌ في الحَشُو وَكُلُّ مُعْتَلًّ فَغَيْرُ جائِزٍ وَإِنَّ الحَيْرِ جائِزِ وَإِنَّ الحَيْرِ جائِزِ وَلَا ما أَجَازَهُ الحَيْلِ وَكُلُّ حي مِنْ بَني حواءِ وَكُلُّ حي مِنْ بَني حواءِ وَكُلُّ حي مِنْ بَني حواءِ فأولُ البَيْتِ إِذَا ما آعْتَلا وَعُايَهُ الضَّرْبِ تُسَمَّى غايَهُ وَكُلُّ ما يَدْخُلُ في العَروضِ وَكُلُّ ما يَدْخُلُ في العَروضِ فَهْيَ تُسمَّى الفَصْلَ عِنْدَ ذاكاً

والفَصْل والغَايَة في الأجْزاءِ
وفِعْلُهُ مُخَالِفٌ لَفَعْلِها
وجازَ فيه القَبْضُ والسَّلامَهُ
فنَحْوُ هَذا غيْرُ ذاكَ النَّحوِ
في الحَسْوِ والقصيدِ والأراجِزِ
مُجازِفاً إِذْ خانَهُ اللَّليلُ
فغَيْرُ مَعْصومٍ من الخطاءِ
فغَيْرُ مَعْصومٍ من الخطاءِ
سَمَّيْتُهُ بالأبتِدَاءِ كُلاّ
وَلَيْسَ فِي الحَسْوِ لها حِكايَهُ
مِنْ عِلَةٍ تَجُوزُ في القَريْضِ
وَقَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ هُناكا

#### باب الخرم

والخرْمُ في أوائِلِ الأبْياتِ نُقْصانُ حَرْفٍ، مِنْ أوائِلِ العَدَدُ نَقْصانُ حَرْفٍ، مِنْ أوائِلِ العَدَدُ خَمْسَةُ أَشْطُورٍ مِن الشَّطُورِ منها الطَّويلُ أوَّلُ الدوائرِ يهدُخُلُهُ الخَرْمُ في دعَى أَثْلَمَا يبدُخُلُهُ الخَرْمُ في مدار الثانية والوافِرُ الذي مَدار الثانية وهُو يُسمَّى أعْضباً فكلما وإن يَكُنْ أعْصَبُ ثُمَّ يُعْقَلُ والسَوارُ والسَوارُ والسَوارُ والسَوارُ يدُخُلُهُ الخَرْمُ في المَا يُعْقَلُ والسَوارُ عَلَما يدُخُلُهُ الخَرْمُ في المَا يعْقَلُ والسَوارُ عَلَما يدُخُلُهُ الخَرْمُ في المَا يَعْمَ الخَرَمَا والسَوارُ حتى إذا ما كُفّ بَعْدَ الخَرْمَ عَلَما حتى إذا ما كُفّ بَعْدَ الخَرْمِ

يُعْرَفُ بِالأَسْماءِ والصَّفاتِ فِي كُلِّ ما شَطْرٍ يُفَكُّ مِنْ وتدْ فِي كُلِّ ما شَطْرٍ يُفَكُّ مِنْ وتدْ يُخرَمُ مِنْها أَوَّلُ الصَّدورِ وأَطْوَلُ البِناءِ عِنْهدَ الشَّاعِرِ فَإِنْ تلاهُ القَبْضُ سُمِّي أَثْرَما فَإِنْ تلاهُ القَبْضُ سُمِّي أَذْنُ واعِيَهُ عَلَيهِ قَد تَعيهِ أَذْنُ واعِيه في أَوَّلِ الجُزْءِ من الأَجْزاءِ في أَوَّلِ الجُزْءِ من الأَجْراءِ في أَوَّل الجُرْءِ مِن الأَجْراءِ في النَّه اللَّهِ العَصْبُ سُمِي أَقْصَمَا عليه للثالثةِ المَدارُ وهُو فَي وهُو قَبِيحٌ فَاعْلَمَنَّ وآفُهمَا وهُو قَبِيحٌ فَاعْلَمَنَّ وآفُهمَا مِنْ الْخُرْبَ إِذْ تُسمِّي

والأشتر المُهجّن العروضا هـذا وفي الرّابعة المُضارعُ كَمِثْلِ ما يَدْخُلُ في شَطْرِ الهَزَجْ وَهِ المَضارعُ وَلا يجوزُ الخَرْمُ فيه وَحْدَهُ لِعِلَّةِ السّراقُبِ السمَدْكورِ لِعِلَّةِ السّراقُبِ السمَدْكورِ والمُتقارِبُ السّدي في الآخِرِ والمُتقارِبُ السّدي في الآخِرِ يحدِ عَلَى المَحْدِ السّواهُ يحدِ عَلَى الخَرْمِ لا سِواهُ يَدْخُلُ في أُوائِلِ الأشعارِ يَدْخُلُ في أُوائِلِ الأشعارِ يَدْخُلُ في أُوائِلِ الأشعارِ لَنَّ في أُوائِلِ الأشعارِ المُن في أُوائِلِ الأشعارِ وَإِنْسَا يَنْفَكُ في الأوْتادِ في أَجْرَائِها وَإِنْسَالِمةً مِنْ أَجْمَعِ الرّحافِ المُتَادِ في أَجْرَائِها والجُرْءُ ما لَمْ تَر فِيهِ خَرْمَا والجُرْءَ ما لَمْ تَر فِيهِ خَرْمَا

تُعرَفُ بالفُصولِ والغاياتِ وليس في الحَشْوِ من القريضِ وَهْوَ سُقوطُ السَّبِ الخَفيفَ أو في العَروض غير قول الكذبِ ليولا سكونُ آخر الحروف أسقط منه آخر السَّواكِنِ مما يُجيزون الزِّحاف فيه وإنْ يكنْ آخره لا يُزْحفُ فيه وإنْ يكنْ آخره لا يُزْحفُ فيه فيذك المَقطوع حين يُنتسبْ

باب علل الأعاريض والضروب

والعِللُ المُسمَّياتُ اللاتي تَدْخلُ في الضَّرب وفي العَروضِ منها الذي يُعرفُ بالمَحْذوفِ في آخر الجُزء الذي في الضربِ ومثله المَعروف بالمَقطوف وكل جُزء في الضَّروب كائنِ وسُكن الآخرُ من باقِيهِ وسُكن الآخرُ من باقِيهِ فذلك المَقصورُ حين يُوصفُ من وَتِد يكون حين لا سبَبْ

وكلُّ ما يُحذف ثم يُقطعُ وإن يرزُلْ من آخر الجُرء وَتدْ أو كان مَفروقاً فذاك الأصْلمُ وأن يكُنْ مُحررًكاً فأذْهِبا وبعده التَشْعيثُ في الخَفيفِ يُقطع منه الوَتددُ المُوسطعُ

فذلك الأبترُ وهو أشنعُ إن كان مَجموعاً فذلك الأحَدْ كلاهما للجُزء حقّاً صَيْلُم فذلك المكسوف حقّاً مُوجِبَا في ضربه السالم لا المَحْذِوفِ وكُل شيء بعده لا يسقط

#### باب التعاقب والتراقب

وبعد ذا تعاقب الجُزْأيْن لا يَسقطان جُملةً في الشِّعر ويَشْبُسَان أيّما ثَباتِ وأن يَنُل بَعضَهما إِذَالَهُ فكُلُّ ما عاقبه ما قبلهُ وكُلُّ ما عاقبه ما بعدَه وإن يكن هذا وذا مُعاقبًا يَدخل في المَديد والخفيف ويدخل المجتث أيضاً أجمعه والجُزء إذ يخلو من التعاقب وهكذا إن قِسْتَه التعاقبُ لأنّه لم يأتِ من جُزْأَيْن لكنه جاء بجزء واحد والسَّبِان غيرُ مَزْحوفين إن زال هذا كان ذا مَكانَه فهكذا التراقب الموصوف يدخُل أوّلَ المُضارع السّبب

في السّببين المُتقابلينِ فإنّ ذاك من أشدّ الكسر وذاك من سلامة الأبيات عاقبة الآخر لا مَحالَهُ سُمِّي صَدراً فافهمنَّ أصلَهُ فهو يُسمَّى عجُزاً فعُدَّه فهو يُسمَّى طَرفين واجبا والرَّمَل المجزوء والمَحْذوفِ ولا يكون في سوى ذي الأربعة فهو بريء غير قول الكاذب وليس مشل ذلك التسراقب فى السّببين المُتجاورين في أوَّل الصَّدر من القَصائِدِ فى جُزئهِ وغيرُ سالمين فاسمع مقالي وأفهمن بيانه وكُـلُّه فـي شَـطره مَـعْـرُوفُ وبعدَه يدخُل صدرَ المُقتضبُ

#### الزيادات على الأجزاء

ثم الزِّياداتُ على الأجزاءِ وإنّما تكون في الغايات وكُلها في شطره موجودُ حرْفين في الجزء على اعتدالِه وذاك فيما لا يجوز الزَّحفُ وفيه أيضاً يلخلُ المُلالُ وهو الذي يَزيد حرفاً ساكنا ومثله المُسبغ من هذي العِللْ

#### باب نقصان الأجزاء

فإنْ رأيتَ الجُزء لم يَذهب معا وإن يكُنْ أَذْهَبَهُ النَّقصانُ فندلك المَجزوء في النَّصفينِ والبيتُ إنْ نقصتَ منه شطرَهُ وإن نقصتَ منه بعد الشَّطرِ وكان ما يبقى على جُزْأَيْن

#### صفة الدوائر وصورها

فاسمعْ فهذي صِفة الدوائرِ دوائرِ دوائرِ تعياعلى ذِهْن الحَذِقْ فما لها من الخُطوط البائنة والحَلقات المُتَجوّفاتِ والخَلقات المُتَجوّفاتِ والنَّقط التي على الخطوطِ والحَلق التي على الخطوطِ والحَلق التي عليها يُنْقطُ

مَوجودة تُعْرَفُ بالأسماءِ تُزاد في أواخِر الأبياتِ منها المُرفَّل الندي يَزيدُ مُحرَّكاً وساكناً في حالِهِ فيه ولا يُعزى إليه الضَّعفُ مُقيداً في كُلِّ ما يُقالُ على آعتدال جُزئه مُباينا حَرْفُ تَزيده على شَطر الرَّمَلْ

بالانتقاص فهو وافٍ فآسمعا فافهم ففي قولي لك البيانُ إذا انتقصت منهما جُزأيْنِ فذلك المشطور فافهم أمرهُ جُزءاً صحيحاً من أحير الصدرِ فذلك المنهوك غير مَيْنِ

وصْفَ عليم بالعَروض حابر خمسٌ عليهنَّ الخُطوط والحَلَقْ دلائل على الحُروف الساكنة علامةً للمتحرِّكات علامةً تُعدَّ للشَّقوط تسكن أحياناً وجيناً تَسقطُ

والنُقط التي بأجواف الحَلقُ فانظر تجد من تحتها أسماءها والنُقطتان موضعَ التعاقب وهذه صُورةً كُل واحده أوَّلها دائرة الطويل مُقسَّم الشَّطر على أرباع مُقسَّم الشَّطر على أرباع حُروفه عشرون بعد أربعه تنفك منها خمسة شُطور منها الطويل والمَديد بعدة ثلاثة قالت عليها العربُ وهذه صُورتها كما تَرى

لمبتدا الشُّطورِ منها يُخترقُ مكتوبةً قد وُضعت إِزاءَها ومثل ذاك موضعَ التّراقب منها ومَعنى فسْرها على حِدَه وهي ثمانٍ لـذوي التفضيل بين خُماسيّ إلى سُباعِي قد بيّنوا لكُل حرف موضعَه يَفصلها التفعيل والتَّقديرُ ثم البّسيط يُحكمون سـرْدَهُ واثنان صـدوا عنهما ونَكبُوا وذكرها مبيّناً مفسراً

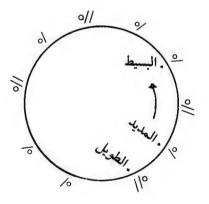

بالسبب الثقيل والمنقوصة قد كرهوا أن يجعلوها أربعه في جُملة المَوزون من أشعارهم من الحُروف ما بها من زائدِ وثالثٌ قد حار فيه الجاهلُ وهذه الثانية المخصوصة أجزاؤها ثلاثة مسبعه لأنها تخرج عرصة حدارهم فهي على عشرين بعد واحد ينفك منها وافر وكامل وكامل

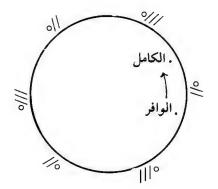

في عِدة الأجزاء والحُروفِ وليس في الثَّقيل والخفيفِ ينف ك منها مِشلُ ما ينف كُ تــرفُـل من ديبــاجهــا في حُلل وهذه صورتها مبينه

والدارة الثالثة التي حكت في قدرها الثانية التي مَضَتْ من تلك حقًّ ليس فيه شكُّ من هَزج أو رجز أو رَمل بحليها ووشيها منزينه

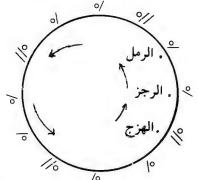

أجزاؤها ثلاثة معدوده ورابع الدوائر المسروده عِشرون حرفاً عدُّها وحَرْفُ عجيبةً قد حار فيها الـوصفُ وشكْلُها مُخالِفٌ لشكْلها مِثْلُ التي تقدّمتْ من قَبلها بالوَتدِ المَفْروق في شُطورها بديعة أحْكم في تَـدْبيرها مِن بينها ثـلاثـةً مَجْهـولـه ينف لله منها ستّة مقوله مغروفة لأهلها مخبوره وكل هذه الستّة المَشْطوره ثم الخفيف بمده ثم وضح أوّلها السّريع ثم المنسرح ،

وبعده مضارع ومُقتضب شطران مجزوءان في قول العَربُ وبعدها المُجتثُ أحلى شطر يُوجد مَجْزوءاً لأهل الشَّعر

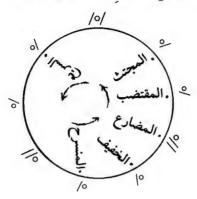

وبعدها خامسة الدُّوائر ينفك منها شطره وشطر مِن أقصر الأجزاء والشَّطور مؤلّف الشّطر على فواصل هـذا الذي جربه المُجرّبُ فكُلّ شيءٍ لم تَقُلْ عليه ولا نقولُ غيرَ ما قد قالها وإنَّه لو جاز ذلك الخَليلُ لأنَّه ناقض في معناه إذ جعل القول القديم أصله وقد ينزِلُ العالِم النّحريـرُ وليس للخَليلِ مِن نَظير لكنّه فيه نسيج وحده فالحمد لله على نعمائه يا مَلكاً ذلّت له المُلوكُ ثبّت لعبدالله حُسن نبّته

للمُتقارب الذي في الآخر لم يأتِ في الأشعار منه الـذّكرُ حُــروفه عِشــرون في التَّقــديــر مخمسات أربع مواثل من كُلّ ما قالت عليه العربُ فإنّنا لم ناتفت إليه لأنَّه من قولنا مُحالُ ولا أقول فيه ما يقولُ والسيف قد ينبو وفيه ماه ثم أجاز ذا وليس مشله والحبر قد يخونه التّحبير في كُــل مــا يــأتي من الأمــورِ ما مشله مِن قبله وبعده حمداً كثيراً وعلى آلائه ليس له في مُلكه شريكُ وأعطفه بالفضل على رعيّته

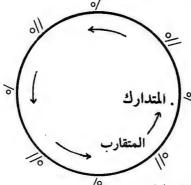

### وفيما يلي أرجوزة الكيشوان:

حَمداً لَمَنْ تَواتَرَتْ مِنْهُ النّعمْ مُحَدِدُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ يَطْرا مِنْهُ مُذَالُ الفَضْلِ غَيْبُرُ مُقْتَضَبْ مَنْدُ مُذَالُ الفَضْلِ غَيْبُرُ مُقْتَضَبْ مَنْدِيدُ حَمْدِي بِالثَّنَا مَقْصورُ يعلى آبْتِدَاءِ كُلِّ غَايهُ مُصَلِّياً على النبي المُنْتَجَبُ مُصَلِّياً على النبي المُنْتَجَبُ مُصَلِّياً على النبي المُنْتَجَبُ مُصَلِّياً على النبي المُنْتَجَبُ مُمْ أَهْلُ بَيْتٍ بِالعُلَى سِنَادُهُ مُنَا أَنُها الإِمْدَادُ وَالْنِي لِمُ مَا أَنُها الإِمْدَادُ وَالْنِي لِمُ مُلا يُحْورُ جودٍ شأَنُها الإِمْدَادُ وَالْنِي لَهُمُ لا يُحْورُ جودٍ شأَنُها الإِمْدَادُ وَالْنِي لَهُمُ لا يُحْورُ وَصُلُ وَلائِي لَهُمُ لا يُحْفَظُعُ وَالْنِي لَهُمُ لا يُحْفِونُ لَمَا كَانَا وَبِعُدُ فَالْعَرُوضُ لَمّا كَانَا وَسِعْدُ فَالْعَرُوضُ لَمّا كَانَا وَسِعْدُ فَالْعَرُوضُ لَمّا كَانَا وَسِعْدُ فَالْعَرُوضُ لَمّا كَانَا وَسَعْدُ مَا حَواهُ وَسَعْدُ مَا حَواهُ وَسَمْتُهَا بِ (تُحْفَةِ الخَلِيلِ) وسَمْتُهَا بِ (تُحْفَةِ الخَلِيلِ)

مُردُفَةً بِمَا بِهِ خَصَّ وعَمْ وهْوَ عَنِ النَّقْصِ بِهِ مُعرَّى وغَيْرُ مُجْتَثُّ بَسِيطٌ ما وَهَبْ عليْهِ مَا زَاحَفَهُ التَّغْيِيرُ مِنْهُ بِلاَ فَصْلِ إِلَى النَّهَايَهُ وآلِهِ عِلَّةِ إِيجادِ النَّسَبُ مُؤسَّسُ ما قُطِعَتْ أوتادُهُ وليْسَ في المَجْرَى لَها نَفَادُ عليْهم بِكُلِ وافٍ وَافِرِ وعَنْ سِوَاهُمْ أبداً مُحَلَّعُ للشَّعرِ في تألِيفهِ مِيزانا بكُل لفظٍ رائقٍ مَعْناهُ ما هُو أَبْهَى مِنْ عُقُودِ الدَّرِّ مأفِّمًا فيها نَجاحَ سُولي

#### مقدمة

الشِّعرُ مَا يُوزَنُ قَصْداً وآطَرَدُ فَاللَّهُ فَا لَيْ وَالْعَرَدُ فَاللَّهُ فَا السَّبَبُ وَهُو السَّبَبُ وَاللَّهُ فَا الأَصْرَيْنِ وَهُو السَّبَبُ وَأُولُ الأَصْرَيْنِ بِالإِسْكَانِ وَأُولُ الأَصْرَيْنِ بِالإِسْكَانِ

تأليفُهُ مِنْ سَبَبٍ ومِنْ وَتَدْ إلى خَفِيفٍ وثَقِيلٍ يُنْسَبُ يمْتَازُ ثانيهِ بِضِدِّ الثَّاني

وكُلُّ ذي ثلاثةٍ يُلْعَى وَتَلْا هَا مَا السُّكُونِ يَجْرِي فيهِ في السُّكُونِ يَجْرِي فيهِ في الدّوائر الخمس

للشّعرِ أَوْزَانٌ كَثِيرَةُ العددُ وهي إلى خَسْسِ دَوَائرٍ تُردُ فإنْ تُرِدُ أَنْ تُخْرِجَ اللذي الْتَحَقْ فَإِنْ تُرِدُ أَنْ تُخْرِجَ اللذي الْتَحَقْ فَخَلِّ مِنْهَا سَبَباً أَوْ وَتَدَا الدائرةُ الأولى

مَبْدَأُهِ الدّائرةُ المُخْتَلِفَهُ فَمِنْ فَعُولُنْ وَمَفَاعِيلُنْ مَعَهُ فِمِنْ فَعُولُنْ وَمَفَاعِيلُنْ مَعَهُ مِنْهُ المَديدُ والبَسيطُ انْتُزِعَا وَيَلْسؤهُ المُمْتَدُ لكِنْ أُهْمِلاً الدائرةُ الثانية

وبعددَهَا الدّائرةُ المُؤْتَلِفَهُ بِستِّ مَرَّاتٍ مُفَاعَلتُنْ وُزِنْ وِينْ وَتِلْوُهُ الكَامِلُ، مِنْهُ يُجْتَلَبْ الدائرةُ الثالثةُ

وبَعْدَها الدّائِرةُ المُجْتَلَبةُ وهُيَ مَفَاعِيلُنْ وَهكَذَا تُعَدْ وهُيَ مَفَاعِيلُنْ وَهكَذَا تُعَدْ ومُا اتّصَلْ ومُبْتَدَاهَا هَزَجٌ ومَا اتّصَلْ الدائرةُ الرابعةُ

وبعْدَها الدّائِرةُ المُشْتَبِهَةُ باثْنَيْنِ من مُسْتَفْعِلُنْ مَبْنَاهَا وإنَّمَا تُبْنَى على هَذَا النَّمَطُ

وهْ وَ بِمَجْمُ وَعٍ ومَفْرُوقٍ يُعَدُّ لَا الْهِ الْمُعْدُ

زادَ على السِّتِّينَ مِنْهَا ما وَرَدُّ وما سِوَاهَا مِنْ بُحورِها يُمَدُّ بالفكِّ مِنْ سِلْسِلَةِ الـذي ْسَبَقْ وَصَيِّرِ الـذي يَليهِ مُبْتَدَا

وهْيَ على بَحْرِ الطَّويلِ مُوقَفَهُ أَجْزَاؤُها في كُلِّ شَطْرٍ أَرْبَعَهُ والثَّانِي بعْدَ المسْتَطِيلِ وقَعَا ولمَّ يُجِيزُوا فيهِ أَنْ يُسْتَعْمَلاً

أَجْزَاؤَهَا مِنْ وَافِرٍ مُؤَلِّفَهُ لَكِنْ بِهِ تَحرِيكُ لامِهِ قُرِنْ مُسْتَوْفِرُ أُهْمِلَ في شِعْرِ العَرَبْ

مِنْ سِتَةٍ لا غَيْرِها مُركَّبَهُ حَتَّى يَتِمَّ مَا لَها مِنَ العَدَدُ به يُسَمَّى رَجَزاً ثمَّ الرَّمَلُ

على السَّريعِ انْبَعَشَ مُوجَّهَهُ ثُمَّ بِمَفْعُولاتِ لا سِوَاهَا في كُلِّ شَطْرٍ مِنْ شُطُورِهَا فقطْ

ومِنْهُ يُسْتَخْرَجُ بِحْرُ المُتَّدِدُ وَمِنْهُ يُسْتَخْرَجُ بِحْرُ المُتَّدِدُ وَتِلْوُهُ المُنْسَرِحُ الدي سبتْ وبعْدَهُ المُجْتَثُ يتْلُو المقْتَضَبْ

### الدائرةُ الخامسةُ

وآخِرُ الدّوائرِ الدُمتَّ فِقَهُ وَالرُّهُ الدِي بِهَا وُزِنْ وَالمُتَقَارِبُ الدي بِهَا وُزِنْ وزِيدَ بحْرُ مُحْدَثُ بها يُعَدْ

### فصل

الضَّربُ جُزْءُ آخِرِ البيْتِ وَمَا وَعَيْرُ هَذَيْنِ يُسَمَّى حَشْوَا

### باب الزّحاف المفرد والمزدوج

للجُنْء تغيير عليه يَدْخُلُ والأوّلُ آختص بشاني السّببِ فالجُنْء يُدْعَى فيه حَدْف الثّانِي فإنْ يَكُنْ حِينَ عَرَاهُ النّافِي وَإِنْ يَكُنْ حِينَ عَرَاهُ النّافِي وَإِنْ يَكُنْ حِينَ عَرَاهُ النّافِي وَإِنْ تُسكّنْه بِغَيْرِ حَدْفِ وَإِنْ تُسكّنْه بِغيْرِ حَدْفِ وَخَامِسُ الجُزْءِ لشانِيهِ يَقَعْ وَالطَّيُّ مَعْرُوف بِحَدْفِ الرّابِعِ والطَّيُّ في المَحْبُونِ يُحذفِ الرّابِعِ والطَّيُّ في المَحْبُونِ يُددَعَى خَبْلا والشَّكُلُ كَفُّ الجُزْء بعدما خُبِنْ وليسَ إلّا القَبْضَ في الطّويل وليسَ إلّا القَبْضَ في الطّويل وكُلُ ما يَعْرَى مِنَ النِّحَافِ ومُفْرَدُ النِّحَافِ ليسَ يُعْرَى مِنَ النَّوْمَافِ ومُفْرَدُ النِّحَافِ ليسَ يُعْرَى مِنَ المَعْرَى مِنَ النَّرَحَافِ ومُفْرَدُ النِّرَحَافِ ليسَ يُعْرَى مِنَ النَّوْمَافِ ليسَ يُعْرَى مِنَ المَعْرَى مِنَ النَّوْمَافِ ومُفْرَدُ النَّرَحَافِ ليسَ يُعْرَى مِنَ النَّوْمَافِ ليسَ يُعْرَى مِنَ النَّوْمَافِ ليسَ يُعْرَى مِنَ النَّوْمَافِ ليسَ يُعْرَى مِنَ النَّوْمَافِ ليسَ يُعْرَى مِنَ النَّهُ مَا يُعْرَدُونَ الْمَنْ مَا يَعْرَى مِنَ النَّوْمِ الْمُعْرَدُ النَّافِي لِيسَ يُعْرَدُهُ مِنْ الْمِنْ يُعْرَدُهُ الْمِنْ يُعْرَدُهُ المُعْرَاقِ ليسَ يَعْرَى مِنَ النَّوْمِ الْمُعْرَدُهُ المُعْمَى الْمُعْرَدُهُ المُعْرَاقِ ليسَالِهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُع

لَكِنَّـهُ أَهْمِـلَ قَبْـلَ الـمُنْسَـرِدُ على الخفيفِ والمُضارعِ ٱلْتَحَقْ ومَـا يلِيهِ مُهْمَـلٌ عِنْـدَ العَـرَبْ

وهني بِبَحْرٍ وَاحِدٍ مُحَقَّقه على فَعُولُنْ بِثَمانٍ قدْ قُرِنْ ولا أَرَاهُ زائداً على الأسَدْ

في آخِـرِ الصَّـدْرِ عــرُوضاً وُسِمَــا وعَنْــكَ وَجْــهُ الاسْم ِ لَيْسَ يُــزْوَى

مِنْهُ زِحافاتٌ، ومِنْهُ عِلَلُ مُرْدَوِجاً أو مُفْرَداً في الأقْرَبِ مُرْدَوِجاً أو مُفْرَداً في الأقْربِ خَبْناً إذا ما كانَ ذا إسْكانِ مُحَرَّكاً في الجُزْءِ فَهْ وَوَقْصَ مُحَرَّكاً في الجُزْءِ فَهْ وَوَقْصَ سُمِّيَ إِضْماراً بِلذَاكَ الحَرْفِ سُمِّيَ إِضْماراً بِلذَاكَ الحَرْفِ بِالعَصْبِ تَبِعْ مُسَكِّناً والكَفُّ حَلْفُ السَّابِعِ مُسَكِّناً والكَفُّ حَلْفُ السَّابِعِ وَالنَّقْصُ فيهِ الكَفُّ بالعَصْبِ قُرِنْ والنَّقْصُ فيهِ الكَفُّ بالعَصْبِ قُرِنْ والنَّفُ مِنْهُ لازمَ الدُّخُولِ وما عَدَاهُ غالباً لا يَصْلُحُ وما عَدَاهُ غالباً لا يَصْلُحُ

# باب العلل

# فصل في نقص الأجزاء

يُعَدُّ إِسْقَاطُ الْحَفِيفِ حَدْفا والْحَدُّ أَنْ تُسْقِطَ مَجْمُوعَ الْوَتَدْ والْحَدُّ أَنْ تُسْقِطَ مَجْمُوعَ الْوَتَدُ وسَابِعُ الْجُزْءِ إِذَا يُسَكَّنُ وَالْ يُسَكَّنُ وَالْفَصْرِ كَا ثُمّ حُدِف والْقَصْرِ في الْخَفِيفِ والْقَطْعُ مِثْلُ القصْرِ في الوَّقُوعِ والْقَطْعُ مِثْلُ القصْرِ في الوَّقُوعِ وقيلَ في هَذِي الثّماني يُشْتَرَطُ والْحَدْفُ والْقَطْعُ يُعَدّانِ مَعَا وفاعِلاً ثنْ ذَاتُ مَجْمُوعِ الْوَتَدُ وقيلَ لا تُحْذَفُ عَيْرُ الْعَيْنِ وما مِنَ الأَجْزَاءِ مِنْ ذَا سَلِمَا وما مِنَ الأَجْزَاءِ مِنْ ذَا سَلِمَا

# فصل في زيادة الأجزاء

الوَتِدُ المَجْمُوعُ لَوْيَجِيءُ في شُسمِّي تَرْفيلًا، وقُلْ إذا لَهْ ولَوْ أَتَى بعْدَ الخَفيفِ زَائدا وهَاذِهِ ثَلاثةٌ مُخْتَصَهُ وغَيْرُهَا بالضَّرْبِ والعَروضِ حَلْ وتَالزُمُ العِلَّةُ كلَما تَرِدُ كالحَذْفِ والتَّشْعِيثِ والخَرْمِ وَمَا كالحَذْفِ والتَّشْعِيثِ والخَرْمِ وَمَا وَكُلُّ ما يَسْلَمُ مِمّا مَرًا

فصل في المخزم الخرم الخرام أنْ يُزادَ في

وهْ وَ مع العَصْبِ يُسَمَّى قَطْفا والصَّلْمُ في المَفْرُوقِ مِشلَهُ وَرَدْ والصَّلْمُ في المَفْرُوقِ مِشلَهُ وَرَدْ سُمِّي وقْفاً وهْ وَ أَمْرُ بيّن في فإنَّهُ بالكَشْفِ عِنْدَهُمْ عُرِفْ فإنْ سُكِّنَ المَقْرُونُ بالمَحْذُوفِ لِنْ سُكِّنَ المَقْرُونُ بالمَحْذُوفِ لِكِنَّنَهُ بالوت لِالمَحْدُوفِ وَقُوعُها في آخِرِ الجُرءِ فقطْ في الجُرءِ فقطْ في الجُرءِ فقطْ تُحدَفُ مِنْها اللهم في القَوْلِ الأسَدْ وذاك تَشْعِيثُ على القَوْلِ الأسَدْ وذاك تَشْعِيثُ على القَوْلِ الأسَدْ وذاك تَشْعِيثُ على القَوْلِ العَلَمَا فهُ وَ صَحِيحٌ في آصْطِلاحِ العُلَمَا في الْعَلَمَا الْعُلَمَا

آخِرِهِ زِيادةُ الحَفيفِ يُسرَّو إِذَالَهُ يُسرَّو إِذَالَهُ يُسرَّو إِذَالَهُ سُمِّي بِالإِسْباغِ قَوْلاً واحِدا بِالضَّرْبِ ما للغَيْرِ فيها حِصَّهُ وَمَا لَهُ إِلّا بِهَذَيْنِ مَحَلْ وَمَا لَهُ إِلّا بِهَذَيْنِ مَحَلْ وَقَل فيها أَنَّها لا تَطرِدُ وَقَلَ فيها أَنَّها لا تَطرِدُ كَانَ سِوَاهَا فَهْوَ حَتْماً لَنِمَا فَهُو مَتْماً لَنِمَا

أوائل الأجْزاءِ بعض الأحْرُف

وجَوَّزُوا في أوّل الصّدْدِ إلى وأوّل السّدْدِ إلى وأوّلُ العَجْدِ بِحَرْفَيْنِ فقطْ وهْوَ إذا بِدُونِهِ لمْ يَسْتَقِمْ وكُلُّ جُزْءٍ سالِماً منه بَدَا

أرْبَعَةٍ مِنْهَا وما زادَ فلا ومَا سِوَى ما مرّ خرْمُهُ شططْ في البَيْتِ مَعْنَاهُ فَتَـرْكُـهُ لـزِمْ فإنَّـهُ يـدْعُـونَـهُ مُـجَـرَّدَا

### فصل في الخرم

السخرمُ أَنْ تُسسِقِطَ أَوَّلَ السَوَتَ الْ وَمَا سِوَى أُوائِسِ الأَبْسِاتِ وَالْخَرْمُ يُدْعَى في «فَعُولُنْ» ثَلْما وفي «مفاعِيلُنْ» إذا صحَّ خَرَمْ فيأنْ طَرَا الكَفُّ عليْهِ فخرَبْ فيأنْ طَرَا الكَفُّ عليْهِ فخرَبْ وهمو مَع النَّقُص بِهِ يُسَمَّى وإنْ جَرَى العَقْلُ بِه فَهُو جَمَمْ وأي جُرْءٍ مِنْهُ بِالبَيْتِ خَلاً وأي جُرْءٍ مِنْهُ بِالبَيْتِ خَلاً وأي جُرْءٍ مِنْهُ بِالبَيْتِ خَلاً

إِنْ كَانَ مَجْمُوعاً وغَيْرُهُ يُرَدُ لِمَ اللهُ يَكُ فيهِ أَبِداً بِآتِي وَإِنْ جَرَى الْقَبْضُ بِهِ فَشَرْمَا وَإِنْ عَرَاهُ القَبْضُ بِالشَّتْرِ آتَسَمُ وَإِنْ عَرَاهُ القَبْضُ بِالشَّتْرِ آتَسَمُ وَفِي «مُفَاعَلَتُنْ» إلى العَضْبِ آنتَسَبْ عقصاً وفي المَعْصُوبِ مِنْهُ قصْمَا والخَرْمُ مثل الخَرْمِ بِالقَبْحِ أَلَمْ سُمَّىٰ مَوْفُوراً على مَا نُقِلَا فِي المَعْمَا وَلَيْ مَا نُقِلَا فَيْ مَا نُقِلَا فَيْ مَا نُقِلَا فَيْ مَا نُقِلَا فَيْ مَا نُقِلَا

باب ما يخصّ الأجزاء من الأحكام وكُلُّ حُكْم خَصَّصوا مَحَلَّهُ فهْو يُسمَّى غايةً فيه وَمَا ومَا يحُصُّ أَوَّلَ الأَجْزاءِ

ب الضَّرْبِ مِنْ زِحافِ أو مِنْ عِلَّهُ يخْتَصُّ ب العَرُوضِ فصلًا وُسِمَا ف إنَّــهُ يُــدْعــى ب الابْــتِــدَاءِ

باب المراقبة والمعاقبة والمكانفة إنْ لمْ يجُرْ في سَبَبَيْنِ آجْتَمَعَا فَدَا تراقَبُ ولكِنْ مُنِعَا أُمّا إذا الزِّحافُ وحْدَهُ رُفِضْ وأيُّ جُرْءٍ يسْبَرِي خَلِيّا وأيُّ جُرْءٍ يسْبَرِي خَلِيّا وما يَجُورُ التّرْكُ والمُرزَاحَفَهُ

أَنْ يَسْلَمَا وأَنْ يُسزَاحَفَا مَعَا بِعَيْسِ جُزْءِ واحِدٍ أَنْ يَقَعَا فُرِضْ فَهْوَ تعاقبٌ ومُطْلَقاً فُرِضْ مِنْهُ فَذَا يَدْعُونَهُ بِرِيّا فَيهِ يقولونَ بِهِ مُكَانَفَهُ

### فصل في أنواع المعاقبة

وكُلُّ مَا زُوحِفَ كي يَسْلَمَ مَا فَهُوَ على الحَالَيْنِ حِينَ يَطْرَا وما أَتِي الأَمْرَانِ فيه جَمْعَا

### باب ألقاب الأبيات

# فيها جَسِمِيعاً عِلَلُ الأجْزاءِ بِالمَنْعِ وَالجَوَاذِ فَهُ وَ الوافي بِمَا عَدَا الكامِلُ أَوْ بَحْرَ الرَّجَزُ وَالنَّقُلُ فيهِ ثابتُ في الأحْرَى وَالنَّقْلُ فيهِ ثابتُ في الأحْرَى جَزْءاً ونَهْكا ذا وذا فيما وَرَدْ مُوحَداً وَيَسْتَحِقُ المَنْعَا إِنْ خَالَفَ الضَّرْبُ العَرُوضَ في الرّوِي إِنْ خَالَفَ الضَّرْبُ العَرُوضَ في الرّوِي إِنْ لَمْ تُغَيِّرْ في العَرُوضِ مِنْ أَحَدْ مُصَرَّعاً بلا خِلافِ مِنْ أَحَدْ مُ

يلِيهِ أَوْ يَسْلَمَ مَا تَـقَدُّما

يُعدُّ ذا عَـجْزاً وهَـذا صـدْرَا

فإنَّهُ ذا طرفَيْنِ يُلدُعَى

مُستَوْفِياً أَجْزاءَه مِنَ العَددُ

# باب الاعتماد

الاعْتِمَادُ قَبْضُ أَوْ سَلاَمَهُ وَاللَّمَةُ وَأَلَّ الأَمْرَيْنِ فيما قبْلَ مَا والتَّانِي فيهِ المُتَقارِبُ آشْتَهَرْ ومِثْلُهُ الجُزْءُ الذي تَليهِ

في الجُرْءِ لكِنْ أَوْجَبُوا ٱلْتِرَامَةُ يَحْدَفُ مِنْ ضِرْبِ الطَّويلِ لزِمَا قَبْلَ للرِمَا قَبْلَ النَّدِي تَخْدِمُهُ مِمّاً ٱنْبَتَرْ مَحْدُوفَةُ العَرُوضِ وَصْلًا فيهِ

### باب البحور

فصل في أعاريض الطويل وضروبه الضَّرْبُ في بَحْرِ الطَّويـلِ آخْتَلَفَـا

سالِماً، او مقْبُوضاً، او مُنْحَــٰذِفَا

ورُبَّ ما زِيدَ بهِ أَنْ يُعَّ صَرا ووَحدَهُ العَرُوضِ فيهِ تُشْتَرَطْ وقيلَ قدْ تَنْحَذِفُ العَرُوضُ ولا تُجِزْ ما لَمْ يُصَرَّعْ - أَنْ تَتُمْ

) ; 9

### في زحافه وعِلله

الكفُّ والقبضُ إذا ما جاءًا وَآمْنَعْهُمَا عَمَّا مِنَ الضَّرْبِ سَلِمْ وطالما يدْخُلُ فيمَا قبْلهُ وكَثْرَةُ القَبْضِ بها القُبْحُ آنْجَلَى

فصل في أعاريض المديد وضروبه البجوزة في بَحْرِ المديد لازِمُ وإنْ تَكُنْ مَحْدُوفةً فهُو يُرى وقيل المسلوبة ويُرى وقيل بالصَّحة رُبّما آتَّفَقْ وإنْ تَجِدْ خَبْناً وحَدْفاً فيها

### في زحافاته وعِلله

الخَبْنُ والكَفُّ بِهِ والشَّكْلُ وفيه مِنْ تَعَاقُبِ الرِّحَافِ ومَا مِن الرِّحَافِ بالحشْوِ جرى والكفُّ كالشَّكْلِ بضَرْبِهِ آمْتَنَعْ وضرْبُها المَحْذُوفُ بالمَنْع حَرِي

فصل في أعاريض البسيط وضروبه الخُبْنُ في العَرُوضِ والضَّرْبِ يَحُلْ

لَحِنَّ لَي فِيمَا يُزادُ نَظُرا فإنَّها مَقْبُوضةُ الجُزْءِ فقطْ وضرْبُها مَحْذُوفٌ اوْ مَقْبُوضُ وشذَّ ما يُرْوَى لهُ مِمّا نُظِمْ

فيه معاً، تعاقبا سَواءًا والثاني في المَحْذُوفِ مِنْهُ لا يُلِمْ وَسِمَ في العَرُوضِ حُكْمَ العِلَهُ والشَّرُمُ والشَّلْمُ عليه دخلا

وَضَرْبُهُ مِثْلُ العروضِ سالِمُ مُقْصوراً، او مُنْحَذِفاً، أَوْ أَبْتَرا والشّطُرُ فيه نَادِرٌ على الأحَقْ فضرْبُها أَبْتَرُ، أو يَحْكِيها

يشْهَدُ فيهِ بالجَوَازِ النَّقْلُ أنْواعُهُ طُرّاً بِلا خِلافِ فهوَ على عَرُوضِهِ الْأولى طرا والخَبْنَ في ثانية العَرُوضِ دعْ والخُلْفُ في المَقْصُورِ غَيْرُ مُنْكَرِ

مِنَ البَسيطِ وبهِ القطْعُ وُصِلْ

وقيل - لَكِنْ شدّ ما يُرْوَى لهْ: والجَرْءُ فيه جائرٌ إذا صدرٌ وهْوَ إذَنْ يجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلا وهْوَ إذَنْ يجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلا أمّا إذا ما القَطْعُ حَلَّ فيها وربّما يُرْوَى على القَوْلِ الأشدّ وضرْبُها بالخَبْنِ والقطْعِ آشْتَمَلْ وبعْضُهُمْ جَوْزَ فِيهِ الشَّطْرَا

يأتِي أَحَذَّ وبهِ إِذَالَهِ وَصِحَّةُ العَرُوضِ فيهِ تُغْتَفَرْ وصِحَّةُ العَرُوضِ فيهِ تُغْتَفَرْ سالِماً أَوْ مَقْطوعاً، أَوْ مُلْدَيَّلا فهُ وَعلى ما نَقَلُوا يحْكِيها لهُ عَرُوضٌ جَمَعَتْ خَبْناً وحَلّا لهُ عَرُوضٌ جَمَعَتْ خَبْناً وحَلّا ولوْ يجِيءُ مِثْلُها فلا خَللْ لكِنَّنِي فيه أَرَاهُ نُكْرَا

### فى زحافاته وعلله

السطيُّ والسخَبْلُ بهِ والسخَبْنُ وجائزٌ في ضربِهِ المُندَّسلِ والخَبْنَ في عروضِهِ التي تَصِحْ وبآلتِزَامِ الخَبْنِ فيما قُطِعَا والسطيُّ في الضَّرْبِ وفِيهَا جَازَا

جائزة وفي الأجير حُسْنُ ما جَازَ في الحَشْوِ وأمْرُهُ جَلِي مَجْزُوّةً كَضَرْبِها فيه آسْتَبِحْ مَعا يُسمَّى وَزْنُهُ مُخَلَّعا ولا أرى لِخَبْلِها جَوَازا

### في أعاريض الوافر وضروبه

القَّهُ في الوافِرِ مَنْقُولُ الأَثَرُ والحَدِرُءُ مع صِحَّتِها يُرْتَكَبُ ورُدِّ في المَقْطُوفِ مِنْهُ ما رُوي

في الضربِ والعَرُوضِ مِنْ غَيْرِ ضرَرْ ويسْلَمُ الضَّرْبُ إذنْ أو يُعْصَبُ ومِثْلُهُ العَرُوضُ في القَوْلِ القَوِي

### في زحافه وعلله

بالعَقْصِ والقَصْمِ وبالعَضْبِ الخَرَمْ وفيهِ بين العقْلِ والنَّقْصِ دَخَلْ والنَّقْصِ دَخَلْ والقَبْضُ في عروضِهِ الأولَى نَدَرْ ولا تُجِلْ شيئاً مِنَ النِّرِحافِ في

ورُبّما يطْرُقُ في البيْتِ جمَمْ تعاقُبُ إِنْ كَانَ بِالعَصْبِ آشْتَمَلْ والعَقْلُ في الأُخْرَى بِهِ المَنْعُ آشْتَهَرْ ضُرُوبِهِ طُرًا بِلا تَخَلُفِ

فصل في أعاريض الكامل وضروبه الضّرْبُ في الكَامِل حِينَ يصْدُرُ ورُبِّما يُقْطعُ أَوْ يَأْتِي أَحَـذَ وَرُبِّما يُقْطعُ أَوْ يَأْتِي أَحَـذَ والحَـذُ فِيهِمَا بِهِ النَّقْلُ جَرَى وقيل لا يُضْمَرُ ما به حَـذَذُ وقيل لا يُضْمَرُ ما به حَـذَذُ وقيل لا يُضْمَرُ ما به حَـذَذُ وقيل لا يُضْمَرُ ما به مَـذَذُ وضربُ ها مَـقُطوعُ او مُروَقًل وضربُ ها مَـقُطوعُ او مُروَقًل وبعْضُهُمْ يُسْقِطُ مِنْهُ شَطرا وبعْضُهُمْ يُسْقِطُ مِنْهُ شَطرا وهـوَ على الأصحِ لا يُحذَبُ لُ وهـوَ على الأصحِ لا يُحذَبُ لُ

في زحافه وعلله

الخزلُ مثل الوقص فيه جَادِي وفي بين الخبْنِ والطّيِّ آنْبَرَى وفي بين العَرْوض والضَّرْبِ قُطِعْ أَمّا إذا عليْهِ مَا الحَدُّ دخَلْ ولي يدالُ الضّرْبُ أَوْ يُروَّلُ

فصل في أعاريض الهزج وضروبه

الجَـزْءُ وَاجِبٌ بَبَحـرِ الهَـزَجِ وضرْبُها سالمٌ او مَحـذُونُ وزيـدَ فيها أَنْ تُـرى مُنْحَذِفَـهُ

في زحافه وعلله

القبْضُ والكفُ تعاقبا بهِ وَأُولُ الأمْرَيسِن لنْ يحُلّا

مِشْلَ العَرُوضِ سالماً لا يُنْكَرُ لكِنْ بِلا إضْمَادِ الأَحَدُّ شَدِّ وربّما يُلْفي أَحَدُّ مُضْمَرا وهُوَ على الرّأي الأسَدِّ مُنْتَبَدْ لكِنْ بهِ العَرُوضُ صحَّتْ أبدا أو سَالِمُ أو إنه مَذَيَّلُ مُرَفَّلًا مُذيّلًا مُعَرَّى إنْ تم أَجْزاءً وَلا يُرَفَّلُ

والطيُّ مَـمْنُوعُ بِـلا إِضْـمَـارِ تعـاقُبُ لـكِنْ إذا ما أُضْـمِرَا ففيه حَثْماً غيْـرُ الاضْمَـارِ مُنِـعْ فليْسَ للزِّحـافِ فيهما مَحَـلْ فهْـوَ لِمَـا مـرَّ جميعاً يقْبَـلُ

لكِنْ عـرُوضَـهُ صحِيحَـةً تَجِي والخُلْفُ في القَصْرِ به مَعْـرُوفُ وضرْبُها يأتي على هذي الصِّفة

والشّاني لا يَدْخُلُهُ بضربِه فيه وفي العَرُوضِ مِنْهُ أَصْلا

وفي شُنُوذٍ وَزْنُهُ يتِمُ

فصل في أعاريض الرّجز وضروبه في السرَّجَزِ الصّحة والقَطْعَ أبِحْ وشـذ ما مِنْهُ مُذيَّلًا وَرَدْ والجَـزْءُ في سلامَةِ العَرُوضِ ومِثْلُهُ المَنْهُوكُ والمَشْطُورُ

وقيلَ قبْلَ الضَّرْبِ لا يُلِمُّ

والخَرْمُ والشُّتْرُ بِهِ والخَرَبُ

للضّرْبِ مِنْهُ وعَرُوضه تصحْ ولا أرى للقطع فيهِ مَا سنَدْ والضّرْبِ لا يُمْنَعُ في القريض وَلَضَّر مُوحَداً منكورُ

# في زحافه وعلله

الخَبْنُ مِثْلُ الطَّيِّ والخَبْلِ يرِدُ ولوْ أتى مُنْخَبِناً مَا يُقْطَعُ والقطعُ والتّمامُ قدْ يُوافِي

بمُ طْلَقِ الأجْزاءِ مِنْهُ مُطَرِدُ مِنْ ضَرْبِهِ فهو إذاً مُخَلَّعُ فيما أتى مُخْتَلفَ القوافِي

فصل في أعاريض الرّمل وضروبه القصْرُ والصَّحةُ في ضَرْبِ الرَّمَلْ والجَـزْءُ فِيهِ مُسْتَقِيمُ المَجْرَى وهـوَ على ما صحَّ نقْلًا يختَلِفْ ورُبّما تُحدَدف أو تَـبِمُ

والحَذْفُ في عرُوضِهِ وفيه حَلْ ليَحِنْ به عَرُوضِهِ وفيه حَلْ ليَحِنْ به عَرُوضُهُ تعرَّى مُسَبَّعًا أَوْ سَالِماً أَو مُنْحَذِفْ كَضَرْبِها والثاني فيه سُقْمُ

### في زحافه وعلله

جــوِّزْ دُخُــولَ الخَبْنِ والكَـفِّ على وما عــدَا الأوّلَ حَتْمـاً يُـجْتَنَبْ

تعاقبٍ والشَّكْلُ بِالقُبْحِ ٱنْجَلَى بِكُلِّ ضِرْبٍ بِالسَّلامَةِ ٱنْقَلَبْ

> فصل في أعاريض السريع وضروبه وفي السَّريع ِ الـطَّيُّ والكَشْفُ مَعَـا

في الضَّرْبِ والعَـرُوضِ مِنْــهُ وقَعَـا

وجاء مَطْويّاً بهِ الوَقْفُ آنْدَرَجْ وقيلَ فيها الكَشْفُ غيْرُ مُلْتَزَمْ والخَبْلُ والكَشْفُ إذا ما ثَبَتَا وأصْلماً يأتي على قَوْلٍ نَدَرْ والوَقْفُ كالكَشْفِ بها يُوافى

ولوْ يَجِيءُ أَصْلَماً فلا حَرَجْ فرُبِّما بعْدَ وُجُودِهِ آنْعدَمْ بها معاً فالضَّرْبُ تابِعاً أتى والشَّطْرُ فيه في الأصحِّ مُغْتَفَرْ وضَرْبِها كلِّ لِكُلِّ قافي

### فصل في زحافه وعلله

السطَّيُّ والسخَبْلُ مُسجَوَّزانِ والخَبْنُ في عَسرُوضِهِ الأولى آنْتَفَى

فيه وفي قوْل يُردُّ الشَّانِي وكلُّ مُسرَدُّ الشَّانِي وكلُّ صُرْبِ يَنْتَمِي لها آقْتَفَى

# فصل في أعاريض المنسرح وضروبه

الضَّرْبُ والعروضُ يُطورَى وتَصِحْ والسَوقْفُ فيهما إذا ما يُنْهَكُ

وقدْ يجِي مُنْقَطِعاً في المُنْسَرِحْ كَالكَشْفِ ما بيْنَهُمَا مُشْتَرَكُ

### في زحافه وعلله

لِلْخَبْنِ والطَّيِّ بِهِ مُعاقبهُ والخَبْلُ وفيما كان مِنْهَا وَافِي والخَبْلُ في المَنْهُوكِ مِنْهُمَا يُرَدْ

لها على عروضه مُواظَبَهُ في الضَرْبِ والعَرُوضِ لا يُوافِي والخَبْنُ فيهِ جائزٌ أَنَّى وَرَدْ

### فصل في أعاريض الخفيف وضروبه

إِنْ صحَّ في عَروضِهِ الخَفِيفُ والحَدْفُ يأتِي فيهِ ما ورُبّما ورُبّما ورُبّما والجَدِنْءُ مَعْ صِحَةِ هذَيْنِ قُبِلْ ورُبّما ورُبّما ورُبّما ورُبّما قيل ورُبّما قيل ورُبّما قيل ورُبّما قيل : يجيءُ القصْرُ

فسضرْبُهُ سالِمُ اوْ مَسحلُونُ قيلَ: مَعَ الحَلْفِ إلى القطْعِ آنْتَمَى وَجَاءَ مَخْبُوناً بِهِ القَصْرُ نُقِلْ فسيها وفسيه وهمو أمْرُ نُكْرُ

# في زحافه وعلله

اللَّكَفُّ والخَبْنُ إذا ما وَرَدَا والشَّكْلُ كالكَّنِّ بِمَا يُعرَى والشَّكْلُ كالكَّنِّ بِمَا يُعرَى ومَا سِوَاهُ جائِزُ أَنْ يَدْخلَهُ وجوزِ التَّشْعِيثَ في الأوّل مِنْ ومِثْلُهُ عَرُوضُهُ المُصَرَّعَهُ ومِثْلُهُ عَرُوضُهُ المُصَرَّعَهُ

تعاقبًا بحشوه مُطَّرَدا مِنْ ضَرْبِهِ مُمْتَنِعُ أَنْ يَطْرَا والطَّيُّ فيهِ مُطْلَقاً لا حَظَّ لَهْ ضُرُوبِهِ وكانَ بالرَّدْفِ قمِنْ والخَبْنُ فيما شُعِّثَ آمْنَعْ مَوْقِعَهْ

# فصل في أعاريض المضارع وضروبه

الضَّرْبُ كالعَرُوضِ فِي المُضَارِعِ

يعْرَى وتَوْكُ الجَوْءِ غَيْرُ واقتع

# في زحافه وعلله

مَا بَيْنَ كَفِّ الجَزْءِ والقَبْضِ مَعَا والخَبْنُ في العروضِ والضَّرْبِ يُرَدْ وفي مفاعِيلنْ به في الصَّدْدِ

تراقُبٌ مِنْ أَجْلِهِ مَا آجْتَمَعَا كَالشَّكُلِ، والكَفُّ بها عَنْهُمْ وَرَدْ جَازَ وُقُوعُ الخَرْبِ مِثْلَ الشَّنْرِ

# فصل في أعاريض المقتضب وضروبه

الجَزْءُ يَجْرِي واجِباً في المُقْتَضَبْ والطَّيُّ في العَرُوضِ والضَّرْبِ وجَبْ

### فى زحافه وعلله

الطُّيُّ والخَبْنُ على مُراقَبه

جَازًا وَمَا لَخَبْلِهِ مُقَارَبَهُ

# . في أعاريض المجتث وضروبه

الجَـزْءُ في المُجْتَثِّ حَتْماً أَضْحى في زحافه وعلله الشَّكُـلُ في الحَشْوِلَهُ مَحَـلُ الشَّكْـلُ في الحَشْوِلَهُ مَحَـلُ

والضَّرْبُ والعروضُ مِنْـهُ صحَّا

والبطيُّ مَمْنُوعٌ به والخَبْلُ

والسَّكُ فُ والحَبْنُ لهُ تَطرَّقًا والشَّكُ لُ كَالكَفُّ بِضَوْبِ مُضِرْ

لكِنْ على تعاقُبِ لا مُطْلَقَا وفيه للتَّشْعِيثِ مَوْقعُ نَظْرُ

# فصل في أعاريض المتقارب وضروبه

إذا عروض المُتقاربِ اتّفَقْ وربّحا يالله عدر وربّحا يأتي وفيه القصر والحذف مِثْلَ القصرِ مَنْقُولُ بها وجَرْوُهُ معْ حَدْفِها مَعْرُوف

صِحَّتُها فضرْبُها بها آلْتَحَقْ والبَتْرُ والبَتْرُ والبَتْرُ والبَتْرُ لكِنْ على سلامَةٍ في ضرْبِها وضرْبُها أبتَرُ أوْ مَحْلُونُ

# في زحافه وعلله

الحَذْفُ في عَرُوضِهِ الْأُولَى دَخَلْ والقَبْضُ في «فَعُولُنِ» الضَّرْب آمْتَنَعْ وَالقَبْضُ في «فَعُولُنِ» الضَّرْب مُطْلقاً هُجِرْ وَقِيلَ قَبْلَ الضَّرْبِ مُطْلقاً هُجِرْ وجَوْرُوا فيه مَجِيءَ الخَرْم

لكِنْ جَرَى مَجْرَى الزِّحافِ لا العِلَلْ ومِثْلُهُ الجُـزْءُ الذي ما قبْل فُعْ الدِّي ما قبْل فُعْ الاّ الّذي معْ صِحَّةِ الضَّرْبِ ذُكِرْ ليكِنْهُ بالنَّهُمْ أَوْ بالنَّهُمْ

# فصل في أعاريض المحدث وضروبه

المُحْدَثُ الذي بهِ الخُلْفُ اتّضَحْ وقيلَ قد تُحْبَنُ أو تَنْقَطِعُ وقيلَ قد تُحْبَنُ أو تَنْقَطِعُ وليسَ بالجَزْء به مَلامَهُ والنصَّرْبُ مَحْبُونُ به مُرَقًلُ

وافى بِضَرْبٍ مِنْهُ كالعَرُوضِ صحْ وهْوَ على الحاليْنِ فيها يَتْبَعُ إِنْ هِيَ وافتْكَ مَعَ السَّلامَةُ أُو إِنَّهُ مُذَيَّلُ أُو إِنَّهُ مُذَيَّلُ

### في زحافه وعلله

الخَبْنُ فيه جائزُ والقطْعُ وجازَ أَنْ يجْتَمِعا به مَعا

ليْسَ بِهِ على الأصَحِّ منْعُ لِكِنْ بِجُزْءَيْنِ وإلا آمْتَنَعَا

### باب القافية

### فصل في حرف الروي

حروف الروي آجر البيت بدا وهمو عليه الشّعر في آبتدائيه ولا يَجِي الروي تَنْويناً ولا ولا يَجِي الروي تَنْويناً ولا الذي ينشا بإعراب الروي وشذّ في الضّمير لو يُسكَّنُ والكاف والميم به والنّون والكاف والميم به والنّون والياء إنْ تحركت في القافية والياء أنْ تحركت في القافية ما وجوزوا الأمرين في ياء النّسب وجوزوا الأمرين في ياء النّسب وجاز في التأنيث مِثْلُ تائِه وجاز في التأنيث مِثْلُ تائِه ومِثْلُ نا مُجَوّد في وصْلِها ومِثْلُ نا مُجَوّد في وصْلِها وألفُ المَقْصُور ما فِيها ضرر والفُ المَقْصُور ما فِيها ضرر

ويلْزَمُ التّكررَارَ فيهِ أَبدَا تُبنَى قوافيهِ إلى آنتِهائه ما كان بالتّعويض عنه بدلاً في النّطقِ إشبَاعاً له كما رُوي في النّطقِ إشبَاعاً له كما رُوي ومَنْعُهُ في ما أَرَاهُ أَحْسَنُ ومَنْعُهُ في ما أَرَاهُ أَحْسَنُ في النّعالِ وإنْ كانَ بِهِ سُكُونُ في النّها كالواوِ فيه كافِيهُ في نفيتِ الحروفُ الذي قبلَهُ مَا وأَنْ تُسْدُّدُ فرويتُها وجَبْ تأنيتاً آحْتِيجَ لها أَوْ وَصْلا وإنْ تُسَدَّدُ فرويتُها أَوْ وَصْلا إِنْ الْنَتَ حَرَّكُتَ رَوِيّ هَائِهِ إِنْ سُكِّنَ الحَرْفُ الذي مِنْ قبلِها إِنْ سُكِّنَ الحَرْفُ الذي مِنْ قبلِها إِنْ سُكِّنَ الحَرْفُ الذي مِنْ قبلِها لِي مَنْ قبلِها لَيْ مُونَ الحَرْفُ الذي مِنْ قبلِها لِي مَنْ قبلِها لِي مَنْ قبلِها لَيْ مُونَ الْحَرْفُ الذي مِنْ قبلِها لَيْ مُونَ الْحَرْفُ الذي مِنْ قبلِها لَيْ مُونَا لَا وَجُوبِا لَا تُعْتَبَرْ

# فصل في أنواع القافية

السّاكِنَانِ آخِرَ البيْتِ وَمَا قافيةً يعدُّ في القول القوي فإنْ يكُنْ بيْنَهُمَا تكانُفُ وجوَّزُوا الفصل ولكِنْ فُرِضَا وهوَ بِحَرْفٍ أوْ بِحَرْفَيْنِ يُعَدْ وفي ثلاثة تراكباً وفي

به أحاطًا مَعَ ما تقدَّمَا وضُعِّفَ القوْلُ بأنّها الرَّوِي وضُعِّفَ القوْلُ بأنّها الرَّوِي من غيْرِ فصْل فهُو التّرادُفُ مُحَرَّكاً وما سواهُ رُفِضَا تواتُراً تَدَارُكاً فيما وَرَدْ أَرْبَعةٍ تكاوُساً غيْرَ خَفِي

### فصل في ألقاب حروب القافية

إذا أتى قبل الرويِّ حَرْفُ في في في ألف الله الله في في الفي الله الله في في في المنافسيس إنْ وجَوْرُوا كلاً بلَفْظٍ مُنْفَرِدْ وكُلُّ بلَفْظٍ مُنْفَرِدْ وكُلُّ مَان غيرَ أصلي وكُلُّ حَرْفٍ كان غيرَ أصلي

### فصل في ألقاب حركات القافية

وللقوافي حركات تَخْتَلِفْ فما على الرّوِيِّ مَجْرَى فيه وما على الدّخِيل إشباعٌ وَمَا ومَا تلاهُ الرّدْفُ حَذْوٌ وَمَتَى

### فصل في أسماء القافية

وللرويِّ حالةً آخْتِلافِ فإنْ يكُنْ حَرفُ الرَّوِيِّ لَحِقَهُ وإنْ يُسكَّنْ فَهِيَ المُقيَّدَهُ وإنْ يُسكَّنْ فَهِيَ المُقيَّدَهُ وإن خلا الرَّوِيُّ مِنْ رَدِيفِ فهيَ التي يدْعُونَها مُجَرَّدَهُ

بالمَدِّ أَوْ بِاللِّينِ فَهْوَ رِدْفُ حَرِفُ بِهِ الرَّوِيُّ عنها آنْفَصَلا كَانَتْ بِلَفْظَةِ الرَّوِيِّ تَفْتَرِنْ لكِنْ إذا الرَّوِيُّ مُضْمَراً يرِدْ يُدْعَى خُرُوجاً بعْدَ هاءِ الوَصْلِ

أَسْماؤُها اللّاتِي بها كُلُّ عُرِفْ وقبْلَهُ يُعْرِفُ بِالتَّوْجِيهِ قَبْلَ الخُرُوجِ بِالنّفادِ وُسِمَا كِان مُؤسَّساً فيقُلْ رسٌ أتى

مِنْ أَجْلِهِ تَخْتَلِفُ القوافي تحرُّكُ فَهْيَ تُسمَّى مُطْلَقَهُ مَوْصُولةً بِالرِّدْفِ أَو مُجَرَّدَهُ وَلَمْ يَجِ التَّأْسِيسُ في الحُرُوفِ مُطْلَقَةَ الرَّويِّ أَو مُعَمِّرُوفِ مُطْلَقَةَ الرَّويِّ أَو مُقَيِّدَهُ

### فصل في عيوب القافية

### الإقواء والإصراف

تفاوُتُ المَجْرَى بِكَسْرٍ أَوْ بِضَمْ وإِنْ عَلَى فَتْح ِ وغَيْرِهِ اخْتَلَفْ

يعَدُّ إِقْواءً وتَرْكُهُ انْحَتَمْ شُمِيَ إِنْصَرَفْ شُمِيَ إِنْصَرَفْ

### اختلاف حرف الرّدف

ويُمْنَعُ الرَّوِيُّ إِمَّا وَقعا وَهُو وَهُو وَهُو وَهُو وَهُو وَهُو الْأَلِفُ وَهُو الْأَلِفُ وَالرِّدْفُ بِالياءِ مَعَ الواوِ أَتَى

### الإيطاء

ولا تُحِزْ إيطاءَها بأنْ تَرِدُ ولا أرى مَنْعاً مِنَ التّحُرِيرِ وإنْ تَطُلُ مسافَةُ المُعادَهُ

### التضمين

وإِنْ يُعلِّقْ آخِرُ البيْتِ بِمَا

### الإكفاء والإجازة

وعِيبَ في الرَّوِيِّ أَنْ يِأْتِي في وهُو إِذَا تَقَارَبَتْ في المَخْرَجِ وَعُيْرُهُ يِلْمُونَهُ إِجَازَهُ

### السناد

وعِيبَ أَنْ يأتي في القصيدِ كَذَاكَ بالإشباعِ عِيبَ فيه ولا أرى عيبًا إذا القوافي

### التحريد والإقعاد

وأَدْخَلُوا التَّحْرِيدَ في العُيُوبِ ومِثْلُهُ الإِقْعَادُ في القريض

مُرْتَدِفاً باللَّين والمَدِّ مَعا فلا يَجُوزُ مَعَها أَنْ يَرْتَدِفْ ليناً وَمَدّاً في القوافي مُثْبَتا

مُعَادَةَ اللَّفْظِ بما مِنْهُ قُصِدْ إِنْ كَانَ بِالتَّعْرِيفِ والتَّنْكِيرِ فَمُ طُلقاً جَوِّزْ بِهِا الإعادَهْ

يلِي فتَضْمِينٌ إلى القُبْع ِ آنْتَمَى

قافية مُخْتَلِفاً بِالأَحْرُفِ يعدُّ إِكْفاءً قبيحَ المنْهَجِ ولا يرى في النّاسِ مَنْ أَجَازَهُ

مُخْتلِفاً بالرَّدْفِ والتَّجْرِيدِ والحَدْوِ والتَّأْسِيسِ والتَّوْجِيهِ أتَى بها التَّوجِيةُ ذا آخْتِلافِ

وهْـوَ آختلافُ البحْرِ في الضَّروبِ وهْـوَ بِـهِ تـفاوُتُ الـعَـرُوضِ

### الغلق والتعذي

وعِيبَ تَحْرِيكُ مُسَكَّنِ الرَّوِي وَهُو غُلُوً وَتَعَدِّ إِنْ أَخَلْ وَالْمُسرُ فِي هَذِينِ مِثْلَ ما سبقْ

### خاتمة

المد في ضرب الطويل المُنْحَذِفْ وفي الخفيفِ ما به القصر جَرَى ومَا مِنَ الضَّرْبِ بهِ القطْعُ بسرزْ كمذاك في المُنسرح اقتضاهُ له وفي المَديدِ ضرْبُهُ اللذي آنْسَتَر والمحمد للله مُقِيم الوزْنِ والمحمد للله مُقِيم الوزْنِ حَمْداً لمَا أَسْبَغَ مِنْ نِعَسامِهِ أَتَام لِي مِنْهُ بجُودٍ وافي نَظَمْتُها بفَضْلِهِ الجَسِيم نَظَمْتُها بفَضْلِهِ الجَسِيم فيا مُريداً تُحْفَة الللي فيا مُريداً تُحْفَة الللي وافي بعَوْنِ المَلِكِ الجليل

وأمْرُ هاءِ الوَصْلِ فيه يسْتَوِي هـذا وذا بِوَرْنِ ما فيه دخَلْ مرْجِعُهُ للْوَزْنِ في القَوْلِ الأحَقّ

حتْمُ وشذً فيهِ أَنْ لا يَوْتَدِفُ وَمِثْلُهُ فِي المُتقارِبِ انْسِرَى مِنْ كَامِلِ ومِنْ بَسيطٍ ورَجَزْ مِنْ كَامِل ومِنْ بَسيطٍ ورَجَزْ وقدْ يجي التّأسِيسُ فيه بدله والأمْرُ فِيمَا مرَّ وجْهُهُ ظَهَرْ المَنِّ بِالقِسْطِ مَنْصُوباً لِحَرِّ المَنِّ في بدئيه يجري وفي خِتَامِهِ في بدئيه يجري وفي خِتَامِهِ مَنْطُومَةَ العَرُوضِ والقَوافِي مَنْ بحُرهِ المَرْقُلِ المُدال مِن بحُرها المُرقَّلِ المُدال مِن بحُرها المُرقَّلِ المُدال مِن بحُرها المُرقَّلِ المُدال تَحْفَةَ الخليل » تاريخها «اقْبَلْ تُحْفَةَ الخليل»

# الأرقط

راجع: «الشِّعر الأرقَط».

# أركان البيت الشّعري

هي تفاعيله. راجع: «التفاعيل».

# الازدواج

هو أن يتّحد كلّ بيتين في القافية، نحو قول أبي العتاهية في أرجوزته: حَسْبُكَ فيما تَبْتَغِيْهِ القُوتُ ما أَكْثَرَ القُوتَ لِمَنْ يَموتُ الفقْدرُ فيما جاوزَ الكِفَافَا منِ اتّقى اللّهَ رجا وخافا

# الأسباب والأوتاد

راجع: «السبب والوتد».

# الإسباغ

راجع: «التُّسْبيغ».

### الاستدعاء

هو الإتيان بالقافية ليستوي ويتم الوزن دون أن تفيد معنى زائداً. وهو عيب من عيوب القافية المعنوية. راجع «القافية»، الرقم 7، الفقرة يب.

### الاشتعانة

هو، عند بعضهم، التضمين. راجع «التضمين» ، المعنى الثاني.

# الإسراف

هو، عند بعضهم، الإصْراف. راجع: «الإصراف».

دخيل.

# الإشباع

هو حركة الدخيل(۱) في القافية المطلقة(۲)، سمِّيت بذلك لأنّها أشبَعت الدّخيل، وبلغت به غاية ما يستحق من الحركة بالنسبة إلى التأسيس(۳) والرّدف(٤) الساكنين، وخاصّةً أنّها لا يمكن فيها من الحذف ما يمكن في حركة الرّويّ وهاء الوصل اللّتين بعدها، لأنّهما قد تحذفان، تارة، وتُثبتان مرَّةً أخرى، فالإشباع في قول أبى الطيّب المتنبّى (من الطويل):

مِنَ الحِلْمِ أَنْ تَسْتَعْمِلَ الجَهْلَ دونَهُ إِذَا اتَّسَعَتْ في الحِلْمِ طُرْقُ المظالِمِ مِنَ الحِلْمِ الكلمة تأسيس، واللام هو كسرة اللام في «المظالم»، والألف في هذه الكلمة تأسيس، واللام

وسناد الإشباع: هو اختلاف هذه الحركة، ومثاله قول الشاعر (من مجزوء الكامل):

اصبِرْ على كَيْدِ الحسُو دِ، فإنَّ صبْرَكَ قاتِلُهُ كالنارِ تأْكُلُ بعضٰها إن لمْ تَجِدْ ما تأْكُلُهُ

فالإشباع هو الكسرة في تاء «قاتِلُه» في البيت الأوَّل، وهو ضمَّة الكاف في «تأْكُلُهْ» في البيت الثاني، واختلاف الحركة هو سناد الإشباع.

وسناد الإشباع عيب من عيوب القافية. راجع «القافية»، الرقم ٤، الفقرة هـ.

والإشباع، أيضاً، تبليغ الحركة حتّى يتولّد منها حرف لين يناسبها، وذلك بهدف استقامة الوزن، نحو تبليغ كسرة الراء في «الصياريف» في قول الشاعر (من البسيط):

<sup>(</sup>١) هو الحرف المتَحَرِّك الفاصل بين الرّويّ وألف التأسيس.

<sup>(</sup>٢) أي غير الساكنة.

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَلْفُ تَقَعَ قَبِلَ الْرُويِّ مَفْصُولَةً عَنْهُ بَحْرُفُ وَاحْدُ مَتَحَرِّكُ يُسمَّى الدَّخيل.

<sup>(</sup>٤) هو حرف مدّ، أو لين، يقع قبل الرّويّ من غير فاصل.

تُنْفي يداها الحصى في كُلِّ هاجِرَةٍ نَفْيَ الدراهِمِ تَنْقَادُ الصَّيارِيفِ وَبَلْيغ ضمَّة ميم «منكُمُ» في قول الشاعر (من الوافر):

فَريشي مِنْكُمُ، وهوايَ فيكُمْ وإنْ كانَتْ زيارتُكمْ لِماما وهو شائع في هذه الميم حتى إنّ بعضهم يُلحقون بها واواً ظاهرة، فيكتبونها: «مِنْكُمُو».

والإشباع واجب في حركة الحرف الأخير من العروض (١) والضرب (٢)، وفي هاء اسم الإشارة، وفي الهاء التي هي ضمير مسبوقةً بمتحرّك. ويُقابِل الاختلاسُ الإشباع. راجع: «الاحتلاس».

# الأشتر

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الشَّتْر، وهو إسقاط الحرف الأوّل من «مفاعيلن» المقبوضة (٢٠)، فتصبح «فاعِلُنْ»، وذلك في الهزج، والمُضارع. وهو مشتق من شتر العين (انقلاب جفنها)، فكأنَّ البيت قد وقع فيه من ذهاب الميم والياء ما صار به كالأشتر العين.

راجع: «الخَرْم»، و «الزحافات والعلل»، و «بحر الهزج»، و «بحر المضارع».

# الإصراف

هو اختلاف حركة الرَّويّ (المجرى) بين الفتح من جهة، وبين الضمّ أو الكسر من جهة أخرى، وهو عيب من عيوب القافية. راجع: القافية، الرقم ٦، الفقرة ج.

<sup>(</sup>١) هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول من البيت.

<sup>(</sup>٢) هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني من البيت.

<sup>(</sup>٣) أي التي أصابها القبض، وهوحذف الخامس الساكن.

# الأصْلَم

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الصلم، وهو حذْف الوتد المجموع (١) من آخر الجزء، ويدخل جزءاً واحداً هو «مفعُولاتُ»، في بحر السريع، فتصبح «مفْعُو» وتُنقل إلى «فعُلُنْ». راجع: «الزحافات والعلل»، و «بحر السريع».

# الإضجاع

هو اختلاف القوافي في الحركة. راجع: «الإصْرافِ»، و «الإقْواء».

# الإضْمار

هو تسكين الثاني المتحرِّك من الجزء (التفعيلة) ولا يدخل إلَّا تفعيلةً واحدة هي «مُتفاعِلُنْ»، فتصبح «مُتْفاعِلُنْ»، فتُنقل إلى «مُسْتَفْعِلُنْ»، ولا يدخل إلَّا بحراً واحداً هو بحر الكامل. والجزء الذي يدخله الإضمار يُسمَّى «مُضمراً».

وقيل سمّي المُضْمَر بذلك «لأنّ حركته كالمُضْمَر، إنْ شئتَ جِئتَ بها، وإنْ شئتَ سكَّنتَه، كما أنّ أكثر المُضْمَر في العربيّة إنْ شئتَ جِئْتَ بهِ، وإنْ شِئتَ لم تأْتِ بهِ»(٢).

راجع: «الزحافات والعلل» و «بحر الكامل».

# الإطلاق

هو، عند بعضهم، المُجْرى. راجع: «المَجْرى»، وراجع حروف الإطلاق التي هي الألف، والواو، والياء في «ألف الإطلاق»، و «واو الإطلاق»، و «ياء الإطلاق».

<sup>(</sup>١) هو ما تألُّف من متحرِّكين فساكن، نحو: «أَجَلْ» (//°).

<sup>(</sup>٢) ابن منظور: لسان العرب. مادة (ض م ر).

# الاغتماد

هو، عند ابن رشيق<sup>(۱)</sup>، ما كان من الزّحاف الجائز في الحشو<sup>(۲)</sup> في الجزء الذي قبل الضّرب<sup>(۲)</sup>. وقال الدماميني: «الاعتماد، عند الجمهور، لا يُطلق، إلّا على قبض<sup>(٤)</sup> «فعُولُن»، في الطويل قبل ضربه المتحذوف<sup>(٥)</sup> «فعُولُن» وعلى سلامة نونه في المتقارب قبل ضربه الأبتر<sup>(۱)</sup> «فع»، وكذا على سلامة نونه قبل عروض<sup>(۷)</sup> المتقارب الثانية المحذوفة «فعَلْ»، إذا دخلها القطع<sup>(۸)</sup> على القول بجواز قطعها»<sup>(۹)</sup>.

فالاعتماد، على هذا، يعني ثلاثة أمور:

١ ـ قبض «فعُولُن» التي قبل الضرب المحذوف في الطويل، ومثاله قول السّمَوّال:

تُعَيِّرُنا أَنّا قليلٌ عديدُنا فقُلتُ لها: إِنَّ الحِرامَ قليلُ تُعَيْيِ رُناأَنْنا قَليلُنْ عَدِيْدُنا فَقُلْتُ لَهَا إِنْنَلْ كِرَامَ قَلِيْلُو ا/ه/ //ه/ه //ه/ه //ه/ه //ه/ //ه/ه //ه/ه //ه/ه //ه/ه فَعُولُ مَفاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفاعِلُنْ فَعُولُ فَعُولًا فَعُولُ فَ

٢ ـ سلامة «فعُ ولن» التي قبل الضرب الأبتر في المتقارب، ومثاله قول المعرِّي في لزوميّاته:

<sup>(</sup>١) ابن رشيق: العمدة. ج ١، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) هو كلّ تفعيلات البيت الشِّعريّ ما عدا تفعيلتي العروض والضرب.

<sup>(</sup>٣) هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني من البيت الشَّعريّ.

<sup>(</sup>٤) هو حذف الخامس الساكن من الجزء (التفعيلة).

<sup>(</sup>٥) أي: الذي أصابه الحذف، وهو إسقاط السبب الأخير من آخر الجزء.

<sup>(</sup>٦) أي: الذي أصابه البتر، وهو إسقاط السبب الأخير من التفعيلة، وحذف ساكن الوتد المجموع قبله.

<sup>(</sup>٧) هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأوَّل من البيت الشِّعريّ.

<sup>(</sup>٨) هـو حذف ساكن الوتد المجموع من آخر الجزء (التفعيلة)، وتسكين ما قبله.

<sup>(</sup>٩) عن عبد الحميد الراضى: شرح تحفة الخليل. ص ٨٨.

 مَجُ وسِيَّةٌ وَحَـنِيْفِيْ
 ونَـصْرانَـةٌ ويَـهُ ويَـ

فالتفعيلة «فعُولن» التي قبل الضرب سالمة من القبض. وبعض العروضيين يوجب سلامة هذه التفعيلة قبل كلّ ضرب من ضروب المتقارب عدا الصحيح، سواءً أكان مبتوراً، أم محذوفاً، أم مقصوراً.

٣ ـ سلامة «فَعُوْلُنْ»، قبل عروض المتقارب البتراء «فَعْ»، على القول بجواز بترها(١)، ومثاله قول الشاعر (من مجزوء المتقارب):

| غَـدِ  | ما في     | ويَعْلَمُ | النادِي |           |         |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| غَدِي  | مُمافي    | ويَعْلَ   | دِي     | کِ فِننا  | وزَوْجُ |
| 0//    | 0/0//     | /0//      | 0/      | 0/0//     | /0//    |
| فَعَلْ | فَعُولُنْ | فعُولُ    | فَعْ    | فَعُولُنْ | فعُولُ  |

فالتفعيلة التي قبل العروض المبتورة سالمة: فَعُولُنْ.

# الأغرج

هو نوع من أنواع المواليا. راجع: «المواليا».

# الأعضب

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه العَضْب، وهو حذف الحرف الأوّل من «مُفاعَلَتُن» السالمة، فتصبح «فاعلَتُنْ»، وتُنقل إلى «مُفْتَعِلُنْ»، وذلك في بحر الوافر، وسمّي بذلك تشبيهاً له بالأعْضَب من المعَز، وهو المكسور القرن.

<sup>(</sup>١) أي المحذوفة اذا دخلها القطع على القول بجواز حذفها، لأنَّ البتر هو حذف وقَطْع.

راجع: «الخرم» و «بحر الوافر».

# الإعطاء

هو، عند بعضهم، الإجازة، وهي اختلاف حروف الرَّويِّ مع تباعد مخارجها. راجع: «القافية»، الرقم ٦، الفِقْرة أ.

# الأعقص

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه العَقْص، وهو حذف الحرف الأوّل من «مفاعَلَتُن» المنقوصة (١٠)، فتصبح «فاعَلْتُ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُ»، وذلك في بحر الوافر». وسمّي بذلك تشبيهاً له بالأعْقص من المعز، وهو الذي فقد أحد قرنيه مائلاً.

راجع: «الخُرْم»، و «بحر الوافر».

# الإغنات

راجع: «لزوم ما لا يلزم».

# الإغْرام

### له معنیان:

<sup>(</sup>١) أي: التي أصابها النقص، وهو تسكين الخامس وحذف السابع الساكن.

ولم يُعرف الإغرام في شعر العرب الذين يُحتج بهم، وإنّما تعمّده بعضُ المحدّثين.

٢ ـ التعليق المعنوي . راجع : «التعليق المعنوي».

# الأقْصَم

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه القَصْم، وهو حذف الحرف الأوّل من «مُفاعَلَتُن» المعْصوبة (١٠)، فتصبح «فاعَلْتُنْ»، وتُنقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في بحر «الوافر». وسُمِّي بذلك تشبيهاً له بالأقصم من المعز، وهو الذي انكسر قرناه من طرفيهما.

راجع: «بحر الوافر»، و «الخُرْم».

# الإقصاء

اختلاف أعاريض القصيدة، وهو عَيْب من عيوب القافية الموسيقيّة. راجع: «القافية»، الرقم ٦، الفقرة ز.

# الإقواء

هـو اختلاف حـركة الـرّويّ (المجْـرى) بين الضمّ والكسـر في القصيـدة الواحدة. راجع: «القافية»، الرقم ٦، الفقرة د.

### الاكتفاء

هو أن يكتفي الشاعر اضطراراً ببعض الجملة في قافيته، تـاركاً بعضهـا

<sup>(</sup>١) أي التي أصابها العَصْب، وهو تسكين الخامس المتحرِّك.

الآخر، لأنّه مفهوم من سياق الكلام، وقد يكون المحذوف كلمة، كقول ابن مطروح (من الكامل):

لا أنْتَهي لا أنْتَني لا أرْعَوِي ما دُمْتُ فِي قَيْدِ الحياةِ ولا إذا. .

والمقصود: «إذا مت». وقد يكون المحذوف جزءاً من كلمة، كقول ابن سناء الملك (من الكامل):

أَهْوَى الغزالة والغَزَال وإنّما نَهْنَهْتُ نَفْسي عِفّةً وَتَدَيُّنا ولقَدْ كَفَفْتُ عِنَانَ عَيْنِي جاهداً حتى إذا أَعْيَيْتُ أَطْلَقْتُ الْعِنَا

والمقصود «العِنان»، وسياق الكلام يدلّ على ذلك، لذلك حذف الشاعر نون العنان.

# الإكفاء

هو اختلاف حروف الروي، وهو عيب من عيوب القافية الموسيقيّة. راجع «القافية»، الرقم ٦، الفقرة ب.

# الإلجاء

هو أن تُجبر القافيةُ الشاعر أن يذكرَ أحد الأعلام لاتفاقه مع الرَّويّ دون ميزة مُعيَّنة فيه، نحو قول أبي تمّام (من الطويل):

محاسِنُ أَصْنَافِ المُغَنِّسِنَ جَمَّةٌ وَما قَصَبَاتُ السَّبْقِ إِلَّا لَمَعْبَدِ محاسِنُ أَصْنَافِ المُغَنِّسِنَ جَمَّةٌ وما قَصَبَاتُ السَّبْقِ إِلَّا لَمَعْبَدِ مراجع «القافية»، الرقم ٢٦، الفقرة «يج».

# ألف الترنّم، أو ألف الإشباع، أو ألف الإطلاق

هي التي تلحق القوافي المتحرِّكة. وسُمِّيت بذلُّك لأنُّها تُطلق الحرف من

عقال التَّقييد، وهو السَّكون، إلى حال الحركة وتُسَمَّى أيضاً أَلف الترنُّم أو ألف الإشباع، وهي تلحق الاسم المعرب، كقول امرىء القيس (من الطويل):

أَلِمّا على الرَّبْعِ القَديمِ بَعَسْعَسَا كَأَنِّي أَنادي أَو أَكَلَّمُ أَخْرَسا والفعل المبني، كقول جرير: (من الرجز):

أَقِلِي اللَّوْمَ عاذِلَ والعِساب وقُولي، إنْ أَصَبْتُ، لقدْ أَصابا وقُولي، إنْ أَصَبْتُ، لقدْ أَصابا والاسم المبني، كقول رؤبة (من الرَّجز):

تقولُ بِنْتِي قدْ أَنَى أَناكا يا أبتا علَّكَ أو عَسَاكا(١)

والحرف، نحو قول زهير بن مسعود الضّبّي (من الوافر):

لخَيْرٌ أَنْتَ عِنْدَ النَّاسِ مِنَّا إذا الدَّاعِي المُثَوِّبُ قال: يا لا(٢)

# ألف التأسيس

راجع: «القافية»، الرقم ٣، الفقرة أ.

# ألِف الوَصْل

راجع: «القافية»، الرقم ٣، الفقرة ه..

# الألفيَّة

هي القصيدة التي تصل عِدَّة أبياتها إلى ألف بيت، وهي تُنْظَم، عادةً، على بحر الرَّجز، وتكون أبياتها مُصَرَّعة جميعاً، وكلّ شطرين فيها على قافية معيّنة، وأهمّ الألفيّات في اللغة العربيّة:

<sup>(</sup>١) أي: حان وقت رحيلك لَعَلَّك تجد رزقاً.

<sup>(</sup>٢) المثوّب: الذي يكرِّر النَّداء.

أ\_ ألفيّـة ابن معطي (١١٦٩ م/ ٥٦٤ هـ ـ ١٢٣١ م/ ٦٢٨ هـ) المسمّـاة «الدرّة الألفيّة في علم العربيّة»، عدّتها ألف وواحد وعشرون بيتاً، ومطلعها:

يــقــولُ راجــي ربِّــهِ الــغَــفــورِ يحيى بن مُعْــطِي بـن عبــدِ الـنُّــورِ وهي أوّل ألفيّة وصلت إلينا.

ب\_ ألفيّة ابن مالك (١٢٠٣ م/ ٢٠٠ هـ ـ ١٢٧٤ م/ ٦٧٢ هـ) المسمّاة «الخلاصة» في عِلْم النحو، قلّد فيها ألفيّة ابن معطى، ومطلعها:

قال مُحمَّدُ، هو ابنُ مالِكِ أَحْمَدُ ربِّي، اللَّه، خيرَ مالكِ

وقد اشتُهرت هذه الألفيّة كثيراً، ووُضعت الشروح حولها، وأهمّ هذه الشروح شرح ابن عقيل، وقيل فيهما (من الطويل):

لأَلْفِيَّةِ الحبْرِ آبْنِ مالِك بهْجَةٌ على غَيْرِها فاقتْ بأَلْفِ دَليلِ على عَيْرِها فاقتْ بأَلْفِ دَليلِ عليها شروحُ ليسَ يُحْصى عديدُها وأحْسنُها المنسوبُ لابنِ عقيلِ

ج ـ ألفيّة ابن سينا (٩٨٠ م/ ٣٧٠ هـ ـ ١٠٣٧ م/ ٤٢٨ هـ) في الطبّ، ولها شروحات عِدة أهمّها شرح ابن رشد.

والغاية من وضع الألفيَّات هو نظم العلوم . راجع : «الأرجوزة» ، و «بحر الرَّجز» .

# الانقطاع

راجع: «الطَّفْر والانقطاع».

# أنواع السناد

راجع: «السناد».

# الإهزاج

هو نظم الشُّعر على بحر الهزج. راجع: «بحر الهزّج».

# الأوبّرا

لون من الشّعر المسرحيّ الذي يعتمد الحوار المُغَنَّى المصحوب بعزف موسيقيّ متعدِّد الآلات، والذي تتخلّله مشاهد راقصة في سياق عام من الحبك القصصيّ والإخراج الفنِّيّ. ونشأت الأوبَّرا في إيطاليا، ثمَّ نمت وتطوَّرت في معظم البلدان الأوروبيَّة والأميركيَّة، وشُيِّدت لها المباني الفخمة المعروفة بدور الأوپرا، التي تكاد لا تخلو منها عاصمة من عواصم العالم المتحضِّر. وراجع: «الأوپرا».

# الأوبريت

نوع من الأوبرا راج في أواسط القرن التاسع عشر، يتعاقب فيه الغناء والكلام، إلا أنَّها قصيرة، وتمتاز بتناول الموضوعات العاطفيَّة الرومنطيقيَّة. وقد جاء بها روَّادها ردُّا على الأوپرا الهزليَّة التي اعتبروها غير جديرة برصانة مشاعرهم، وتفوّق مواهبهم.

# الأوتاد

راجع: «الوتّد».

# الأوزان الشُّعريَّة

راجع: «البُحور الشَّعرِيَّة».

# الإيداع

هو، عند بعضهم، التضمين. راجع: «التضمين»، المعنى الثاني.

# الإيطاء

هو تكرار كلمة الرّويّ بلفظها ومعناها من غير فاصل أقلّه سبعة أبيات، وهو عيب من عيوب القافية اللّغويّة.

راجع: «القافية»، الرقم ٦، الفقرة ي.

# الإيغال

هو أن يأتي الشاعر بالمعنى تامّاً، من غير أن يكون للقافية في تجويد ما ذكره صنع، ثمّ يأتي بها، فتزيد بمعناها، في جودة المعنى، ومن ذلك قول امرىء القيس (من الطويل):

كَأَنَّ عُيونَ الوَحْشِ حَوْلَ خِبائِنا وَأَرْجُلِنا الجَزْعُ الدِّي لَمْ يُثَقَّبِ(١)

فقد أتى الشاعر بالتشبيه كاملًا قبل القافية، فلمّا جاء بالقافية أكَّدت التشبيه وَجَمَّلتُه، فإنَّ عيون الوحْش غير مثقبة، وهي بالجَزْع الذي لم يُثَقَّب أَدْخَلُ في التشبيه. ومنهم من يُسَمِّي الإيغال «التبليغ والإشباع».

<sup>(</sup>١) الجزع: الخرز اليماني فيه سواد وبياض.





# باب الباء



هي القصيدة أو المقطوعة الشعريّة التي رويّها حرف الباء (راجع: «الرّويّ»). والقصائد البائيّة كثيرة الشيوع في الشعر العربيّ نظراً إلى كثرة الكلمات التي تنتهي بحرف الباء، ومن القصائد البائيّة المشهورة تلك التي مدح بها أبو تمام المعتصِمَ بالله بعد فتح عمّوريّة، ومطلعها (من البسيط):

السَّيْفُ أصدقُ إنْساءً من الكُتُب في حَدِّهِ الحَدُّ بيْنَ الجِدِّ واللَّعبِ بيضُ الصفائح لا سُودُ الصَّحائفِ في مُتُونِهِنَّ جلاءُ الشَّكَ والـرِّيَبِ

ومن روميّات أبي فراس الحمداني البائيّة القصيدة ألتي مطلعها (من الطويل):

أَمَا لِجَمِيلٍ، عِنْدَكُنَّ ثِوابُ ولا لِمُسْيءٍ، عِنْدَكُنَّ، مَتابُ

ومن بائيّات المتنبِّي قصيدة رَثَى بها أخت سيف الدولة، ومطلعها (من البسيط):

كِنايةً بهما عَنْ أشرفِ النَّسَب ومَنْ يَصِفْكِ، فقدْ سمَّاكِ للْعَرَب يا أُخْتَ خَيْرِ أَخِ ، يا بِنْتَ خَيْرِ أَبِ أَجِلُ قَـدْرَكِ أَنْ تُسمَّيْ مُؤَبِّناً

# البَتْر

هو، في اللغة، القطع، وفي الاصطلاح، إسقاط السبب الخفيف(١)، من آخر الجزء (التفعيلة)، وحذف ساكن الوتد المجموع(٢) وتسكين ما قبله (البتر= الحذف+القطع)، ويدخل:

- «فَعُولُنْ»، فتصبح «فَعْ»، وذلك في بحـر المتقارب.

ـ «فـاعِلاتُنْ»، فتصبح «فاعِـلْ»، وتُنقل إلى «فَعْلُنْ»، وذلك في بحـر

والجزء الذي يدخله البتر يُسمّى «مَبْتُوراً».

راجع: «بحر المتقارب»، و «بحر المديد».

# البَتْراء

راجع: «الأبْتر».

### البحر

راجع: «البحور الشِّعريّة».

### بحر البسيط

١ - وزنه : وزنه في دائرته :

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ وَاعِلُنْ فَاعِلُنْ وَمِنْ قُولُ الشَّاعِر:

<sup>(</sup>١) هو ما تألف من حركة فسكون، نحو: «لُمْ» (/°).

<sup>(</sup>٢) هو ما تألُّف من متحرِّكين فساكن، نحو «بَلَي» (//°).

٢ - تسميته: سُمِّي البسيط بهذا الاسم لانبساط أسبابه، أي تواليها في مُسْتَهَلِّ تفعيلاتِهِ السُّباعيَّة، وقيل لانبساط الحركات في عروضه وضربه في حالة خبنهما(١)، إذْ تَتوالى فيهما ثلاث حركات.

### ٣ ـ مفتاحه:

إِنَّ البَسِيْطِ لَدَيْهِ يُبْسَطُ الْأَمَلُ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ

٤ ـ أعاريضه وأضربه: للبسيط أربع أعاريض وستة أضرب.

أ ـ العروض الأولى مخبونة، (فَعِلُنْ) ولها ضربان: الأوّل مخبون مثلها (فَعِلُنْ)، نحو قول الشّاعر:

<sup>(</sup>١) الخبن هو حذف الثاني السّاكن، وبه يُصبح العروض والضرب «فَعِلُنْ».

<sup>(</sup>٢) أي أصابه القطع، وهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله.

ب العروض الثانية مجزوءة (رمُسْتَفْعِلُنْ)، أي بسقوط (فاعِلُنْ) من آخر كلا الشطريين. ويجوز فيها الخبن، فتصبح «مفاعِلُنْ»، والطيّ، فتصبح «مُفْتَعِلُنْ». ولها ثلاثة أضرب: الأوّل مُلَيَّلُ (١)، (مُسْتَفْعِلانْ)، نحو قول الشاعر: يا صاح قد أَخْلَفَتْ أَسْماءُ ما كانتْ تُمَنِّ نِيْكَ مِنْ حُسْنِ الوِصَالْ يَا صَاح قَدُ أَخْلَفَتْ أَسْماءُ ما كانتْ تُمَنْ نِيْكَ مِنْ حُسْنِ وَصَالْ يَا صَاح قَدُ أَخْلَفَتْ أَسْماءُ ما كانتْ تُمَنْ نِيْكَ مِنْ حُسْنِ وَصَالْ يَا صَاح قَدُ أَخْلَفَتْ أَسْماءُ مَا كانتْ تُمَنْ نِيْكَ مِنْ حُسْنِلْ وِصَالْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ مُسْتَفْعِلانْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ مُسْتَفْعِلانْ مُسْتَفْعِلانْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلَنْ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلْنْ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلْنْ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلْنَ مُسْتَفْعِلْنَ فاعِلْنُ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلْنَ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلْنَ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلْنَ مَا عُلُنْ فاعِلْنَ فاعِلْنَ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلْنَ مُسْتَفْعِلانْ فاعِلْنَ مُسْتَفْعِلانَ فاعِلْنَ مَسْتَفْعِلَانَ فاعِلْنُ فاعِلْنَ فاعِلَنْ مَسْتَفْعِلانْ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلَنْ فاعِلْنَ فاعِلَنْ فاعِلُنْ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلُنْ فاعِلْنَ فاعْلَى فاعِلْنَ فاعِلَى فاعِلْنَ فاعِلَى فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلَى فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلُنْ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلْنَ فاعِلُنْ فاعِلَى فاعِلُونُ فاعِلَى فاعِلَى فاعِلْنَ فاعِلُنْ فاعِلَى فاعِلْنَ فاعِلْ

ويجوز في هذا الضرب الخبنُ فيصبح «مفاعِلانْ»، والطي فيصبح «مُفْتعِلانْ»، والخبل، فيصبح «فَعِلَتانْ»<sup>(۲)</sup> والضرب الثاني صحيح مثل العروض (مُسْتَفْعِلُنْ)، ويُقال له المعرَّى، (۳) نحو قول الشاعر:

| سُتَعْجِم       |          |                | ماذا وقوفي على رَبْع عَـفَـا |               |                |
|-----------------|----------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| مُسْتَعْجِمِْيْ | ۮؘٲڔڛڹٛ  | مُخْلَوْلِقِنْ | رَبُعِنْ عَفَاْ              | َ فِيْ عَلَىٰ | مَاْذَاْوُقُوْ |
| 0//0/0/         | 0//0/    | 0//0/0/        | 0//0/0/                      | 0//0/         | 0//0/0/        |
| مُسْتَفْعِلُنْ  | فاعِلُنْ | مُسْتَفْعِلُنْ | مُسْتَفْعِلُنْ               | فاعِلُنْ      | مُسْتَفْعِلُنْ |

ويجوز في هذا الضرب ما يجوز في عروضه من خبن، فيصبح «مفاعِلُنْ»، وطيّ فيصبح «مفاعِلُنْ»، والضرب الثالث مقطوع (٤) (مَفْعُولُنْ)، نحو قول الشاعر: سِيْسرُوا مَعاً إنّ ما مِيْعادُكُمْ يَوْمُ الشُّلاثاءِ بَطْنُ الَوادِي سِيْرُوْمَعَنْ إنْنَمَا مِيْعادُكُمْ يَوْمُ ثُلَا تَاْءِبَطْ نُلُ وَاْدِيْ سِيْرُوْمَعَنْ إنْنَمَا مِيْعادُكُمْ يَوْمُثُ ثُلَا تَاْءِبَطْ نُلُ وَادِيْ مِيْعَادُكُمْ يَوْمُثُ ثُلَا تَاْءِبَطْ نُلُ وَادِيْ مِنْعَادُكُمْ يَوْمُثُ ثُلَا تَاْءِبَطْ نُلُ وَادِيْ مُنْ مُنْعُولُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مَفْعُولُنْ مَسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مَفْعُولُنْ مَسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مَفْعُولُنْ مَسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مَفْعُولُنْ مَسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مَفْعُولُنْ مَسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مَفْعُولُنْ فاعِلُنْ فَاعِلُنْ مَفْعُولُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُونُ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعْلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُونُ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُونُ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُونُ فَاعِلُنْ فَاعِلُونُ فَاعُولُنْ فَاعِلُونُ فَاعِلُونُ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلْ فَاعِلُونُ فَاعُ

<sup>(</sup>١) أي أصابه التذييل، وهو زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع آخر الجزء.

<sup>(</sup>٢) هو حذف الثاني والرابع الساكنين.

 <sup>(</sup>٣) هو التفعيلة التي سلمت من علل الزيادة مع جوازها فيها.

<sup>(</sup>٤) أي أصابه القطع، وهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله.

ج ـ العروض الثالثة مجزوءة مقطوعة (مَفْعُولُنْ)، ولها ضرَّب واحد مجزوء مقطوع مثلها، وشاهده:

ما هَيَّجَ الشَّوْقَ مِنْ أَطْلال أَضْحَتْ قِفاراً كَوَحْيِ الواحِي مَاْهيْيَجَشْ شَوْقَ مِنْ أَطْلاَلِنْ أَضْحَتْ قِفَاْ رَنْ كَوَحْ يِلْ وَاْحِيْ مَاهيْيَجَشْ (نَ كَوَحْ يِلْ وَاْحِيْ /٥/٥/ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ مُنْعُولُنْ فَاعِلُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ فَاعِلُنْ مَفْعُولُنْ

ويجوز في هذه العروض وفي ضربها الخبن، فيُصبحان «فَعُولُنْ»، وإذا التزم الشاعر فيهما هذا الخبن، وهو التزام غير لازم، سُمِّي الوزنُ «مُخَلَّع البسيط»، نحو قول الشاعر:

أَهْوَاكِ أَهْوَاكِ أَهْوَاكِ يَا حَيَاتِي لَلْفَنْنِ وَلْ حُبْبِ وَلْ خُلُودِيْ الْفَنْنِ وَلْ حُبْبِ وَلْ خُلُودِيْ الْفَنْنِ وَلْ حُبْبِ وَلْ خُلُودِيْ الْفَنْنِ وَلْ حُبْبِ وَلْ خُلُودِيْ الْمَالِي الْفَنْنِ وَلْ حُبْبِ وَلْ خُلُودِيْ الْمَالِي الْفَنْنِ وَلْ حُبْبِ وَلْ خُلُودِيْ الْمَالِي الْمَالِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ولا يجوز في تفاعيله الطَّيّ (١) إلّا على شُذوذ، وللبحر البسيط شواذّ منها أنّ للعروض الأولى (فَعِلُنْ) ضرْباً ثالثاً على وزن «فالْ» كأنّه أَحَذّ (٢) مُذال(٣).

٥ ـ شواذه: من الشُّذوذ أن تأتي عروضه المجزوءة حَذّاء مخبونة على وزن «فَعَلْ» (٤). ولهذه العروض ضَرْبان:

أ ـ الضرب الأوّل مخبون «مُتَفْعِلْ»، ويُنْقَل إلى «فَعُولُنْ»، وشاهده:

<sup>(</sup>١) هو حذف الرابع الساكن.

<sup>(</sup>٢) أي أصابه الحَذ، وهو حذف الوتد المجموع من آخر الجزء.

<sup>(</sup>٣) أي أصابه التذييل، وهو زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع آخر الجزء.

<sup>(</sup>٤) أصلها «مُسْتَفْعِلُنْ»، فأصبحت بالحذ «مُسْتَفْ»، وبالخبن «مُتَفْ»، فَنُقلت إلى «فَعَلْ».

| إنَّ شِــواءً وَنَــشــوَةً                             |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| إِنْنَ شِوَاْ ءَنَ وْنَشْـ وَتَنْ                       |  |  |  |  |  |  |  |
| o// o//o/ o///o/                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| مُفْتَعِلُنْ فاعِلُنْ فَعَلْ                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ب ـ الضرب الثاني أحَذّ مخبون مثلها (فَعَلْ)، وشاهده:    |  |  |  |  |  |  |  |
| عَجِبْتُ مِا أَقْرَبَ الأَجَلُ                          |  |  |  |  |  |  |  |
| عَجِبْتُ مَاْ أَقْرَبَلْ أَجَلْ                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 0// 0//0/ 0//0//                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| مفاعِلُنْ فاعِلُنْ فَعَلْ                               |  |  |  |  |  |  |  |
| وللعقّاد قصيدة على هذا الضرب، منها:                     |  |  |  |  |  |  |  |
| أَبْصَـرْتُ بِالمـوتِ في الكَـرَى                       |  |  |  |  |  |  |  |
| أَبْصَرْتُ بِلْ مَوْتِ فِلْ ۚ كَرَىٰ                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 0// 0//0/ 0//0/0/                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ فَعَلْ                         |  |  |  |  |  |  |  |
| ومن شذوذ البسيط، أيضاً، ما رُويَ مِنْ مَشْطوره، ومثاله: |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |  |  |  |  |  |  |  |

دارٌ عفاها القِدَمْ بَيْنَلْ بِلَيْ وَلْعَدَمْ دَارُنْ عَفَا هَلْ قِدَمْ 0//0/0/ 0//0/ 0//0/0/ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فاعِلُنْ ولأحمد شوقي مطوّلة من ثمانية وستين بيتاً على هذا الوزن، منها: يَ وجودٌ عَــــدُمْ طالَ عليْها القِدَمْ ف طَاْلَ علَيْ هَلْ قِدَمْ 0//0/ 0///0/ 0//0/ 0///0/ مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ

<sup>(</sup>١) النخبب: نوع من سَيْر الإبل، يكون بنقل اليدين والرجلين معاً. البازل:الناقة بلغت تسع سنين، فتمّت قوّتها. الأمون: يُؤمن عثارها.

ولخليل مطران، أيضاً، على هذا الوزن قصيدة يُعزِّي بها وليّ الدّين يكن بولد، ومنها:

| 0        | Ē.                      |                      | v                 |
|----------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|          | مَسَّ الـرَّدى أَجْ     |                      | يا ثاكِلاً        |
| جْمَعَكْ | مَسْسَرْرَدَيْ أَ-      | بعضهو                | يَاْ ثَاْكِلَنْ   |
| 0//0/    | 0//0/0/                 | 0//0/                | 0//0/0/           |
|          | مُسْتَفْعِلُنْ          | فاعِلُنْ             |                   |
|          | فجاء على «فَعِلُنْ»، نـ | ئُ عروضَه وضَرْبَهُ، | وربّما دخل الخَبْ |
|          | في ليْلَةٍ              | راب بِـنـا           | صاح الغ           |
|          | فِيْ لَيْلَتِنْ         | بُ بِنَاْ            |                   |
| 0///     | 0//0/0/                 | 0///                 | 0//0/0/           |
| فَعِلُنْ | مُسْتَفْعِلُنْ          | فَعِلُنْ             | مُسْتَفْعِلُن     |
|          |                         |                      |                   |

٦ ـ زحافاته وعِلله: يجوز في حشو هذا البحر:

أ ـ الخَبْن، فتصبح، به «فاعِلُنْ»: «فَعِلُنْ»، وتصبح «مُسْتَفْعِلُنْ»، «مَعاعِلُنْ»، وهو زحاف سائغ مُسْتَحْسن.

ب ـ الطّيّ، فتصبح به «مُسْتَفْعِلُنْ»، «مُفْتَعِلُنْ»، وهو أيسر احتمالًا من الخبل إلّا أنّه لا يبلغ، من الخفّة، ما يبلغه الخبن.

ج \_ الْخَبل، فتصبح به «مُسْتَفْعِلُنْ»: «فَعِلَتُنْ».

د\_الخَزْم(١)، نحو قول الشاعر:

ولكنّني عَـلِمْتُ لـمّـا هَجَـرْتَ أنـي أمــوتُ بِــالــهَـجْـرِ عَــنْ قَــرِيْبِ فالبيت من المخلّع، وقد خُزم بثمانية أحرف، وهي «ولكتني»، وإن جُعل

فالبيت من المخلع، وقد خزم بتمانيه احرف، وهي «ولكسي»، وإن مجعل «لكنّي» بترك نون الوقاية، خُزِم بسبعة أحرف.

أمّا بالنسبة إلى عروض وضرب هذا البيت، فقد سبق القول إنّه يجوز في ضربه المذيّل (مُسْتَفْعِلانْ)، الخبن فيصبح «مفاعِلان»، والطيّ، فيصبح «مُفْتَعِلانْ»، والخبل، فيصبح «فَعِلتانْ».

<sup>(</sup>١) هو زيادة على الوزن في أوَّل الشَّطر الأوَّل.

ويجوز في عروضه المجزوءة الصحيحة (مُسْتَفْعِلُنْ) الخبن فتصبح «مُفْتَعِلُنْ»، وكذلك يجوز في ضربها المجزوء الصحيح.

ويجوز في عروضه المجزوءة المقطوعة (مَفْعُولُنْ) الخبن، فتصبح «مَعُولُنْ»، وتنقل إلى «فَعُولُنْ»، وكذلك يجوز في ضربها المجزوء المقطوع.

٧- شيوعه واستخدامه: هذا البحر من البحور الطويلة التي يعمد إليها الشعراء في الموضوعات الجدِّية، ويمتاز بجزالة موسيقاه، ودقة إيقاعه، وهو يقترب من الطويل في الشيوع والكثرة، أو بعده بقليل، ولكنه لا يتسع مثله لاستيعاب المعاني، ولا يلين لينه للتصرُّف بالتراكيب والألفاظ، وهو، من وجه آخر، يفوقُه رقةً، ولذلك نجده أكثر توافراً في شعر المولدين منه في شعر الجاهليين.

ومن وافي البسيط معلّقة النابغة الذبياني، ومطلعها:

يا دَارَ مَيَّةَ بِالعَلْياء، فالسَّنَدِ أَقْوَتْ، وطال عليْها سالِفُ الأبدِ ولاميّة العَجَم للطغرائي، ومطلعها:

أصالةُ الرَّأْيِ صانَتْني عنِ الخَطَلِ وحِلْيَةُ الفَضْلِ زانَتْني لـدى العَطَلِ وبائيَّة أبي تمّام في مدح المعتصم بعد فتحه عمّوريَّة، ومطلعها:

السَّيْف أَصْلَقُ إِنْبِاءً منَ الكُتُبِ في حَلَّهِ الحَدُّ بيْنَ الجِلَّ واللَّعِبِ ونونيَّة ابن زيدون، ومطلعها:

أَضْحَى التنائي بديلًا مِنْ تدانينا ونابَ عنْ طيبِ لُقيانا تَجافينا

أمّا مجزوء البسيط، فقليل الاستعمال لما فيه من إيقاع ثقيل مضطرب، وقد ضرب قدامة بن جعفر المثل به لقبح الوزن به. أمّا مجزوؤه المسمّى بـ «المخلّع»، فقد استحسنه شعراء العصر العباسيّ، وأكثروا من النظم فيه، ومنه قول ابن الرومي في الهجاء:

وَجْهُكَ يَا عَمْرُو فَيَهِ طُولُ وَفِي وَجَـوهِ الْـكَـلابِ طُـولُ

٨ ـ خلاصته: وزنه في دائرته:

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ وله إعاريض، وستَّة أضرب.

العروض الأولى «فَعِلْنْ»، ولها ضربان:

أ\_ ضرب مخبون (فَعِلُنْ).

ب \_ ضرب مقطوع (فَعْلُنْ).

أ ـ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ ب ـ مُسْتَفْعِلُن فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ

العروض الثانية مجزوءة صحيحة «مُسْتَفْعِلُنْ»، ولها ثلاثة أضرب:

أ ـ ضرب مجزوء مذيّل (مُسْتَفْعِلانْ).

ب ـ ضرب مجزوء صحيح (مُسْتَفْعِلُنْ).

ج ـ ضرب مجزوء مقطوع (مَفْعُولُنْ).

أ ـ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ ب مُسْتَفْعِلُن فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ ج - مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مَفْعُ ولُنْ

العروض الثالثة مجزوءة مقطوعة «مَفْعُـولُن»، ولها ضرب واحـد مثلهـا «مَفْعُولُن».

> مُسْتَفْعِلُن فاعِلُنْ مَفْعُولُن ٩ ـ نماذج منه:

يَا نَاعِسَ الطَّرْفِ لا ذُقْتَ الهَوَى أبداً لَوْ كُنْتِ تَدْرِينَ مَا أَلْقَاهُ مِنْ شَجَنِ وأقْسَمَ المَجْدُ حَقًّا لا يُحَالِفُهُمْ بَــانَتْ سُعــادُ فَقُلْبِي اليــوْمَ مَتْبُــولُ أَضْحَى التَّنَائِي بَدِيلًا مِنْ تَدَانِينًا

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مَفْعُولُنْ

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ

مُسْتَفْعِلُن فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

أَسْهَرْتَ مُضْناك في حِفْظِ الْهَوَى فَنَم لكُنْتِ أَرْفَقَ مَنْ آسى وَمَنْ صَفَحَــا حَتَّى يُحالِفَ بَـُطْنَ الـرَّاحَةِ الشَّعَــرُ مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا لَمْ يُفْدَ مَكْبُولُ ونَــابَ عنْ طِيب لُقْيـانــا تَجَــافِينــا

وجُهُكَ يا عَمْرُو فيهِ طُولُ مقابح الكَلْب فيكَ طُراً لا تَشْتَرِ العَبْدَ إلَّا والعَصَا معَـهُ فآسْتَضْحَكَتْ وهْيَ تَجْنِي الوَرْدَ قـائِلَةً أَغْضِبْ صديقَكَ تَسْتَطْلِعْ سَرِيرَتَهُ ما صرَّحَ الحَوْضُ عمَّا في قرارَتِهِ قدْ طالَ يا قَـلْبُ ما تُـلاقى الرِّيخُ تَـطْغَى فِأَنْقِـذِينِي وسلسلي الأمن في فُؤادِي وعَـطُرِي خـاطِـرِي بـذِكْـرَي لِكُلِّ شَيْءٍ إذا ما تم نُقْصَانُ هِيَ الْأُمُورُ كَمَا شَاهَدْتَهَا دُوَلُ يا مُلْكِيَ النارِ في جَوَانِحِي قدْ جاءَكُمْ أَنْكُمْ يَـوْماً إذا عــاجَ الشَّقِيُّ على رسْـم ِ يُسَــائِـلُهُ

وفسى وُجُوهِ الكِلابِ طولُ يزولُ عنها ولا تَـزُولُ إنّ العَبِيدَ لأنْجَاسٌ مَنَاكِيدُ ما أحْسَنَ الوَرْدَ. قُلْت: الوَرْدُ خَدَّاك لِلسِّرِّ نافِذَتان: السُّكْرُ والغَضَبُ مِنْ رَاسِب الطّين إلّا وهُوَ مُضْطَرِبُ إِنْ ماتَ ذُو صبْوَةٍ فكُنْهُ مِن عَصْفِها الجارِفِ العَنيدِ وأيْهِ ظِي الشُّوقَ مِنْ جَدِيد لِقَائِنا الأوّل السّعيد فلا يُغَرُّ بِطيبِ العَيْشِ إِنْسَانُ مَـنْ سـرَّهُ زَمَـنُ سـاءَتْـهُ أزمـانُ أنْت دَوَائي وأنْت دائي ما ذُقُتُمُ الموْتَ سوْف تُبْعَثُونْ وعجْتُ أَسْأَلُ عنْ خمَّارةِ البلدِ

# بحرُ الخبب

هو أحد أنواع بحر المتدارك. راجع: «بحر المتدارك»، الرقم ٥.

### بحر الخفيف

١ ـ وزنه في دائرته:

فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ ٢ - تسميته: سُمِّي بحر الخفيف بهذا الاسم لخفّيه، وهذه الخفّة متأتية من

كثرة أسبابه الخفيفة (١)، والأسباب أخفُّ من الأوتاد (٢).

#### ٣ \_ مفتاحه:

يا خَفِيْفاً خَفَّتْ بِهِ الحَرَكَاتُ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ

٤ - أعاريضه وأضربه : لهذا البحر ثلاث أعاريض وحمسة أضرب:

أ ـ العروض الأولى صحيحة (فاعِلاتُنْ)، ولها ضربان:

١ ـ الضُّرب الأوّل صحيح مثلها (فاعِلاتُنْ)، وشاهده قول الشاعر:

حَـلَ أَهْلِي مَا بَيْنَ دَرْنَى فبادُوْ لَى وحَلَّتْ عُلُوِيْتُنْ بِسْسِخَالِيْ حَلْلَ أَهْلِيْ مَا بَيْنَ دَرْ نَىْ فَبَادُوْ لَى وَحَلْلَتْ عُلُوِيْيَتُنْ بِسْسِخَالِيْ حَلْلَ أَهْلِيْ مَا بَيْنَ دَرْ نَىْ فَبَادُوْ لَى وَحَلْلَتْ عُلُوِيْيَتُنْ بِسْسِخَالِيْ مِصْرَاهِ /٥/٥/٥ /٥/٥/٥ /٥/٥/٥ /٥/٥/٥ /٥/٥/٥ مُرْهُ فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ مَحْدُوفُ (٤) (فاعِلُنْ)، وشاهده:

ب ـ العروض الثانية محذوفة (فاعِلُنْ)، ولها ضرَّب واحد محذوف مثلها (فاعِلُنْ) وشاهده:

نَمْتَشِلْ مِنْ هُوْ أَوْ نَدَعْهُ لَكُمْ نَمْتَشِلْ مِنْ هُوْ أَوْ نَدَعْ هُوْ لَكُمْ /٥//٥/ /٥/٥/٥ /٥//٥ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلُنْ

إِنْ قَـدَرْنا يَـوْماً عـلى عـامِـرٍ إِنْ قَدَرْنَا يَـوْمَنْ عَلَىْ عَامِرِنْ إِنْ قَدَرْنَا يَوْمَنْ عَلَىْ عَامِرِنْ /٥/٥ /٥/٥/٥ /٥/٥ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ

<sup>(</sup>١) يتألّف السبب الخفيف من متحرّ ك فساكن.

<sup>(</sup>٢) يتألّف الوتد من متحرّكين فساكن (وتد مجموع)، أو من متحرّكين بينهما ساكن (وتد مفروق)، واللّفظ بالحرفين الأوَّل والثاني من الوتد المفروق مثل النطق بالسبب الخفيف.

<sup>(</sup>٣) أي: أصابه الحذف، وهو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة.

ج ـ العروض الثالثة مجزوءة (١) صحيحة (مسْتَفْع لُنْ)، ولها ضَرْبان: ١ ـ الضَّرِب الأوَّل مجزوء صحيح مثلها (مُسْتَفْع لُنْ)، وشاهده:

لَيْتَ شِعْدِي ماذا تَرَى أَمُّ عَمْدِو فِي أَمْدِنا لَيْتَ شِعْدِي مِاذَا تَرَى أَمْرُنَا أَمْمُ عَمْرِنْ فِي أَمْرُنَا لَيْتَ شِعْرِيْ مِاذَا تَرَىْ أَمْرُنَا أَمْمُ عَمْرِنْ فِي أَمْرُنَا /٥/٥/ /٥/٥/ /٥/٥/٥ /٥/٥/٥ فاعِلاتُن مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُن مُسْتَفْعِ لُنْ

٢ - الضرب الثاني مجزوء مخبون (٢) مقصور (٣) (فعُولُنْ)، وشاهده:

كُلِّ خَطْب، إِنْ لَمْ تَكُوْ نُوا غَضِبْتُمْ يَسِيْرُو كُلُّ خَطْبِنْ إِنْ لَمْ تَكُوْ نُوا غَضِبْتُمْ يَسِيْرُو كُلْلُ خَطْبِنْ إِنْ لَمْ تَكُوْ نُوغَضِبْتُمْ يَسِيْرُو كُلْلُ خَطْبِنْ إِنْ لَمْ تَكُو كُنْ //٥/٥ //٥ //٥/٥ //٥/٥ فَعُولُنْ فَعْمِلْ فَعُولُنْ فَالْعُلْمُ فَلْ فَعُولُنْ فَعُمْ فَيْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَالْمُعْرِقُولُ فَيْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُلْمُ فَعُولُنْ فَالْمُولِمُ فَيْ فَعُنْ فَعُولُنْ فَيْ فَلْ فَعُلْمُ فَالْمُ لِلْمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُولُونُ فَالْمُولُونُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُولُولُومُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولُومُ فَالْمُولُومُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُولُومُ فَالْمُولُولُومُ فَالْمُولُومُ فَالْمُولُولُومُ فَالْمُولُومُ فَالْمُولُومُ فَالْمُولُومُ فَالْمُولُومُ فَالْمُولُ فَالْمُولُومُ فَالْمُولُومُ فَالْمُولُومُ فَلْمُ فَالْمُولُولُومُ فَالْمُ فَالْمُولُومُ فَالْمُولُومُ فَالْمُ فَالْمُولُومُ ف

٥ ـ شواذه: من شواذ هذا البحر أن يأتي لعروضه الصّحيحة (فاعِلاتُنْ) ضرب محذوف مقطوع (٤)، أي: مَبْتُور (٥) (فعْلُنْ)، وشاهده:

قَدْ سَمِعْنَا مَا قَالَهُ وَهْوَ إِفْكُ مِنْ كَذُوبٍ كُذُبُنُ بِبَاغِي قَدْ سَمِعْنَا مَاْ قَالَهُوْ وَهُوَ إِفْكُنْ مِنْ كَذُوبِنْ كُذْذُبْذُبِنْ بَاْغِيْ فَدْ سَمِعْنَا مَاْ قَالَهُوْ وَهُوَ إِفْكُنْ مِنْ كَذُوبِنْ كُذْذُبْذُبِنْ بَاْغِيْ مِنْ كَذُوبِنْ كُذْذُبْذُبِنْ بَاْغِيْ مِنْ مُنْ فَعْلَنْ مُنْ مُنْ فَعْلُنْ مُنْ مُسْتَفْعِ لَنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لَنْ فَعْلُنْ فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لَنْ فَعْلُنْ وَمِن شُواذَه أيضاً أن يأتي لعروضه الصّحيحة، أيضاً، ضرّب مقصور(١٠)

<sup>(</sup>١) في هذه التسمية تجوُّز، إذ البيت هو المجزوء (أسقطت تفعيلة واحدة من كلُّ شطر من شطريه) لا العروض.

<sup>(</sup>٢) أي: أصابه الخَبْن، وهو حذف الثاني الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٣) أي: أصابه القصر، وهو حذف شاكن السبب الخفيف وتسكين متحرِّكه.

<sup>(</sup>٤) أي: أصابه القطع، وهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله.

<sup>(</sup>٥) أي: أصابه البتر، وهو إسقاط السبب الأخير من التفعيلة، وحذف ساكن الوتد المجموع.

<sup>(</sup>٦) أي: أصابه القصر، وهو حذف ساكن السبب الأخير وتسكين متحرِّكه.

(فاعِلانْ) ، وضرب آخر محذوف مخبون(١) (فَعِلُنْ) ومن شواهده الضرب الأوّل قول الشاعر:

ومن شواهد الضرب الثاني قول الشاعر:

قَدْ أَتَتْ مِنْ أَوْطَانِهَا وَآسْتَمَّرَتْ إِذْ رَأَتْ مَا تَهُواهُ مِنْ طَلَلِيْ قَدْ أَتَتْ مِنْ أَوْطَانِهَا وَسْتَمَرْرَتْ إِذْ رَأَتْ مَا تَهُواهُ مِنْ طَلَلِيْ قَدْ أَتَتْ مِنْ أَوْطَانِهَا وَسْتَمَرْرَتْ إِذْ رَأَتْ مَا تَهُوَاهُ مِنْ طَلَلِيْ الْعَلَيْ مِنْ طَلَلِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

ومن شواذه، أيضاً، أن يأتي مجزوء الخفيف بعروض وضرب مقصورين (مَفْعُولُنْ)، فإذا دخلهما الخبن صارا «فَعُولُنْ»، ولابن المعتزّ قصيدة من هذا النّمط، يقول فيها:

طال وَجْدِيْ وَدامَا وَفَنِيْتُ سَقَاما أَكَلَ اللَّحْمَ مِنِّي وأذابَ العِظامَا

7 ـ زحافاته وعلله: يجوز في حَشْو الخفيف الخبن، والكفّ (٢)، والشكل "، فتصبح «فاعِلاتُ»، وبالشكل «فعِلاتُ»، وبالكف «فاعِلاتُ»، وبالشكل «فعِلاتُ»، وبالكفّ وتصبح «مُسْتَفْع لُنْ» بالخبن «مُتَفْع لُنْ»، فتُنقل إلى «مَفاعِلُن»، وبالكفّ، وبالكفّ، «مُسْتَفْع لُ»، وبالشكل «مُتَفْعِلُ»، فتُنقل إلى «مَفاعِلُ». وتجري هذه الزّحافات وفق قاعدة المعاقبة (٤)، فإذا دخل الخبن تفعيلة منه سلمت التفعيلة التي قبلها من

<sup>(</sup>١) أي: أصابه الخبن، وهو حذف الثاني الساكن.

<sup>(</sup>٢) هو حذف السابع الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٣) هو حذف الثاني والسابع الساكنين من التفعيلة.

<sup>(</sup>٤) هي تجاور سببين خفيفين في تفعيلة واحدة أو تفعيلتين متجاورتين سَلما معاً من الزّحاف، أو زُوحف أحدهما وسَلِم الآخر، ولا يجوز أن يُزاحفا معاً.

الكفّ، وإذا دخلها الكفّ سَلِم ما بعدها من الخبن، وإذا دخلها الشكل سَلِم ما قبلها من الكفّ وما بعدها من الخبن. والخبن في الخفيف حَسَن، والكفّ فيه صالح، والشّكل فيه قبيح.

وأمّا بالنسبة إلى أعاريضه وأضربه، فيمتنع الكفّ والشّكْل في «فاعِــــلاتُـنْ» و «مُسْتَفْع ِ لُنْ»، الواقعتين ضَرْباً، وذلك تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة.

ويجوز الخبن في «فاعِلاتُنْ»، و «مُسْتَفْع لُنْ»، و «فاعِلُنْ»، سواءٌ أُوقعت عروضاً أم ضرباً، فتصبح، على التوالي: «فَعِلاتُنْ»، و «مفاع لُنْ»، و «فَعِلُنْ».

ويجوز التشعيث (١) في «فاعِلاتُن»، الواقعة ضرباً، فتصبح «فالاتُنْ»، أو «فاعاتُنْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، نحو قول المتنبِّي:

مَنْ أَطَاقَ ٱلْتَمَاسَ شَيءٍ غِلَابًا وَاغْتِصَابًا، لَمْ يَلْتَمِسْهُ سُؤَالاً كُلُّ غَادٍ لِحَاجَةٍ يتَمَنّى أَنْ يكونَ الغَضَنْفَرَ الرِّئْبالا كُلُّ غَادٍ لِحَاجَةٍ يتَمننى «رئْبالا»، مُشَعَّنًا على وزن «مَفْعُولُنْ»، في حيث جاء ضرب البيت الثاني «رئْبالا»، مُشَعَّنًا على وزن «مَفْعُولُنْ»، في حين جاء ضرب البيت الأوَّل (هُ سُؤالا)، على وزن «فَعِلاتُنْ» دون تشعيث.

ويجوز التشعيث، أيضاً، في «فاعِلاتُنْ» إذا كانت عروضاً في حالة التصريع (٢)، كقول أبي دهبل الجمحي (أو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت):

ط الَ لَيْ لَي وَبِتُ كَ الْمَحْوُونَ وَآعْتَ رَتْنِيْ الهُمْومُ فِي جَيْحُونِيْ طَاْلَ لَيْلِيْ وَبِتْتُ كَلْ مَحْزُوْنِيْ وعْتَرَتْنِلْ هُمُومُ فِي جَيْحُونِيْ طَاْلَ لَيْلِيْ وبِتْتُ كَلْ مَحْزُوْنِيْ وعْتَرَتْنِلْ هُمُومُ فِي جَيْحُونِيْ /٥/١٥ مُورُهُ مَرْهُ فِي جَيْحُونِيْ /٥/١٥ مُرا٥/٥ /٥/١٥ /٥/١٥ مُرا٥/٥ مُرا٥/٥ مُرا٥/٥ مُورُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِلُنْ مَفْعُولُنْ فَاعِلاتُنْ مَفَاعِلُنْ مَفْعُولُنْ فَاعِلاتُنْ مَفَاعِلُنْ مَفْعُولُنْ مَفَاعِلُنْ مَفْعُولُنْ مَفَاعِلُنْ مَفْعُولُنْ مَنْ مَفْعُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَنْعُولُنْ مَعْمُولُنْ مَنْعُولُنْ مَعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مِنْعُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مِنْ مُعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مِنْعُولُنْ مَعْمُولُنْ مُعْرَبِعُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مِنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مِنْ مِنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مَعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُونُ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُونُ مُعْمُولُنْ مُعْعِلْمُ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مِعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مُعْمُولُنْ مِعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مِعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمِلُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمِلُ مُعْمُولُ مُعُمُولُ مُعُمُولُ مُعُمُولُ

والتشعيث أكثر ما يكون سائغاً إذا كان الضّرْب مُرْدفاً (٣)، فإذا كان غير مُرْدف، لم يُشَعَّث في الغالب.

<sup>(</sup>١) هو حذف الحرف الأوِّل أو الثاني من الوتد المجموع.

<sup>(</sup>٢) هو «أن يجعل الشَّاعرُ العروضَ والضَّرب متشابهينَ في القافية في البيت المصرَّع على أن تكون عروض البيت فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه وتزيد بزيادته».

<sup>(</sup>٣) الردف حرف مد أو لين قبل الرّوي من غير فاصل سواء أكان الرّوي مطلقاً (متحرّكاً)، أو مقيّداً =

٧ ـ شيوعه واستخدامه: «هذا البحر أخفّ البحور على الطبع، وأطلاها على السمع. يُشبه البحر الوافر في اللِّين والسهولة، حتى إنَّ النظم فيه يقرب من النَّر. وهو يصلح لموضوعات الجدّ كالحماسة والفخر ولموضوعات الرِّقة واللِّين كالرِّثاء، والغزل، والوجدانيّات، وهو، إن لم يكن كالبحر الطويل في الفخامة والجلال، ولا كالبحر المنسرح في اللِّين والتكسُّر، فإنَّه آخذ من كُلِّ منهما بنصيب». وقد أكثر الشعراء من النظم عليه، ومنه معلَّقة الحارث بن حلِّزة، ومطلعها:

آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ لُبُّ ثَاوِيُمَلُّ مِنْهُ الشُّواءُ

وسينيّة البحتري في وصف إيوان كسرى، ومطلعها:

صُنْتُ نَفْسِي عمّا يُدَنِّسُ نَفْسِي وتَرَفَّعْتُ عَنْ جَدا كُلِّ جِبْس

وقصيدة ابن الرومي في هجاء صاحب اللحية الطويلة، ومنها:

إِنْ تَـطُلْ لِحْيَـةً عَليْـكَ وَتَعْرُضْ فالمَخالى مَعْروفة للحَمِيْرِ علَّق اللَّهُ في عِـذارَيْكَ مِخْلاةً ولكنَّها بغيْر شعير

۸ ـ خلاصته: وزنه في دائرته:

فاعِلاتُنْ مُسْتَفْع لُنْ فاعِلاتُنْ

فاعِلاتُنْ مُسْتَفْع لُنْ فاعِلاتُنْ

وله ثلاث أعاريض وخمسة أضرب على المشهور:

أ ـ العروض الأولى صحيحة (فاعِلاتُنْ) ولها ضربان:

١ - الضرب الأوّل صحيح مثلها (فاعِلاتُنْ).

٢ ـ الضرب الثاني محذوف (فاعِلُنْ).

ب ـ العروض الثانية محذوفة (فاعِلُنْ) ولها ضرَّب محذوف مثلها (فاعِلُنْ).

ج ـ العروض الثالثة مجزوءة صحيحة (مُسْتَفْع لُنْ)، ولها ضَرْبان:

١ ـ الضرب الأوّل مجزوء صحيح مثلها (مُسْتَفْعُ لُنْ).

٢ ـ الضرب الثاني مجزوء مخبون مقصور (فعُولُنْ).

 <sup>(</sup>ساكنا)، وحروف المدّ: الألف والواو والياء بعد حركة مجانسة، وحرفا اللّين هما الواو والياء.

#### ٩ - نماذج منه:

عِشْ عَــزِيــزاً أو مُتْ وأنْتَ كــريــمٌ لا بِقَوْمِي شَرِفْتُ بِـلْ شرفُـوا بِي أيّهذا الشاكي ومَا بكَ داءً واللذي نفسه بغير جمال إِنْ أَمُتْ مِيتَةَ المُحِبِّينِ وَجُداً فالمنايا مِنْ بيْن غادٍ وسار إِنْ تَـطُلْ لحيةً عليْكَ وَتَعْرَضْ علَّق اللَّهُ في عِـذَاريْـكَ مخـلا صُنْتُ نفْسى عمّا يُدنّسُ نفسى صَحِبَ النَّاسُ قَبْلَنا ذا الزَّمانا وإذا لم يَكُنْ مِنَ الـمَـوْتِ بُـدُّ كيف أنْجُو مِنَ الهوى مَنْ يَهُنْ يسْهُلِ الهَوَانُ عليهِ غيْـرُ مُجْـدٍ في ملّتي وآعْتِـقـادي تعبُ كلُّها الحياةُ فما أعجبُ

بيْنَ طَعْن القَنا وخَفْقِ البُنُودِ وبنَفْسِي فخَرْتُ لا بِجُـدُودِي كُنْ جميلًا تَرَ الوُجُودَ جميلا لا يَـرَى في الـوُجُــودِ شيْئــاً جميـــلا وَفُـوَادِي مِـنَ الـهَـوَى حَـرِقُ كُلُّ حَيٌّ بِرَهْنِها غَلِقُ فالمخالي مَعْرُوفَةٌ لِلْحَمِيْرِ ةً ولكنها بِغَيْرِ شَعِيْرِ وترفّعتُ عنْ جَدا كُلّ جِسْ وعُنَاهُم مِنْ أَمْرِهِ مِنَا عَنَانَا فَمِنَ العَجْزِ أَنْ تَمُوتَ جَبانا وهْوَ في القلب داخِل مَا لَجُزْحٍ بِميِّتٍ إِيْلامُ نَـوْحُ بِـاكٍ ولا تَـرَنُـمُ شـادِ إلا مِنْ راغبِ في آزْدِيادِ

# بَحْرُ الرَّجَز

١ ـ وزنه : وزنه في دائرته :

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلَنْ مُسْتَفْعِلَنْ مُسْتَفْعِلَنْ مُسْتَفْعِلَنْ مُسْتَفْعِلَنْ مُسْتَفْعِلَنْ مُسْتَفْعِلَانه، وهو مأخوذ من الناقة التي يرتعش فخذاها، وسبب اضطرابه جواز حذف حرفين من كلّ تفعيلة من تفعيلاته، وكثرة إصابته بالزّحافات، والعِلل، والشّطْر، والنّهْك، والجَزْء، فهو أكثر البحود تقلّباً، فلا يبقى على حال واحدة. وفي هذا يقول المعرّي في لزوميّاته:

بقائي الطويل وغيّي البسيط وأصْبَحْتُ مُضْطِرِباً كالرّجز

وقال ابن دريد إنّما سُمِّي بهذا الاسم لتقارب أجزائه، وقلّة حروفه، وقيل: بلْ سُمِّي بذلك، لأنّ الشائع منه المشطور ذو الثلاثة الأجزاء، فهو، بهذا، شبيه بالراجز من الإبل، وهو ما شدّ إحدى يديه، وبقي قائماً على ثلاث قوائم.

### ٣ \_ مِفْتاحُهُ:

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

في أَبْحُرِ الأَرْجازِ بحْرٌ يَسْهُلُ

## ٤ \_ أعاريضه وأضْرُبه:

لهذا البحر أربع أعاريض وخمسة أضرب:

أ ـ العروض الأولى صحيحة (مُسْتَفْعِلُنْ) ولها ضرّبان:

١ \_ الضّرب الأوّل صحيح مثلها (مُسْتَفْعِلُنْ) ، نحو قول الشاعر:

دَارُ لِسَلْمَى إِذْ سُلَيْهِ مَى حَارَةٌ قَفْرَا تُرَى آيَاتُها مِثْلَ الرَّبُرُ دَرُ لِسَلْهِ مَى إِذْ سُلَيْهِ مَى جَارَتُنْ قَفْرَنْ تُرَى أَاْيَاتُها مِثْلَوْرُبُرْ دَرُنْ لِسَلْهِ مَى إِذْ سُلَيْهِ مَى جَارَتُنْ قَفْرَنْ تُرَى أَاْيَاتُها مِثْلَوْرُبُرْ مِارِهِ /٥/٥/٥ /٥/٥/٥ /٥/٥/٥ /٥/٥/٥ /٥/٥/٥ مُرهُورُنُ مُسْتَفْعِلُنْ مَسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُ وَيُنْقِلُ إِلَى (مَفْعُولُنْ) ، وشاهده:

القَلْبُ مِنْهَا مُسْتَرِيْتُ سَالِمٌ وَالْقَلْبُ مِنْ يَ جَاهِدُ مَجْهُودُو الْقَلْبُ مِنْ يَيْ جَاهِدُنْ مَجْهُودُو الْقَلْبُ مِنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهذا النوع يشتبه بنوع من أنواع بحر السريع.

ب \_العروض الثانية مجزوءة (٢) صحيحة (٣) (مُسْتَفْعِلُنْ) وضربها مِثْلُها، وشاهده:

<sup>(</sup>١) أي أصابه القطع، وهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله.

 <sup>(</sup>٢) في هذه التسمية تجوُّز، إذ البيت هو المجزوء (أسْقِطت تفعيلة واحدة من كل شطر من شطريه) لا العروض.

<sup>(</sup>٣) أي لم تدخلها عِلَّة.

قَدْ هَاجَ قَلْبِي مَنْزِلُنْ مِنْ أُمْ عَمْرِ مُقْفِرُوْ قَدْ هَاْجَ قَلْ بِيْ مَنْزِلُنْ مِنْ أُمْمِ عَمْ رِنْ مُقْفِرُوْ قَدْ هَاْجَ قَلْ بِيْ مَنْزِلُنْ مِنْ أُمْمِ عَمْ رِنْ مُقْفِرُوْ مُرْرِهُ //٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥ مُسْتَفْعِلُنْ مُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفِعُلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفِعُلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفِعُلُنْ مُسْتَفِعُلُنْ مُسْتَفِعُلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفِعُلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفِعُلُنْ مُسْتَفِعُلُنْ مُسْتَفِعِلُنْ مُسْتَفِعِلُنْ مُسْتَفِعِلُنْ مُسْتَفِعِلُنْ مُسْتَعْمِلُنْ مِسْتُعْمِلُنْ مُسْتَعْمِلُنْ مِسْتَعْمِلُنْ مُسْتَعْمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتَعْمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتَعْمِلُنْ مِسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعِلِيْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مِسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعُمِلُنْ مُسْتُعُمُ مُسُولًا مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمُ مُسُولًا مُسْتُعُمُ مُسْتُعُ

ج - العروض الثالثة مشطورة (١٠ صحيحة (مُسْتَفْعِلُنْ) وهي الضّرب، وشاهده:

ما هاجَ أَحْزَاناً وَشَجْواً قَدْ شَجَا مَاْ هَاْجَ أَحْ زَانَنْ وَشَجْ وَنْ قَدْ شَجَاْ ٥//٥/٥ /٥/٥/٥ /٥/٥/٥ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

٤ - العروض الرابعة منهوكة (٢) صحيحة (مُسْتَفْعِلُنْ) وضربها مثلها،
 وشاهده:

يا لَيْتَنِي فيها جَـذَعْ يَاْ لَيْتَنِيْ فِيْهَاْ جَذَعْ /٥/٥/ /٥/٥/٥ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

 ٥ - شواذه: استدرك بعضهم لهذا البحر عروضاً خامسة مقطوعة (مَفْعُـولُنْ) ولها ضرب مثلها، وشاهده:

أَنَّ السَّروجِيُّ وَهَلَّذِي عِلْسِي وَلَيْسَ كُفُّ الْبَلْدِ غَيْرَ الشَّمْسِ السَّمْسِيْ أَنَسْسَرُوْ جِيْيُ وَهَا ذِيْ عِرْسِيْ وَلَيْسَ كُفْ ءُل بَدْدِ غَيْد رَشْ شَمْسِيْ أَنَسْسَرُوْ جِيْيُ وَهَا ذِيْ عِرْسِيْ وَلَيْسَ كُفْ ءُل بَدْدِ غَيْد رَشْ شَمْسِيْ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ مَفَاعِلُنْ مَفْعُولُنْ مَعْلَىٰ مَفْعُولُنْ مُسْتِغْمِلُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَعْمَلُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مُفْعِولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مُسْتِغْمِلُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مُسْتِغْمِلُنْ مَفْعُولُنْ مَفْعُولُنْ مُسْتَغْمِلُنْ مَفْعُولُنْ مُسْتَغْمِلُنْ مُسْتَغُمُولُنْ مُسْتَغْمِلُنْ مُسْتَغْمِلُنْ مُسْتَغُولُ مَعْلَىٰ مُسْتَغُمُ مُسْتَغُولُنْ مُسْتَغُولُ مُعْمِلُنْ مُسْتَغْمِلُنْ مُسْتَغُولُ مُعُولُ مُسْتَغُولُ مُسْتَغُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتُغُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتَعُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتُولُ مُسْتُسْتُهُ مُسْتُولُ مُسْتُعُ مُسْتُعُولُ مُسْتُعُ مُسْتُعُ مُسْتُعُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتُعُولُ مُسْتُعُولُ مُ

<sup>(</sup>١) في هذه التسمية تجوُّز، إذ البيت هو المشطور (أسْقِط نصفه)، لا العروض.

<sup>(</sup>٢) في هذه التسمية تجوُّز إذ البيت هو المنهوك (أُسْقط ثلثاه)، لا العروض.

ويدخُلُ الخبنُ في هذه العروض وضربها، كقول الشاعر:

وَلْأَطْرُقَنْ حِصْنَهُمْ صَبِاحاً وَلاَبْرُكَنَّ مَبْرَكَ النَّعامَةُ وَلاَّبْرُكَنْ مَبْرَكَنْ النَّعامَةُ وَلاَّطْرُقَنْ نَ مَبْرَكَنْ نَعَامَهُ وَلاَّطْرُقَنْ نَ مَبْرَكَنْ نَعَامَهُ وَلاَّبْرُكَنْ نَعَامَهُ وَلاَّبْرُكَنْ نَ مَبْرَكَنْ نَعَامَهُ الْأَطْرُقَنْ نَ مَبْرَكَنْ نَعَامَهُ الْمُسْتَفْعِلُنْ مَفاعِلُنْ مَفاعِلُنْ مَفاعِلُنْ فَعُولُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفاعِلُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفاعِلُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

وقيل إنّه من السّريع. والشُّذوذ هنا ليس من ناحية الضّرب، لأنّ هذا قد يأتي مقطوعاً مع العروض الصّحيحة، وإنّما الشُّذوذ في قَطْع العروض، ولذلك فإنّ هذا النوع إذا جاء مشطوراً مُصرَّعاً، فأصبحت عروضه هي الضّرب، لم يكن شاذّاً، فقد أتى كثيراً في الأراجيز.

ومن شواذه أيضاً، أن يأتي ضربه مقطوعاً مُذيّلًا (١) (مَفْعُولانْ) لعروضه الأولى الصحيحة، نحو قول المرار الأسديّ، أو النظّار الفَقْعَسِيّ:

كَأَنْنَنِيْ فَوْقَ أَقَبُ سَهْوَقِنْ جَأْبِ إِذَا عَشَّرَ صَاتَّى الإِرْنَانْ كَأَنْنَنِيْ فَوْقَ أَقَبْ بَ سَهْوَقِنْ جَأْبِنْ إِذَاْ عَشْشَرَصَاْ تِلْ إِرْنَانْ كَأَنْنَنِيْ فَوْقَ أَقَبْ بَ سَهْوَقِنْ جَأْبِنْ إِذَاْ عَشْشَرَصَاْ تِلْ إِرْنَانْ ١٥/١٥ /١٥/١٥ /١٥/١٥ /١٥/١٥ /١٥/١٥ /١٥/١٥ مَاءَلُنْ مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ مَفْتَعِلُنْ مَنْ مَعْدِلانْ مَنْ مَعْدِلانْ مَنْ مَعْدُولانْ مَنْتَعِلُنْ مَفْتَعِلُنْ مَنْتَعِلُنْ مَنْتَعِلَنْ مَنْتَعِلُنْ مَنْتَعِلَانْ مَنْتَعِلَانُ مَا مُعْتَعِلُنْ مَنْتَعِلُنْ مَنْتَعِلْنَا مِنْتَعِلَانِ مِنْتَعِلَانَ مَنْتَعِلَانَ مَا مَنْتَعِلْنَا مِنْتُعِلَانَ مَا مَنْتَعِلَانَ مَا مِنْتِعِلْنَا مِنْتَعِلْنَا مِنْتَعِلَانَ مَا مِنْتَعِلَانَ مَنْتَعِلَانَ مَا مَنْتُوا مِنْتَعِلَانَ مَا مِنْتِعِلْنَا مِنْ مَنْتَعِلَى مُنْتَعِلَانَ مَنْتَعِلَانَ مَنْتَعِلَانَ مِنْتُنْ مَا مِنْتُعِلَانَ مَنْتُعَلِيْ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُوا مِنْتَعِلَانَ مِنْتَعِلَى مُنْتَعِلَى مُنْتَعِلَانَ مُنْتَعِلَانَ مُنْتَعِلَانَ مُعْتَعِلَى مُنْتَعِلَانَ مُنْتَعِلَى مُعْتَعِلَانَ مُنْتَعِلَى مُعْتَعِلَى مُنْتَعِلَى مُنْتَعِلَانَ مُنْتَعِلَانَ مُنْتَعِلِهُ مُنْتَعِلَانَ مُنْتَعِلَى مُعْتَعِلَانَ مُنْتَعِلَى مُنَاتِعِلَانَ مُنْتَعِلَانَ مُ

أمَّا إذا التَّزَم الشَّاعِرُ التصريع، فجاءت أبياته على:

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولانْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولانْ فإنّه يصبح من مشطور السّريع لا من الرّجَز.

٦ ـ زحافاته وعِلله: يجوز في الرّجَز الخبْنُ (٢). والطَّيُّ (٣)، والخَبْلُ (٤)، والخَبْلُ (٤)، وهذه الزحافات تجوز في حشوه وعروضه وضَرْبه، إلاّ الضرب المقطوع (مَفْعُولُنْ) فإنّه لا يجوز فيه غير الخَبن. وتصبح «مُسْتَفْعِلُنْ»، بالخَبْن «مَفاعِلُنْ» وبالطّيّ

<sup>(</sup>١) أي أصابه التذييل، وهو زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع في آخر التفعيلة.

<sup>(</sup>٢) هو حذف الثاني الساكن.

<sup>(</sup>٣) هو حذف الرابع الساكن.

<sup>(</sup>٤) هو حذف الثاني والرابع الساكنين.

«مُفْتَعِلُنْ»، وبالخبل «فَعِلَتُنْ»، ويصبح الضرب المقطوع (مَفْعُولُنْ) بالخبن: «فَعُولُنْ»، ويُسَمَّى، حينئذ «مَكْبُولاً»، أو «مُخَلِّعاً».

وهذه الزّحافات سائغة في الرَّجز غير نابية عن الذّوق، وقد تجتمع جميعاً في بيت واحد دون ثقل ٍ أو نُشوز، كما في قول عبدة بن الطيّب (أو قَعنب بن أمّ صاحب):

وقد يَسْتَغْني الشاعر عن وحدة القافية في أبيات القصيدة من الرَّجز بالتصريع في كُلِّ بيت، وبوحدة القافية بين شطريه، ويُسَمَّى هذا النوع من الرّجز «المزدوج» وفيه يجوز للشاعر الجمع بين الضرب التام (مُسْتَفْعِلُنْ) والضرب المقطوع (مَفْعُولُنْ) في قصيدة واحدة، كما في أرجوزة أبي العتاهية المسمّاة «ذات الأمثال»، ومنها:

إنّ الشّبابَ والفَراغَ والجِدَهُ حَسْبُكَ مِمّا تَبْتَغِيْهِ القُوتُ والخَفْوتُ والفَقْرُ فيما جاوزَ الكَفافا لِكُلِّ ما يُؤْذِي، وإنْ قلّ، أَلَمْ ما آنْتَفَعَ المَرْءُ بِمِثْلِ عَقْلِهِ

مَ فْسَدَةً للْمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدَهُ ما أَكْشَرَ القُوتَ لِمَنْ يَمُوتُ مَنِ اتّقَى اللَّه رَجَا وخَافا ما أَطْوَلَ اللَّيْلَ على مَنْ لَمْ يَنَمْ وخَيْدُ ذُخْرِ المَرْءِ حُسْنُ فِعْلِهِ

### وقالت امرأة من جديس:

لا أحَدُ أَذَلٌ مِنْ جَدِيْسِ يَـرُّضَى بِهذا، يا لَقَـوْمِي، حُرُّ لَخَـوْضُهُ بحْرَ الرَّدَى بِنَفْسِهِ

أَهَكُذَا يُفْعَلُ بِالعَروسِ هَذَا وقدْ أُعْطِي وَسِيْقَ المُهْرُ خَيْرُ مِنَ انْ يُفْعَلَ ذَا بِعِرْسِهِ

فنرى العروض والضرب تارة «مُسْتَفْعِلُنْ» مع قبول الخَبْن والطّيّ، والخَبْل، وتارةً مَفْعُولُنْ» بالخبْن، ولا يجوز ذلك إلّا في الأراجيز.

٧- شُيوعُهُ واسْتِخْدَامُهُ: الرجز أسهل البحور الشّعريّة نظراً إلى كثرة التغييرات المألوفة في أجزائه، والتنوّع الذي ينتاب أعاريضه وضروبه، ولذلك سُمِّي بد «حمار الشعر» أو «حمار الشُّعراء»، يركبونه وخاصّة في الارتجال والقول على البديهة، أو في الشَّعر التعليميّ، أو في نظْم العلوم المختلفة.

والقصيدة التي تُنظم على بحر الرَّجَز تُسمّى «أرجوزة»، والأراجيز كثيرة في الشّعر العربيّ، ومنها الألفيّات، وقد عالجنا كلاً منها على حدة في مادّتها في كتابنا هذا.

وازدهر الرّجز في نهاية العصر الأمويّ وبداءة العصر العبّاسيّ، ونبغ فيه جماعة منهم العجّاج، وابنه رؤبة، وأبو النجم العجليّ.

وبعضُ العروضيِّين يجعل الرَّجز سجْعاً لا شعراً، وعامّة النقّاد يجعلونه أحطَّ ربّةً من الشعر حتى إن أبا العلاء المعرّي يجعل للرجّاز في «رسالة الغفران» جنَّة أدنى مرتبة من الجنّة الأصيلة، وقال الفرزدق: «إنِّي لأرى طَرَقة الرَّجَز، ولكن أرفع نفسى عنه».

٨ - خُلاصَتُهُ: وزنه في دائرته:

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

له أربع أعاريض، وخمسة أضرب:

أ - العروض الأولى صحيحة (مُسْتَفْعِلُن) ولها ضربان:

١ - الضرب الأوّل صحيح مثلها (مُسْتَفْعِلُنْ)

٢ - الضرب الثاني مقطوع (مَفْعُولُنْ)

ب - العروض الثانية مجزوءة صحيحة (مُسْتَفْعِلُنْ) وضربها مثلها.

ج ـ العروض الثالثة مشطورة صحيحة (مُسْتَفْعِلُنْ) وهي الضّرب.

د ـ العروض الرابعة منهوكة صحيحة (مُسْتَفْعِلُنْ) وضربها مثلها.

#### ٩ ـ نماذج منه:

حَسْبُكَ مِمّا تَبْتَغِيهِ القوتُ السِّبابَ حِجَّةُ التَّصابِي بياضُ شَيْبٍ قَدْ نَصَعْ بياضُ شَيْبٍ قَدْ نَصَعْ بيا طَلَلَ الحَيِّ بيذاتِ الصَّمَدِ بيا خائِفَ المَوْتِ وأَنْتَ سَائِقُهُ وَبُقْعَةٍ مِن أَحْسَنِ البقاعِ وَرَازِقيٍّ مُخْطفِ الخُصورِ البقاعِ ليَّ أَنَّهُ يَبْقَى على الدُّهُورِ لَوْ أَنَّهُ يَبْقَى على الدُّهُورِ لَوْ أَنَّهُ يَبْقَى على الدُّهُورِ لَوْ أَنَّهُ يَبْقَى على الدُّهُورِ لِنَّ قَلَ المَّسُورِ لَكُلِّ ما يُؤْذِي وإَنْ قبلَ المَّسُورِ لِكُلِّ ما يُؤْذِي وإَنْ قبلَ المَّ المَّانِي عَلَى الدَّعْبارا أَنْعَتُهَا صَبِيحَةً مَلِيحَةً مَلِيحَةً اللَّهِ المَّالِي صاحبِها الأَخْبارا أَنْ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ما أكثر القوت لمن يموت روائح الجنة في الشباب روائح الجنة في الشباب بالله خبر كيف كنت بعدي؟ يفر من شيء وأنت ذائقه؟! يبشر الرائد فيها الراعي يبشر الرائد فيها الراعي كأنه مَخاذِن البلود قرط آذان الجسان الحور ونكهة المسك مع الكافود ما أطول الليل على من لم ينم وتكشف الاسرار والاستارا وتكشف الاسرار والاستارا كلهم على من أبي خب

# بحْرُ الرَّمَل

١ ـ وزنه : وزن الرّمل في دائرته :

فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ

٢ - تسميته: سُمِّي بحر الرَّمَل بهذا الاسم لِسُرْعة النُّطق به، وهذه السرعة متأتية من تتابع التفعيلة «فاعلاتُنْ» فيه. والرَّمَل، في اللُّغـة الهَـرْوَلـة، وهي فوق المشي ودون العدو. وقيل: بلْ سُمِّي بذلك لتشبيهه برمْل الحصير لِضم بعضه إلى بعض.

#### ٣ \_ مفتاحه :

رمَلُ الأَبْحُرِ ترْويهِ الثَّقاتُ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُن

## ٤ ـ عَروضاه وأضْربُه: لهذا البحر عروضان وستَّة أضرب:

أ ـ العروض الأولى محذوفة (١) (فاعِلُنْ) ولها ثلاثة أضرب:

١ ـ الضرب الأرن صحيح (فاعِلاتُنْ) ، نحو قول عدي بن زيد:

لَوْ بِغَيْـــرِ المــاء حَلْقِي شرِقً كُنْـتُ كــالغَصَّانِ بالماءِ آعْتِصادِي لَوْ بِغَيْرِلْ مَاْءِ حَلْقِيْ شَرِقُنْ كُنْتُ كَلْغَصْ صَانِ بِلْمَا إِعْتِصَاْدِيْ لَوْ بِغَيْرِلْ مَاْءِ حَلْقِيْ شَرِقُنْ كُنْتُ كَلْغَصْ صَانِ بِلْمَا إِعْتِصَاْدِيْ لَوْ بِغَيْرِلْ مَاْءِ حَلْقِيْ شَرِقُنْ كُنْتُ كَلْغَصْ صَانِ بِلْمَا إِعْتِصَاْدِيْ (2) //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥

٢ ـ الضّرب الثاني مقصور (٣) (فاعِلانْ)، وشاهده قول زيد الخيل:
 يا بَني الصَّيْدَاءِ رُدُّوا فَرَسِي إنّما يُفْعَلُ هَذا باللَّالِيْلْ
 يا بَنِصْصَيْد دَاْءِ رُدْدُوْ فَرَسِيْ إنْنَمَا يُفْ عَلُ هَاٰذَاْ بِنْذَلِيْلْ
 ١٥/١٥/٥ /١٥/٥ /١٥/٥ /١٥/٥ /١٥/٥
 فاعِلاتُنْ فعِلاتُنْ فعِلْنْ فاعِلاتُنْ فعِلاتُنْ فعِلاتُنْ فاعِلانْ

٣ \_ الضرب الثالث محذوف مثلها (فاعِلُنْ)، وشاهده قول الخنساء:

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بِي رأْسُ هـ    | شابَ بَعْدِ    | ا جِئْتُهَا | نُسَاءُ لَمَّـ | قالت الخُ        |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| وَشْتَهَ <b>ب</b>                      | رَأْسُ هَاْذَاْ | شَاْبَ بَعْدِي | جِئْتُهَاْ  | سَاءُ لَمْمَاْ | قَاْلَتِلُ خَـٰـ |
| 0//0/                                  | 0/0//0/         | 0/0//0/        | 0//0/       | 0/0//0/        | 0/0//0/          |
| فاعِلُنْ                               | فاعِلاتُنْ      | فاعِلاتُنْ     | فاعِلُنْ    | فاعِلاتُنْ     | فاعِلاتُنْ       |

ب \_ العروض الثانية مجزوءة (٤) صحيحة (٥) (فاعِلاتُنْ) ولها ثلاثة أضرب:

<sup>(</sup>١) أي أصابها الحذف ، وهو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة .

<sup>(</sup>٢) أصلها «فاعِلُنْ»، فأصابها الخَبن وهو جائز، فأصبحت «فَعِلُنْ»،

<sup>(</sup>٣) أي أصابه القصر، وهو حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين متحرّكه.

 <sup>(</sup>٤) في هذه التسمية تجوُّز، إذ البيت هو المجزوء (أسقطت تفعيلة واحدة من كلّ شطر من شطريه)، لا
 العروض.

<sup>(°)</sup> أي لم تدخلها علّة.

١ - الضرب الأوّل مجزوء مُسَبّغ (١) (فاعِلاتانْ)، وشاهده:

٢ - الضرب الثاني مجزوء صحيح مثلها (فاعِلاتُنْ)، وشاهده:

مُـقْفِراتٌ دارِسَاتٌ مِـثْلَ آياتِ الـزّبُـورِ مُقْفِراتُنْ دَاْرِسَاتُنْ مِثْلَ أَايًاْ تِزْزَبُورِيْ مُقْفِراتُنْ دَاْرِسَاتُنْ مَاكُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ

٣ - الضرب الثالث مجزوء محذوف (فاعِلُنْ)، وشاهده:

قَلْبُهُ عِنْ جَسَدِهُ قَلْبُهُ عِنْ جَسَدِهُ قَلْبُهُوْ عِنْ جَسَدِهُ قَلْبُهُوْ عِنْ جَسَدِهُ قَلْبُهُوْ عِنْ دَ ثُثُرَيْيَا بَائِنُ عَنْ جَسَدِهُ ﴿ اللَّهُ عَنْ جَسَدِهُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ

• - شواذه: من شواذ الرَّمَل ما ذكره الزجّاج من مجيئه مجزوءاً بعروض محذوفة (فاعِلُنْ) وضرب محذوف مثلها، كقول الحماسيّ:

طافَ يَبْغِي نَـجْوَةً مِـنْ هَـلاكٍ فَـهَـلَكْ لَـيْـتَ شِعْرِي ضَـلّةً أيُّ شيئِنْ قَتلَكْ لَيْتَ شِعْرِيْ ضَلْلَتَنْ أَيْعُ شَيْئِنْ قَتلَكْ اللهِ شَيْئِنْ قَتلَكْ أَيْعُ شَيْئِنْ قَتلَكْ /٥//٥/ /٥/٥/ /٥/٥/٥ //٥/٥ فاعِلْتُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ

<sup>(</sup>١) أي أصابه التسبيغ، وهو زيادة حرف ساكن على السبب الخفيف في آخر التفعيلة.

<sup>(</sup>٢) أصلها «فاعِلُنْ» فأصابها الخَبْن، وهو جائز.

ويرى بعضُهم أن مثل هذين البيتين من مشطور المديد، وذهب بعضُهم إلى أنهما من وافي المديد غير المجزوء إلا أن الشاعر التزمَ التصريع فيهما.

ومن شواذه أيضاً أن يأتي بعروض صحيحة (فاعِلاتُنْ) وضرب صحيح مثلها، كقول الشاعر:

ومن الغريب أن يأتي الرّمل على ثماني تفعيلات، كما في قول عبد القادر الحبلي:

قال: يَا رَبِي ذُنُوبِي مِثْلَ رَمْلِ لا تُعَدُّ فَاعْفُ عَنِي كُلْ صَفْحِ وآصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلُ قَالَ يَاْ رَبْ بِيْ ذُنُوبِيْ مِثْلَ رَمْلِنْ لا تُعَدْدُ فَعْفُ عَنْنِي كُلْلَ صَفْحِنَّ وَصْفَحِصْصَفْحَلْ جَمْيْلُ / ٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/٠/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/١٥/٥ /٥/٠/٥ /٥/٠/٥ /٥/٠/٥ /٥/٠/٥ /٥/٠/٥ /٥/٠/٥ /٥/٠/٥ /٥/٠/٥ /

7 - زحافاته وعَلِلُه: يجوز في حَشُو الرّمل الخَبْن(١)، وهو زحاف كثير الوقوع، فتُصبح «فاعِلاتُنْ» به: «فَعِلاتُنْ»، والكفّ(٢)، فتصبح به «فاعِلاتُنْ»: «فاعِلاتُ»، والشكل (٣)، وهو زحاف قبيح فتصبح به «فاعلاتُنْ»: «فَعِلاتُ»، وتجري هذه والشكل (٣)، وهو زحاف قبيح فتصبح به «فاعلاتُنْ»: «فَعِلاتُ»، وتجري هذه الزّحافات في الرّمل وفْق قاعدة المُعاقبة (٤)، فإذا دخل الخبْن تفعيلةً منه سلِمت التفعيلة التي قبلها من الكفّ، وإذا دخلها الكفّ سَلِم ما بعدها من الخبن، وإذا دخلها الشكل (وهو الخبن والكفّ معاً)، سلم ما قبلها من الكفّ وما بعدها من الخَنْن.

<sup>(</sup>١) هو حذف الثاني الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٢) هو حذف السابع الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٣) هو حذف الثاني والسابع الساكنين من التفعيلة.

<sup>(</sup>٤) هي تجاور سببين خفيفين في تفعيلة واحدة أو تفعيلتين مُتجاورتين سلِما معاً من الزّحاف، أو زُوحِف أحدهما وسلِم الآخر، ولا يجوز أن يُزاحَفا معاً.

وأمّا بالنسبة إلى عروضيه وأضربه، فيمتنع الكفّ والشّكْل في الضرب السالم (فاعِلاتُنْ) تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة.

وأمّا الخبن، فجائِز في ضروبها جميعها. ويجوز في عروض الرّمل ما جاز في حشوه من خَبْن، وكفِّ، وشَكْل.

٧ - شيوعه واستخدامه: يمتاز هذا البحر بالرقة، لذلك أكثر شعراء الغزل، والخمر، والمُجون من النظم فيه، وتنكّبه شعراء الفخر والحماسة. وقد عوَّل عليه أصحاب الموشّحات كثيراً؛ لأنّهم وجدوه أكثر ملاءَمة لأغراض موشّحاتهم من غزل، وخمر، ووصف للطبيعة، ومجالس الأنس. وهو قليل في الشعر الجاهليّ، ومع ذلك فقد نظم عليه عنترة، وللحارث اليشكري قصيدة جيّدة منه مطلعها:

عَـجَـبُ خَـوْلَـةُ إِذْ تُـنْكِـرُنـي أَمْ رَأَتْ خَوْلَةُ شَيخاً قَدْ كَبِرْ وعليه لاميّة ابن الوردي، ومطلعها:

اعْتَــزِلْ ذِكْــرَ الأغــانـي والــغَــزَلْ وقُــلِ الفَصْــلَ وجــانِبْ مَنْ هَــزَلْ ورائية عمر بن أبي ربيعة التي منها:

قــالتِ الكُبرى: أتَعْــرِفْنَ الفَـتَى قــالتِ الصّغْــرى وقَــدْ تَيَّمْتُـهـا:

قالتِ الوُسْطَى: نَعَمْ هَـذا عُمَـرْ قَـدُ عُمَـرْ قَـدُ عُرَفْناهُ، وهَلْ يَخْفَى القَمَـرُ؟

٨ - خلاصته: وزنه في دائرته:

ف اعِلاتُنْ و العِلاتُنْ و العِلاتُنْ و و العِلاتُنْ ف اعِلاتُنْ ف اعْلاتُنْ ف اعِلاتُنْ ف اعِلاتُنْ ف اعِلاتُنْ ف اعِلاتُنْ ف اعْلاتُنْ ف اعْلاتُنْ ف اعْلاتُنْ ف اعْلاتُنْ ف اعْلاتُنْ ف اعْلاتُنْ فِي اعْلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُ اللَّهِ لَذِي الْعِلْمُ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُكُونُ فَاعِلاتُ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلاتُ فَاعِلاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الل

أ ـ العروض الأولى محذوفة (فاعِلُنْ) ولها ثلاثة أضرب:

١ ـ الضرب الأوّل صحيح (فاعِلاتُنْ).

٢ \_ الضَّرب الثاني مقصور (فاعِلانْ).

٣ \_ الضّرب الثالث محدوف مثلها (فاعِلُنْ).

العروض الثانية مجزوءة صحيحة (فاعِلاتُنْ) ولها ثلاثة أضرب:

١ - الضرب الأوّل مجزوء مُسَبّغ (فاعِلاتانْ).

٢ ـ الضرب الثاني مجزوء صحيح مثلها (فاعِلاتُنْ).
 ٣ ـ الضرب الثالث مجزوء مَحْذوف (فاعِلُنْ).

#### ٩ \_ نماذج منه:

جادَك الغيثُ إذا الغَيْثُ هَمَى لمْ يَكُنْ وَصْلُك إِلَّا حُلُما رُدِّ لی مِنْ صَبْوتی یا بَرَدی سائل العُلْياءَ عنّا والرِّمانا شرف لِلْمَوْتِ أَنْ نُطْعِمَهُ جانِب السُّلْطانَ وآحْـذَرْ بـطْشَـهُ مَـرْكـبُ لـو سَلَفَ الـدّهـرُ بـهِ حَـدُّثوني بالمُنَى يا أصْدِقائي مظٰلِمُ ٱلنَّفْسِ كَأْنِي مَلَكُّ هَلْ تَرَى النَّعْمَةَ دَامَتْ قالتِ الكبرى: أتَعْرفْنَ الفَتَى؟ قالتِ الصُّغْرى وقَد تيَّمْتُها: أَشْتَكِيكُمْ وإلى مَنْ أشتكى أيُّها الجُنديُّ يا كبش الفِدا بُورِكَ البُحرِّ الذي تَحْمِلُهُ

يا زمان الوَصل بالأندلس في الكَرَى أو خِلْسَةَ المَخْتَلِس ذكرياتٍ زُرْنَ في ليّا قوام هَـلْ خَفَرْنَا ذِمَّةً مُـذْ عـرفانا أنْفُساً جَبّارةً تأبي الهوانا لا تُعَانِدُ مَنْ إذا قال فعَلْ كانَ إحْدَى مُعْجِزات القُدماء وصِفُوا لى بَعْض أوْقاتِ الهَناءِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ في السَّماءِ لِصَغِيرٍ أَوْ كَبِيرِ؟ قالت الوُسطى: نَعِمْ هذا عُمَرْ قَـدْ عَرَفْناهُ وَهَـلْ يَخْفَى القمر؟ أنْتُمُ الدَّاءُ فَمَنْ يَشْفِي السَّقاما يا شُعاعَ الأمَلِ المبْتَسِمِ شرَفاً تَحْتَ ظلال العَلم

# بَحْرُ السريع

١ ـ وزنُه : وزنه في دائرته :

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُ ولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَسْتَفْعِلُنْ مَفْعُ ولاتُ كُولاتُ ٢ - تسميته: سُمِّي السّريع بهذا الاسم لسرعة النَّطق به، وهذه السرعة مُتِأتِّية من

كثرة الأسباب الخفيفة (١) فيه، والأسباب أسرع من الأوتاد(٢) في النطق بها.

#### ٣ \_ مِفْتاحُهُ:

بحْرٌ سَريْعٌ ما لهُ ساحِلُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ عامِلُنْ عاريض وستّة أضرب:

أ ـ العروض الأولى مطوية (٣) مكشوفة (٤) (فاعِلُنْ)، ولها ثلاثة أضرب:

١٠ ـ الضرب الأوّل مطويّ موقوف (٥) (فاعِلانْ)، وشاهده:

قَـدْ يُـدْرِكُ الـمُبْطِىءُ مِنْ حَـظّهِ والحَظُّ قـدْ يَسْبِقُ جُهْـدَ الحَـريْصْ قَدْ يُدْرِكُلْ مُبْطِىءُ مِنْ حَظْظِهِي ولْحَظْظُ قَدْ يَسْبِقُ جُهْـ دَلْ حَرِيْصْ /٥/٥/٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ مُسْتَفْعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ فاعِلانْ فاعِلانْ فاعِلانْ

٢ ـ الضرب الثاني مطويّ مكشوف مثلها (فاعِلُن)، وشاهده:

هَاجَ الهَوَى رَسْمُ بِلَا تِلْ غَضَا مُخْلُولِقٌ مُسْتَعْجِمٌ مُحْوِلُو هَاجَلْ هَوَى رَسْمُنْ بِلَا تِلْ غَضَا مُخْلُولِقُنْ مُسْتَعْجِمُنْ مُحْوِلُو مُاجَلْ هَوَى رَسْمُنْ بِلَا تِلْ غَضَا مُخْلُولِقُنْ مُسْتَعْجِمُنْ مُحْوِلُو مُاحِرُهُ /٥/٥/ ٥//٥ /٥/٥/ مُسْتَقْعِلُنْ مُسْتَقْعِلُنْ مُسْتَقْعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلْ فَاعِلُنْ فَاعِلْمُ فَاعِلُنْ فَاعِلْمُ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلْمُ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُونُ فَاعِلُونُ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُونُ فَاعِلُونُ فَاعِلُونُ فَاعِلُنْ فَاعِلُونُ ف

٣ ـ الضرب الثالث أصْلَم (٢) (فعْلُنْ)، وشاهده:

قَالَتْ، ولم تَقْصِدْ لِقِيْ لِ الْخَنَا مَهْ لَا ، لقَدْ أَبْلَغْتَ أَسْمَاعِي قَالَتْ وَلَمْ تَقْصِدْ لِقِيْ لِلْ خَنَاْ مَهْلَنْ لَقَدْ أَبْلَغْتَ أَسْ مَاْعِيْ وَأَلَمْ تَقْصِدْ لِقِيْ لِلْ خَنَاْ مَهْلَنْ لَقَدْ أَبْلَغْتَ أَسْ مَاْعِيْ وَأَلَاتُ وَكُنْ أَلَقَدُ أَبْلَغْتَ أَسْ مَاْعِيْ وَالْمَالُ وَمَالِهُ وَالْمَالُ وَمُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعْلُنْ فَعُلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعْلُنْ فَعُلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ مَسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعْلُنْ مَسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَسْتَفْعِلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَعْلِنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتِعْلِنْ مُسْتَعْلِنَا مُسْتَعْلِعُلُنْ مُسْتَعْعِلُنْ مُسْتَعْلِعُلُنْ مُسْتَعْلِيْ مُسْتَعْلِعُلُنْ مُسْتَعْلِعُلُنْ مُسْتَعْلِعُلُنْ مُسْتَعْلِعُلُنْ مُسْتُعْلِعُلُنْ مُسْتُعُلِمْ مُسْتُلْعُلُنْ مُسْتِعُلُنْ مُسْتُلْعِلُنْ مُسْتِعْلِنْ مُسْتُعِلِيْ مُسْتُعُلِعُلُنْ مُسْتُعُلُنْ مُسْتُعُلِعُلُنْ مُسْتَعْلِعُلُنْ مُسْتُعُلُعُلُنْ مُسْتُعُلِعُلُنْ مُسْتُعُلُعُلُنْ مُسْتُعُلِعُلُعُلُنْ مُسْتُعُلُعُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُلُعُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُلُعُ مُسْتُعُلُعُ مُسْتُعُلُعُ مُسْتُعُلُعُ مُسْتُعُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُلُعُ مُسُلِعُ مُسْتُعُلُعُ مُسْتُع

<sup>(</sup>١) يتألف السبب الخفيف من متحرّك فساكن.

<sup>(</sup>٢) يتألف الوتد من متحرّكين فساكن (وتد مجموع)، أو من متحرّكين بينَهما ساكن (وتد مفروق).

<sup>(</sup>٣) أي: أصابها الطيّ، وهو حذف الرابع االساكن.

<sup>(</sup>٤) أي: أصابها الكُشف، وهو حذف السابع المتحرَّك.

<sup>(</sup>٥) أي: أصابه الوقف، وهو تسكين السابع المتحرِّك.

<sup>(</sup>٦) أي: أصابه الصُّلْم، وهو حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة.

ويمتنع الخبن (١) في هذه العروض، وكذلك في أضربها الثلاثة.

ب ـ العروض الثانية مخبولة (٢) مكشوفة (فَعِلُنْ) ولها ضَـرْبٌ واحِد مثلهـا (فَعِلُنْ)، وشاهده قول المرقّش الأكبر:

النَّنَشْرُ مِسْكُ والوُجُوهُ دَنَا نِيْرٌ وأَطْرافُ الأَكُفُ عَنَمْ أَنْشُرُمِسْ كُنْ وَلُوجُوْهُ دَنَاْ نِيْرُنْ وَأَطْ رَافُلْ أَكُفْ فِعَنَمْ أَنْشُرُمِسْ كُنْ وَلُوجُوْهُ دَنَاْ نِيْرُنْ وَأَطْ رَافُلْ أَكُفْ فِعَنَمْ أَنْشُرُمِسْ كُنْ وَلُوجُوْهُ دَنَاْ فِعَنَمْ //٥٥/ /٥/٥/٥ //٥٥/ //٥٥/٥ //٥٥/٥ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفِعُلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَعْفِلُنْ مُسْتَعْفِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتَعْفِلُنْ مُسْتَعْفِلُنْ مُسْتَعْفِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتَعْفِلُنْ مُسْتُعُمِلُنْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعُمْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُولُ مُسْتُعُمْ مُسْتُعْمِلُنْ مُسْتُعُمِلُنْ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمْ مُسْتُعُمْ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمْ مُسْتُعُمُ مُسْتُولُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمْ مُسْتُولُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمْ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمْ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمُ مُسْتُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُ مُسْتُعُ مُسْتُ مُسْتُعُمُ مُسْتُعُمُ مُسْتُولُ مُسْتُعُ مُسُلِعُ مُسْتُولُ مُسْتُعُ مُسْتُعُ

وهذا النوع يشتبه بنوع من أنواع الكامل.

ج \_ العروض الثالثة مشطورة (٣) موقوفة (مَفْعُولانْ) وهي الضرب، وشاهده:

يا صاح ما هاجَكَ مِنْ رَبْعِ خالْ يَا صَاحِ مَا هَاجَكَ مِنْ رَبْعِنْ خَالْ يَا صَاْحِ مَا هَاجَكَ مِنْ رَبْعِنْ خَالْ /٥/٥٥ /٥/٥٥ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولانْ مَفْعُولانْ

ويمتنع الخَبْن في هذه العروض.

د ـ العروض الرابعة مشطورة مكْشوفة (مَفْعُولُنْ) وهي الضَرب، وشاهده:

يا صاحِبَيْ رَحْلِي أَقِلَا عَـذْلي يَا صَاحِبَيْ رَحْلِي أَقِلَ لاَ عَذْلِيْ يَا صَاحِبَيْ رَحْلِيْ أَقِلْ لاَ عَذْلِيْ /٥/٥/ ٥/٥/٥ /٥/٥/٥ مُسْتَفْعِلُنْ مَشْعُولُنْ مَشْعُولُنْ مَشْعُولُنْ مَشْعُولُنْ مَشْعُولُنْ

٥ - شواذه: من شواذ البحر السريع أن يأتي لعروضه الثانية المخبولة المكشوفة (فَعِلُنْ) ضرب ثانٍ أصْلَم (فَعْلُنْ)، ومنه قول المرقِّش الأكبر:

<sup>(</sup>١) هو حذف الثاني الساكن.

<sup>(</sup>٢) أي: أصابها الخَبْل ، وهو حذف الثاني والرابع الساكنين.

<sup>(</sup>٣) في هذه التسمية تجوُّز، إذ البيت هو المشطور (أسقِط نصفه)، لا العروض.

ديارُ أَسْماءَ التي تَبَلَتْ قَلْبِي فَعَيْنِي ماؤُها يَسْجُمْ دِيَّارُ أَسْ مَاءَلْ لَتِي تَبَلَتْ قَلْبِيْ فَعَيْ نِيْ مَاْؤُهَاْ يَسْجُمْ دِيَّارُ أَسْ مَاءَلْ لَتِي تَبَلَتْ قَلْبِيْ فَعَيْ نِيْ مَاؤُهَاْ يَسْجُمْ (٥/٥/٥ /٥/٥ /٥/٥ /٥/٥ /٥/٥ /٥/٥ مَاءَلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعْلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعْلُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

وقد جمع المرقش الأكبر بين الضَّرْبَين: «فَعِلُنْ»، و «فَعْلُنْ»، في قصيدته التي منها البيت السابق، ومطلعها:

هَـُلْ بِالدِّيارِ أَنْ تُجيبَ صَمَمْ السِّدَارُ قَـفُـرُ والرُّسُومُ كَـمَا

لوْ كَانَ رَسْماً نَاطِقاً كَلَمْ رَقَّشَ فِي ظَهْرِ الأَدِيْمِ قَلَمْ

ومن شواذه، أيضاً، ألا تُلْتَزَم عِلَّة الكَشْف، (حذف السابع المتحرّك) في أعاريض القصيدة، فيأتي بعضها مكشوفاً، وبعضُها غير مكشوف، ومنه قول الشاعر:

إِنْ تَسْأَلِي فِالْمَجْدُ غَيْرُ البَدِيْعِ فَا وَالْمَدِيْعِ فَالْمَجْدُ غَيْرُ البَدِيْعِ فَالْمَوْمُ النِّزالِ مَوْرُولٍ طَوِيلِ القَرَى

قَدْ حَلَّ في تَيْم وَمَخْزُوم ِ قَالُمُ وَمَخْزُوم ِ قَامُ وَاللَّه المِيْم ِ قَامُ وَاللَّه المِيْم ِ مِثْلُ سِنانِ الرَّمْح ِ مَشْهُ وم ِ

فالعروض في البيتين الأوّلين غير مكشوفة («رُ البديع ِ=فاعلاتُ=مَ النزال ِ)، وهي في البيت الثالث مكشوفة (ل ِالقَرَى=فاعِلُنْ).

٦ رحافاته وعِلَله: يجوز في حشو السّريع الخبن، والطّيّ (١)، والخَبْل (٢)، والخَبْل «فَعَلَتُنْ»، وبالطّيّ: مُفْتَعِلُنْ»، وبالخبن «مفاعِلُنْ»، وبالطّيّ: مُفْتَعِلُنْ»، وبالخبن فيه حَسَن، والطيّ صالح، والخبل فيه قبيح.

وأمّا بالنسبة إلى أعاريضه وأضربه، فقد سبقت الإشارة إلى أنّ الخَبْن يمتنع في عروضه الأولى «فاعِلُنْ»، وكذلك في ضروبها الثلاثة: «فاعِلنْ»، و «فَعُلُنْ»، و «فَعُلُنْ»،

<sup>(</sup>١) هو حذف الرابع الساكن.

<sup>(</sup>٢) هو حذف الثاني والرابع الساكنين.

<sup>(</sup>٣) وذلك لِثلاً تلتبس بالعروض الثانية (فَعِلُنْ).

ويجوز الخبن في العروض المشطورة الموقوفة (مَفْعُولانْ)، فتُصبح: «فَعُولانْ»، وفي العروض المشطورة المكشوفة (مَفْعُولُنْ). فتُصبح: «فَعُولُنْ»، ومنه قول رؤبة:

يا رَبِّ، إِنْ أَخْطَأْتُ أَوْ نَسِيْتُ فَأَنْتَ لا تَنْسَى، ولا تَـمـوتُ وهذا لا يختلف عن مشطور الرِّجز المقطوع الضّرب.

٧- شُيُوعُه واستخدامه: بحر السريع سَلِس عذب، يحسن فيه الوصف وتمثيل العواطف والانفعالات. والشائع منه ما كان ضربه على «فاعِلُنْ» أو «فَعْلُنْ»، ويأتي بعد ذلك الذي ضربه «فعِلُنْ»، فنادر. وأمّا مشطوره، فهو أقرب إلى الرّجز وبعضهم يسميّه الرّجز.

٨ ـ خلاصَتُه: وزنه في دائرته:

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولاتُ له أربع أعاريض وستة أضرب:

أ ـ العروض الأولى مطويَّة مكشوفة (فاعِلُنْ)، ولها ثلاثة أضرب:

١ - الضرب الأوَّل مطويّ موقوف (فاعِلانْ).

٢ - الضرب الثاني مطوي مكشوف (فاعِلُنْ).

٣ - الضرب الثالث أصلم (فَعْلُنْ).

ب - العروض الثانية مَخْبولة مكشوفة (فَعِلُنْ)، ولها ضَرْبٌ واحِد مثلها.

ج - العروض الثالثة مشطورة موقوفة (مَفْعولانْ)، وهي الضرب.

د ـ العروض الرابعة مشطورة مكشوفة (مَفْعُولُنْ)، وهي الضّرْب.

#### ٩ ـ نماذج منه:

إنَّ الشَّمَانِينَ وَبُلِّغْتها وَجَعَلَتْ بَيْني وبَيْن الوَرَى وَجَعَلَتْ بَيْني وبَيْن الوَرَى صَوْتُ يُنَادِيني وَفِي مَسْمَعِي مِنْ أَيْنَ؟ لا أَدْرِي وَلكِنَّني بالأسى يا ليل قَدْ وشَّحْتَني بالأسى

قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعي إلى تُرْجُمانُ عَنَانَةً من غَيْر نَسْج العَنَانُ منه أغاني أمل مُرْمِع أُصْغي وهذا اللّيلُ يُصْغي مَعي ما عِشْتُ لا أَطْرَحُ هذا الوشاحْ

كأنّ هذا اللّيل قَدْ مَلّني لِللّهُ دَرُّ البَيْن ما يَفْعَلُ لِللّهُ دَرُّ البَيْن ما يَفْعَلُ قَدْ عَلْبَ الموتُ بافْواهِنا مقالَةُ السّوءِ إلى أهلها ومَنْ دَعَا النّاسَ إلى ذَمّهِ لا تَحْسُنُ الوَفْرةُ حتّى تُرى لا تَحْسُنُ الوفْرةُ حتّى تُرى بَحْرانِ للمُسافِرِ المُبْحِرِ بَحْرانِ للمُسافِرِ المُبْحِرِ وصَاحِب، قُلْتُ لَهُ، خائفٍ: وصَاحِب، قُلْتُ لَهُ، خائفٍ: إِذَا فِي لِللّهِ اللّهِ المُبْحِرِ إِذَا فَيْ اللّهُ مَا عَلِي إِذَا فَيْ اللّهِ اللّهَ اللّهِ إِذَا فَيْ اللّهُ اللّهِ إِذَا فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

أو إنّه آشتاق لِوجه الصباح يَ فَتُلُ مَنْ شَاءَ ولا يُفْتَلُ مَنْ شَاءَ ولا يُفْتَلُ والموتُ خَيْرُ من حَيَاةِ النَّلِيلُ أَسْرَعُ من مُنْحَدَرِ السَّائِلِ أَسْرَعُ من مُنْحَدَرِ السَّائِلِ ذَمُّوهُ بالحق ويالباطِل مَنْشُورة الضِّفْرَيْنِ يَوْمَ القِتَالُ عَيْنَاكِ مِنْ زُمردٍ أخضو عَيْنَاكِ مِنْ زُمردٍ أخضو إنَّك للخَيْل بِمُسْتَنْظِرِ إِنَّك للخَيْل بِمُسْتَنْظِرِ وَافَيْتَ أَعْلَى مرقبٍ فَآنَظُر وَافَيْتَ أَعْلَى مرقبٍ فَآنَظُر وَافَيْتَ أَعْلَى مرقبٍ فَآنَظُر

# بحر الشّقيق

هوبحر المتدارك. راجع: «بحر المتدارك».

## بحر الطويل

١ ـ وزنه في دائرته:

فَعُـولُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُـولُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعـولُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعـولُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعـولُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعـولُنْ مَفَاعِيْلُنْ كَاللّه وَلَا يُستعمل ٢ ـ تسميته: سُمِّي هذا البحر بهذا الاسم لأنّه «طالَ بتمام أجزائه»، فهو لا يُستعمل مجزوءاً، ولا مشطوراً، ولا منهوكاً، وقيل: لأنّ عدد حروفه يبلغ الثمانية والأربعين في حالة المتصريع، أي في حال كون العروض والضرب من الوزن والقافية نفسها، وليس بين البحور الأخرى واحد على هذا النّمط.

### ٣ \_ مِفْتاحُهُ:

طَوِيْلٌ لَـهُ دونَ البُحورِ فَضائِلُ فَعُـولُنْ مَفاعِيلُنْ فَعُـولُنْ مَفاعِلُنْ عَضاعِلُنْ عَضاعِلُنْ عَضاعِلُنْ عَروض واحدة مقبوضة (١) (مَقاعِلُنْ)، وثلاثة أضرب: 1 ـ ضرب صحيح (مفاعِيْلُنْ)، نحو قول طرفة بن العبد:

<sup>(</sup>١) أي: أصابها القبض، وهو حذف الخامس الساكن.

الله أن أبنا مُنْ نِو الْفَنَيْتَ فَاسْتَبْق بَعْضَنا أَبًا مُنْ فِرِنْ أَفْنَيْ تَ فَسْتَبْ قِ بَعْضَنَا 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0// فعُولُنْ مَفاعِيلن فعُولُنْ مَفَاعِلُنْ

حَنانَيْكَ بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْض حَنَاْنَيْ لَكَ بَعْضُشْ شَرْرِ أَهْوَ نُ مِنْ بَعْضِيْ 0/0/0// /0// 0/0/0// 0/0// فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُ مَفَاعِيلُنْ

ب \_ ضرَّب مَقْبوض (مفاعِلُنْ) مثلها، نحو قول طرفة:

وَيَا أَتِيكَ بِالأَخْبِارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ سَتُبْدِي لكَ الأيّامُ مَا كُنْتَ جاهِلًا سَتُبْدِي لَكُلْ أَيْيًا مُ مَا كُنْ تَ جَاْهِلَنْ وَيَأْتِيْ كَ بِلْ أَخْبَأْرِ مَنْ لَمْ تُزَوْوِدِيْ 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0// 0//0// 0/0// /0/0/0// 0/0// فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُن مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مفاعِلن

ج \_ ضرب محذوف(١) (فعُولُنْ) نحو قول السموأل:

إذا المَرْءُ لمْ يَدْنَسْ مِنَ اللَّوْم عِرْضُهُ فكُلُّ رداءِ يَـرْتَـديـهِ جَميْلُ فَكُلْلُ رِدَاْئِن يَرْ تَدِيْهِ جَمِيْلُوْ إِذَلْ مَرْ ءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَلْ لُؤْ م عِرْ ضُهُوْ 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0// /0// 0/0/0// /0// 0/0// فعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُ مَفاعِيلُ فَعُولُ فَعُولُ فَعُولُنْ

ويُسْتَحْسَن قبض «فَعولن»، الواقعة قبل هذا الضرب، كما في قول السّموأل السابق.

٥ - تنبيه: لا تأتي عروض الطويل سالمة (مَفاعِيْلُنْ) إلَّا عِنْد التصريع (٢)، فتكون سالمة مع التصريع، ومقبوضةً حيث لا تصريع، وذلك سواءٌ أكانَ هذا التصريع في مطلع القصيدة، نحو قول آمرىء القيس:

وهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ في العَصر الخالي وَهَلْ يَـعِمَنْ مَنْ كَاْ نَفِلْ عَصُرِلْ خَالِيْ 0/0/0// /0// 0/0/0// /0// 0/0/0// /0// 0/0/// 0/0//

ألا عِمْ صَباحاً أيُّها الطَّلَلُ البالي أَلَا عِمْ صَبَاْحَنْ أَيْد يُهَمُّطُطَ لَلُلُ بَاْلِيْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُ مَفَاعِيلُنْ

<sup>(</sup>١) أي أصابه الحذف، وهو حذف السبب الأخير من التفعيلة.

<sup>(</sup>٢) هو أن يجعل الشاعر العروض والضرب متشابهين في القافية.

أم في أثنائها، نحو قول المتنبّي في قصيدة له:

اً الوَعْدِيْ وَيَخْدَعُ عَمّا فِي يَدَيْهِ مِنَ النَّقْدِيْ لَكُلْ وَعْدِيْ وَيَخْدَعُ عَمْمَاْفِيْ يَدَيْهِيْ مِنَنْ نَقْدِيْ لِلَّهُ وَعْدِيْ مِنَنْ نَقْدِيْ مِنَانْ نَقْدِيْ مِنَانْ نَقْدِيْ مِنَانْ نَقْدِيْ مِنَانْ نَقْدِيْ مِنَانْ نَقْدِيْ مِنَانَ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ

يُعَلِّلُنَا هَـذَا الـزِّمـانُ بِـذَا الـوَعْـدِ يُعَلِّلُ لُنَاْ هَاْذَزْ زَمَاْنُ بِذَلْ وَعْدِيْ //ه/ //ه/ه //ه/ه //ه/ه فَعُولُ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُ مَفَاعِيلُنْ

وقد تأتي العروض صحيحة أيضاً مع الضرب المقبوض بدون تصريع، نحو قول الشاعر:

وَقَدْ أَحْجَمَتْ عَنّا اللَّيُوثُ الضّراغِمُ وَقَدْ أَحْ جَمَتْ عَنْنَلْ لُيُونُضْ ضَرَاغِمُوْ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ ونَحْنُ ضَرَبْنا الْحَيْلَ يَوْمَ نَهَاوَنْدٍ وَنَحْنُ ضَرَبْنَلْ خَيْلَ يَوْمَ نَهَاْوَنْدِنْ //٥/ //٥/٥٥ //٥/ //٥/٥٥ فَعُولُ مَفاعِيلُنْ فَعُولُ مَفَاعِيلُنْ

وكذلك لا يجوز مجيء العروض محذوفة (فعُولنْ) إلّا من أجل التصريع أيضاً، كقول المتنبِّي:

طِوالٌ وَلَيْدُلُ العاشِقِيْنَ طَوِيْدُ طِوَالُنْ وَلَيْلُلْ عَاْ شِقِيْنَ طَوِيلُوْ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُ فَعُولُنْ ليسالِيَّ بَعْدَ السَّظَاعِنينَ شُكولُ لَيَاْلِيْ يَ بَعْدَ ظُظَاْ عِنِيْنَ شُكُوْلُوْ //٥/٥ //٥/٥ //٥/ //٥/٥ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُ فَعُولُنْ

وكلّ ما جاء من الطويل مِمّا عروضه سالمة أو محذوفة لغير تصريع لا يعدو أن يكون بيتاً نادراً، أو مجهول القائل، أو مشكوكاً في روايته.

٦ ـ شواذه: من شواذ هذا البحر أن يأتي ضربه مقصوراً (١) (فاعيل)، ومنه قول عمرو بن شاس:

<sup>(</sup>١) أي أصابه القصر، وهو حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين متحرّكه.

تَميلُ على مِشْلِ الكَثِيْبِ كَأَنَّها نَقاً كُلَّما حَرَّكْتَ جانِبَهُ مالْ تَمِيْلُ عَلَىْ مِثْلِلْ كَثِيْبِ كَأَنْنَهَا نَقَنْ كُلْ لَمَاْ حَرْرَكْ تَ جَانُ بَهُوْ مَالْ الرَّهِ الرَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمُنْالِقُلْلُلْمُ الْمُنْ الْمُنَامِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

ومنه أن تجيء عروضه محذوفة «فَعُولُنْ»، بضرب محذوف مثلها، أو مقبوض، ومن شواهد العروض المحذوفة والضرب المحذوف قول الشاعر:

لَقَدْ سَاءني سَعْدُ وصاحِبُ سَعْدٍ وما طَلَبَا في قَـتْلِهِ بِغَـرامَـهْ لَقَدْ سَا ءَنِيْ سَعْدُنْ وَصَاْحِبُ سَعْدِنْ وَمَاْطَ لَبَاْفِيْ قَتْ لِهِيْ بِ غَرَامَهُ لَقَدْ سَا ءَنِيْ سَعْدُنْ وَصَاْحِبُ سَعْدِنْ وَمَاْطَ لَبَاْفِيْ قَتْ لِهِيْ بِ غَرَامَهُ الْعَرَامَ الْعَرَامَ الْعَرَامَ الْعَرَامَ الْعَرَامُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

ومن شواهد العروض المحذوفة (فَعُولُنْ) والضرب المقبوض (مَفَاعِلُنْ) قول النابغة:

جَــزى اللّهُ عَبْساً عَبْسَ آل ِ بَغِيض جَـزاءَ الكِلابِ العَـاوِيـاتِ وَقَـدْ فَعَـلْ جَزَلْ لاَ هـعَبْسَنْ عَبْ سَ أَال ِ بَغِيْضِنْ جَزَاءَلْ كِلاَبِلْ عَاْ وِيَاْتِ وَقَدْ فَعَلْ جَزَاءَلْ كِلاَبِلْ عَاْ وِيَاْتِ وَقَدْ فَعَلْ اللهِ اللهِ عَاْ وَيَاْتِ وَقَدْ فَعَلْ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٧ ـ زحافاته وعِلله: يجوز في حشو الطويل:

أ ـ الكفّ (١)، فتصبح «مفاعِيْلُنْ»: «مَفاعِيْلُ».

ب ـ القبض، فتصبح به «مفاعِيْلُنُ»: «مَفاعِلْنُ»، وتصبح «فَعُولُنْ»: «فَعُولُ»، ولا يجوز اجتماع الكفّ والقبض في «مَفاعِيْلُنْ»، وقد جاء ذلك في شعـر أبي تمّام حيث قال:

<sup>(</sup>١) هو حذف السابع الساكن.

وَيَضْــرِبُ في ذاتِ الإلـه فَيُــوْجــعُ يَقُولُ فَيُسْمَعُ، وَيَمْشِي فَيِسْرِعُ وَيَضْرُ بُ فِي ذَاْتِلْ إِلَاهِ ۖ فَيُوجِعُوْ يَقُوْلُ فَيُسْمَعُ وَيَمْشِيْ فَيُسْرِعُوْ 0//0// /0// 0/0/0// /0// 0//0// 0/0// //0// /0// فَعُولُ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُ مَفَاعِلُنْ فَعَولُ مَفاعِلُ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ

ومثال الكفّ في «مفاعِيْلُنْ» قـول امرىء القيس:

ولا سِيّما يـومُ بِـدارَةِ جُلْجُـلِ ألا رُبّ يَـوْم لَـكَ مِنْهُنَّ صـالِـح وَلاَ سِيْ يَهُمُا يَوْمُنْ بِدَارَ وَجُلْجُلِيْ أَلَا رُبْ بَ يَوْمِنْ لَـكَ مِنْهُنْ نَ صَاْلِحِنْ 0//0// /0// 0/0/0// 0/0// 0//0// 0/0// /0/0// 0/0// فَعُولُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُ مَفاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفاعِيْلُ فَعُولُنْ مَفاعِلُنْ

ومثال القبض في «مَفاعِيْلُنْ»، و «فَعُولُنْ»، قول البحتري:

تَــزورُ أَمِيْــرَ الـمُـؤْمِـنـيْـنَ وَدُوْنَــهُ سُهــوبُ البــلادِ رَحْبُهــا وَوَسِيْعُـهــا سُهُوبُلْ بِلَادِرَحْ جُهَاْ وَ وَسِيْعُهَاْ تَزُورُ أَمِيْرَلْ مُؤْ مِنِيْنَ وَدُوْنَهُوْ 0//0// /0// 0//0// 0/0// 0//0// /0// 0/0/0// /0// فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُ مَفَاعِلُنْ فَعُولُ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُ مَفَاعِلُنْ

ويُحتمل الكَفُّ والقبض إذا وَقَعا في جزءٍ أو جزأين من البيت، فإن تجاوزا ذلك، لم يتقبّلهما الذوق.

ج ـ الخَرْم (١)، وذلك في تفعيلته الأولى (فَعولُنْ)، فإن كانت سالمة، أصبحت «عُولُنْ»، ونُقِلت إلى «فِعْلُنْ»، ويُسمّى هذا «ثَلْماً»؛ وإن كانت مقبوضة (فَعُولُ) صارت «عُوْلُ»، ونُقِلت إلى «فَعْلُ»؛ ويُسمّى هذا «ثَرْماً».

ومثال الثلم قول المرقِّش الأكبر:

هَـلْ يُـرْجِعَنْ لِي لِمَّتِي إِنْ خَضَبْتُهـا اللَّهِ عَهْدِها قَبْلَ الْمَشِيْبِ خضابُها إِلَىٰ عَهْ دِهَاْ قَبْلَلْ مَشِيْبِ خِضَابُهَا اللهِ عَهْ دِهَا قَبْلُلْ مَشِيْبِ 0//0// /0// 0/0/0// 0/0// فِعْلُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُ مَفَاعِلُنْ

هَلْ يُرْ جِعَنْ لي لِمْ مَتِي إِنْ خَضَبْتُهَاْ 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0/

<sup>(</sup>١) هو إسقاط الحرف الأوَّل من الوتد المجموع في أوَّل الجزء.

ومثال الثُّرْم قول أبي تمَّام:

هُنْ عَوادِي يُوسُفٍ وَصَواحِبُهْ فَعَزْماً فَقِدْماً أَدْرَكَ السُّوْلَ طَالِبُهُ هُنْ عَواْدِيْ يُو سُفِنْ وَ صَوَاْحِبُهْ فَعَزْمَنْ فَقِدْمَنْ أَدْ رَكَسْ سُؤْ لَ طَالِبُهُ هُنْنَ عَوَاْدِيْ يُو سُفِنْ وَ صَوَاْحِبُهْ فَعَزْمَنْ فَقِدْمَنْ أَدْ رَكَسْ سُؤْ لَ طَالِبُهُ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنُ مَعْلِمُ فَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَلْ مَلْهُ فَلُ مُنْ مُنْ فَعُولُنْ مُفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنُ مَعْمَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَعْلِمُ فَلْ مُعْلِمُ لِمُعْلِمُ فَلْ فَعُولُنْ مَعْلِمُ فَلْ مُعْلِمُ فَلَا فَلْمُ لَعْمُلُنْ فَعُولُنْ مُعْلِمُ فَلْمُ لِمُعْلِمُ فَلْمُ فَعُولُ مَا فَلْمُ فَلْمُ فَاعِلْمُ فَلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَلْمُ فَاعِلُمْ فَاعِلْمُ فَاعِلُمْ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلُنْ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلُمُ فَاعِلْمُ فَاعِلَا فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلُونُ فَاعِلَا فَاعِلْمُ فَاعِلُمُ فَاعِلَمُ فَاعُلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُونُ فَاعِلُمُ فَاعِلُونُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلَمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلْمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ فَاعِلُمُ

وأمّا بالنسبة إلى العروض والضرب، فالقبض واجب في عروضه، وهو، هنا، زحاف يجري، في لزومه، مجرى العلّة، ويمتنع الكفّ في «مَفاعِيلُنُ»، و«مَفَاعِلُنْ»، كذلك يمتنع القبض في «فَعُولُنْ»، إذا وقَعْنَ ضروباً، وذلك تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة.

ولا يُستخدم الطويل مجزوءاً (١)، لأنّه لا يجوز إسقاط جزء إلّا إذا كان الجزء الذي قبله أقلّ منه حروفاً أو مُساوياً له فيها.

وراجع: «الاعْتِماد».

٨- شيوعه واستخدامه: يمتاز هذا البحر بالرّصانة والجلال في إيقاعه الموسيقيّ، وهو أصلح البحور لمعالجة موضوعات الحماسة، والفخر، والمدح، والقصص، والرثاء، والاعتذار، والعتاب وما إليها. وهو كثير الشيوع في الشعر القديم، وتبيّن لبعضهم أن نسبة شيوعه في هذا الشعر تصل إلى الثلث(٢)، وكان بعضهم يسميه «الرّكوب»، لكثرة ما كان يركبه الشعراء، وقال المعرِّي: إنّ أكثر ما في دواوين الفحول من الشعراء الطويل والبسيط(٣). ومنه معلقة امرىء القيس، ومطلعها:

قَفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِل ِ بَسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ وَمَعْلَقة طرفة بن العبد، ومطلعها:

لِخَوْلَةَ أَطْلَالٌ ببرقةِ ثَهْمَدِ تَلُوحُ كِباقي الوَشْمِ في ظاهِرِ اليد

<sup>(</sup>١) أي بإسقاط جزء واحد (تفعيلة) منه.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم أنيس: موسيقي الشعر. ص ١٩١.

<sup>(</sup>٣) أبو العلاء المعرِّي: الفصول والغايات. ص ٢١٢.

ومعلَّقة زهير بن أبي سُلْمَى، ومطلعها:

أَمِنْ أُمَّ أُوفَى دِمْنَةً لَمْ تَكَلَّمِ بَحَوْمانَةِ اللَّرَّاجِ فالمتشلَّم

ولاميَّة العرب للشُّنْفَرى، ومنها:

أَقِيْمُ وَا بَنِي أُمِّي صُدورَ مَطِيِّكُمْ فَإِنِّي إِلَى قَوْمٍ سِواكُمْ لأَمْيَالُ فَقَدْ حُمَّتِ الحاجاتُ واللَّيْلُ مُقْمِرٌ وَشُدَّتْ لِطيَّاتٍ مَطايا وَأَرْحُلُ وَفَي الأَرْضِ مَنْأَى لِلْكريمِ عن الأَذى وفيها لِمَنْ خافَ القِلى مُتَعَزَّلُ

ولاميَّة أبي العلاء المعرِّي التي مطلعها:

أَلا في سَبيل المجْدِ ما أَنا فاعِلُ عَـفاكٌ وإقْـدامٌ وَحَـزُمٌ ونـائِـلُ

٩ ـ خلاصته: وزنه في دائرته:

فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ

وله عروض واحدة مقبوضة (مفاعِلُن)، وثلاثة أضرب:

أ\_الضرب الأوَّل سالم (مفاعِيلن).

فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُـولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُـولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُـولُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ بَفَاعِلُنْ بَفَاعِلُنْ بَفَاعِلُنْ بَفَاعِلُنْ بَالثانِي مقبوض (مَفَاعِلُنْ).

فَعُـولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُـولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُـولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُـولُنْ مَفَاعِلُنْ مَفَاعِلُنْ جَـالضرب الثالث محذوف (فَعُولُنْ).

فَعُـولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُـولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُـولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُـولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُـولُنْ

## ١٠ \_ نماذج منه:

وَظُلْمُ ذَوِي القُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً على المرءِ مِنْ وَقْع الحُسَامِ المهنّدِ

ولكنْ إذا حُمَّ القضاءُ على آمْرِيءِ وعِشْ خالياً فالحبُّ رَاحَتُهُ عَنَا أقولُ وقد ناحَتْ بقربي حَمَامَةُ تُعيِّرُنا أنّا قليلٌ عديدُنا على قَدْرِ أهْلِ العَزْمِ تأتي العزائم وتعظُمُ في عينِ الصَّغير صِغَارُها تَركْتُ السُّرَى خَلْفي لِمَنْ قلّ مَالُهُ أفيقُوا وإنْ جَلّ المُصابُ أفيقُوا وقُولُوا هَنيئاً لِللَّلَى وَهَبُوا العُلَى وَنَحْنُ أناسُ لا تَوسُّطَ بَيْنَنا أَعَانِقُها والنَّفْسُ بَعْدُ مَشُوقةً كَانٌ فُؤادِي ليسَ يَشْفي عَلِيلَهُ بُكاؤكُما يَشْفِي وإنْ كان لا يُجدِي

فَلَيْسَ لَهُ بَرِّ يَقِيهِ ولا بَحْرُ وَأُولُهُ سُفْمُ وآخرُه قَتْلُ أيا جَارَتَا لو تَشْعُرين بحالي فقلت لها: إنّ الكرام قليلُ وتأتي على قَدْرِ الكرام المكارمُ وتصغُرُ في عَيْنِ العَظيمِ العظائمُ وأنْعَلْتُ أَفْراسي بِنُعْماكُ عَسْجَدا وصُونُ وا عُيُونا للدّماءِ تُريتُ وصُونُ وا عُيُونا للدّماءِ تُريتُ نَفُوساً إلى نَيْلِ المرامِ تَتُوقُ لَنَا الصَّدرُ دُونَ العالمينَ أو القَبْرُ إليها وَهَلْ بَعْدَ العِنَاقِ تَدَاني فجودا فقد أوْدَى نظيرُكما عندي.

## بحر العَميد

هو بحر مُهمل، وزنَّهُ:

مَفْعُولُ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعْ

مَفْعُولُ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعْ

بحر الغريب

هو البحر المتَّئِد. راجع: « بحر المتَّئد».

بحر الفَريد

هو بحر مُهْمَل، وزنه:

# مَفْعُولُ مَفَاعِيْلُ مَفَاعِيْلُ فَعُولُ مَفْعُولُ مَفْاعِيْلُ مَفَاعِيْلُ مَفَاعِيْلُ فَعُولُ

## بحر القريب

هو بحر المنسرد: راجع: «بحر المنسرد».

## بحر الكامل

١ - وزنه: وزن الكامل في دائرته.

مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ

Y - تسميتُه: اختُلِف في سبب تسميته، فقيل: لكماله في الحركات، فهو أكثر البيوت حركات (١)، وقيل لأنَّه كَمُل عن الوافر الذي هو الأصل في الدائرة، وذلك باستعماله تامّاً. وقيل، أيضاً: لأنَّ أضربه أكثر من أضرب سائر البحور، فليس بين البحور بحر له تسعة أضرب كالكامل.

#### ٣ \_ مِفْتاحُه:

كَمَلُ الجَمالِ. مِنَ البُحورِ الكامِلُ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ

٤ - أعاريضُهُ وأضْرُبُه: للكامل ثلاث أعاريض، وتسعة أضرب.

أ ـ العروض الأولى صحيحة (مُتَفاعِلُنْ)(٢)، ولها ثلاثة أضرب:

١ - الضرب الأوَّل صحيح مثلها (مُتَفاعِلُنْ) (٣)، وشاهده قول عنترة:

<sup>(</sup>١) فوزنه يشتمل على ثلاثين حركة، في حينَ أنّ الوافر المقطوف الذي يُستخرج من دائرة الكامل نفسها، ليس فيه هذا العدد من الحركات، أمّا الوافر الصحيح العروض والضرب والذي فيه حركات أكثر من الكامل، فشاذً الاستعمال.

<sup>(</sup>٢) يجوز في هذه العروض الإضمار (تسكين الثاني المتحرِّك)، فتصبح متفاعلنْ وتقلب إلى مستفعِلُنْ. والوقص (حذف الثاني وحذف الرابع «مَفَاعِلُنْ»، والخزل (تسكين الثاني وحذف الرابع الساكن)، فتصبح «مُفْتَعِلُنْ».

<sup>(</sup>٣) يجوز في هذا الضرب ما يجوز في عروضه.

وَكَمَا عَلِمْتِ شَمائِلِي وَتَكَرُّم مِي وَكَمَا عَلِمْ ثَ مَائِلِي وَتَكَرُّرُ مِيْ وَكَمَا عَلِمْ بِ شَمَائِلِيْ وَتَكَرُّرُ مِيْ ///٥//٥ ///٥ //٥ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ

وإذا صَحَوْتُ، فَما أَقَصِّر عَنْ نَدًى وَإِذَاْ صَحَوْ تُ فَماْ أَقَصْ صِرُ عَنْ نَدَنْ ///٥//٥ ///٥ ///٥ //٥//٥ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ

٢ ـ الضرب الثاني مقطوع (١) (مُتَفاعِلْ)، ويُنْقَل إلى (فَعِلاتُنْ) (٢)، وشاهده قول الأخطل يهجو جريراً:

نَسَبُ يَــزِيْــدُكَ، عِنْـدَهُنَّ، خَبــالا نَسَبُنْ يَزِيْد دُك عِنْدَهُنْد نَ خَبَاْلا ///٥//٥ ///٥//٥ ///٥/٥ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ فَعِلاتُنْ وَإِذَا دَعَـوْنَـكَ عَـمَّهُـنَّ، فَـإِنَّـهُ وَإِذَاْ دَعَـوْ نَكَ عَمْمَهُنْ نَ فَإِنْنَهُوْ ///٥//٥ ///٥//٥ //٥//٥ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ

ولا يجوز في هذا الضرب سوى الإضمار.

٣ ـ الضرب الثالث أَحَذُ (٣) مُضْمَر (٤) (مُتْفا)، ويُنْقَل إلى «فعْلُنْ» وشاهده قول الشاعر:

دَرَسَتْ، وَغَيَّرَ آيَهَا القَطْرُ (°)
دَرَسَتْوَغَيْ يَرَ أَاْيَهَلْ قَطْرُ وْ
///٥//٥ //٥//٥ //٥//٥
مُتفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ فَعْلُنْ (٢)

لِمَنِ اللَّيارُ برامَتَيْنِ فَعَاقِلِ لَيُ لِمَنِ اللَّيارُ اللَّيْدِيا رُبِرَامَتَيْد نِ فَعَاقِلِنْ المَنِدْدِيا رُبِرَامَتَيْد نِ فَعَاقِلِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ب ـ العروض الثانية حَذَّاء (فَعِلُنْ)، ولها ضَرْبان:

<sup>(</sup>١) أي أصابه القطع، وهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله.

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز في هذا الضرب سوى الإضمار (تسكين الثاني المتحرَّك).

<sup>(</sup>٣) أي أصابه الحذَّذ، وهو حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة.

<sup>(</sup>٤) أي أصابه الإضمار، وهو تسكين الثاني المتحرِّك.

<sup>(</sup>٥) رامتان: اسم موضع. عاقل: اسم موضع أيضاً.

<sup>(</sup>٦) وهذا النوع مثل نوع من أنواع بحر السريع.

# ١ - الضرب الأوَّل أَحَدُّ مثلها (فَعِلُنْ)، ومثاله قول أبي نواس:

| يَخْلُ مِنْ هَمِّ وَمِنْ كَمَدِيْ<br>يَخْلُ مِنْ هَمْمِنْ وَمِنْ كَمَدِيْ | 1           | ممُّعُ المالِ<br>عُلْ مَاْلِ هِدْ | مَنْ كــانَ جَ<br>مَنْ كَاْنَ جَمْـ |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0/// 0//0/0/ 0//0/0,                                                      | · •///      | 0//0/0/                           |                                     |
| سْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ                                      | فَعِلُنْ مُ | مُسْتَفْعِلُنْ                    | مُسْتَفْعِلُنْ                      |

## ٢ - الضرب الثاني أحَدّ مُضْمَر، وشاهده:

| ، الـذُّعُـر | ، وَلُجَّ في        | دُعِيَتْ نِــزال | سامَـةَ إِذْ | جَعُ مِنْ أَ،    | وَلَأَنْتِ أَشْ  |  |
|--------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--|
|              | ل ِ وَلُجْجَ فِذْ ۗ |                  | مَةَ إِذْ    | جَعُ مِنْ أَسَاْ | وَلَأَنْتَ أَشْـ |  |
|              | 0//0///             |                  | o///         | 0//0///          | 0//0///          |  |
| فَعْلُنْ     | مُتَفاعِلُنْ        | مُتَفاعِلُنْ     | فَعِلُنْ     | مُتَفاعِلُنْ     | متفاعِلُنْ       |  |

ج - العروض الثالثة مجزوءة (١) صحيحة (مُتَفاعِلُنْ)(٢)، ولها أربعة أضرب:

١ ـ الضرب الأوَّل مجزوء مُرَفَّل (مُتَفاعِلاتُنْ)، وشاهده:

| يَ فَلِمْ نَــزَعْتَ وَأَنْتُ آخــرْ |              | غَدْ سَبَغْتَهُمُ إِلَيْ |              |  |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|
| تَ وَأَنْتَ أَاخَوْ                  |              | تَهُمُوْ إِلَيْ          |              |  |
| 0/0//0///                            | 0//0///      | 0//0///                  | 0//0///      |  |
| مُتَفاعِلاتُنْ                       | مُتَفاعِلُنْ | مُتَفاعِلُنْ             | مُتَفاعِلُنْ |  |

ويجوز في هذا الضرب ما يجوز في عروضه من إضمار، ووقْص، وخَزْل.

٢ - الضرب الثاني مجزوء مُذَيَّل (٣) (مُتَفَاعِلانْ)، وشاهده قول سبيعة بنت الأحب تخاطب ابناً لها:

<sup>(</sup>١) في هذه التسمية بعض التجوُّز، إذ البيت هو المجزوء (أي سقطت تفعيلة واحدة من كلّ من صدره وعجزه) لا التفعيلة.

<sup>(</sup>٢) ويجوز في هذه العروض ما جاز في الأولى من إضمار ووقُّص وخَزْل.

<sup>(</sup>٣) أي أصابه التذييل، وهو زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع في آخر التفعيلة .

أُبُنَى لا تَظْلُمْ بِمَكْ كَة لا الصّغيرَ ولا الكَبِيْرُ النَّبِيْرُ الكَبِيْرُ الْكَبِيْرُ الْكَبِيْرُ الْبَيْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

ويجوز في هذا الضرب، أيضاً، الإضمار، والوقْص، والخَزْل.

٣ ـ الضرب الثالث مجزوء صحيح مثل العروض (مُتَفاعِلُنْ)، وشاهده:

ويجوز في هذا الضرب، أيضًا، الإضمار، والوقص، والخَزْل.

٤ ـ الضرب الرابع مجزوء مقطوع (١) (مُتَفاعِلْ)، ويُنْقَل إلى (فَعِلاتُنْ)،
 وشاهده:

| الحسنات      | ءَةَ أَكْــــــــــروا | ذَكَــروا الإســـا | وإذا هُـــُم    |
|--------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| حَسَنَاْتِيْ | ءَةَ أَكْثَرُ لُ       | ذَكَرُلْ إِسَاْ    | وَإِذَاْ هُمُوْ |
| 0/0///       | 0//0///                | 0//0///            | 0//0///         |
| فَعِلاتُنْ   | مُتَفاعِلُنْ           | مُتَفاعِلُنْ       | مُتَفاعِلُنْ    |

ولا يجوز في هذا الضرب سوى الإضمار.

**٥ ـ شواذّه**: من شواذ هذا البحر أن يأتي مَشْطوراً (٢) ، ويأتي تارة مُرَفَّلًا (٣) ، وشاهده:

<sup>(</sup>١) أي أصابه القطع، وهو حذف ساكن الوتد المجموع في آخر التفعيلة وتسكين ما قبله.

<sup>(</sup>٢) أي أسْقِط نصف تفعيلاته.

<sup>(</sup>٣) أي أصابه الترفيل، وهو زيادة سبب خفيف على الوتد المجموع.

أَبْكِي اليَزِيْدَ بنَ الوَليدِ فَتَى الْعَشِيْرَهُ أَبْكُلْ يَزِيْدِ دَبْنَلْ وَلِيْدٍ دِ فَتَلْ عَشِيْرَهُ 0/0//0/// 0//0/0/ 0//0/0/ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُتَفاعِلاتُنْ

وتارةً مُذَيِّلًا، وشاهده:

ياً جَلَّ ما لقِيْتُ في هٰذا النَّهارْ يَاْ جَلْلَ مَا لَقِيْتُ فِي هَاذَنْ نَهَارْ 00//0/0/ 0//0// 0//0/0/ مُسْتَفْعِلُنْ مَفاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ

وتارةً مُعَرِّي (١) ، وشاهده:

حَـكَمَتْ بِجَـوْرِ في القَـضاءِ وُلاتُنا حَكَمَتْ بِجَوْ رِنْ فِلْ قَضَا وَوُلَاتُنَا ///٥/// ٥//٥// ٥//٥// مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ

ومن شواذه أيضاً أن يأتي تامًّا بضَرْب مُذَيِّل أو مُرَفَّل، وشاهد المُذَيَّل:

يَهَبُ المِئِيْنَ مَعَ المِئِيْنَ وَإِنْ تَنَا بَعَتِ السُّنونُ فَنارُ عَمْروِ خَيْرُ نار يَهَبُلْ مِئيْ نَ مَعَلْ مِئيْ نَ وإِنْ تَتَا اللَّهُ بَعَتِسْ سُنُوْ نُ فَنَارُعَمْ رِنْ خَيْرُ نَاْدِيْ 0/0//0/0/ 0//0/// 0//0///

0//0/// 0//0/// 0//0/// مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلاتُنْ مُسْتَفْعِلاتُنْ وشاهد المُرَفَّل

في كُلِّ فَجِّ ما تَزالُ تُثيرُ غَارَهُ فِيْ كُلْلِ فَجْ جِنْ مَاْتَزَاْ لُ تُثِيْرُ غَارَهُ 0/0//0/// 0//0/0/ 0//0/0/ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُتَفاعِلاتُنْ

وَلَنَا تُهامَةُ والنُّجودُ وَخَيْلُنا وَلَنَاتُهَا مَةُ ونْنَجُوْ دُوَخَيْلُنَا 0//0/// 0//0/// 0//0/// مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنُ مُتَفاعِلُنْ

<sup>(</sup>١) أي سلم مِنْ علل الزيادة مع جوازها فيه.

ومن أقبح شواذّه ما رُوِي من استعماله مُخَمَّساً، كقوله:

قَـوْمُ يَمُصَّـونَ الثِّمادَ وَآخَـرونَ نُحـورُهُمْ في الماءِ قَوْمُنْ يَهُمْ في الماءِ قَوْمُنْ يَهُمْ فِلْ مَائِيْ قَوْمُنْ يَهُمْ فِلْ مَائِيْ (مَائِيْ مَائِيْ (مَائِيْ مَائِيْ مَائِيْ مَائِيْ مَائِيْ مَائِيْ (مَالَمُانِ مَائِيْ مَائِيْ مَائِيْ مَائِيْ مَائِيْ مَائِيْ مَائِيْ مَائِيْ (مَالِهُ (مَائِيْ مَائِيْ الْمَائِيْ مَائِيْ مَائِ

٦ ـ زحافاته وعِلله: يجوز في حَشْوِ الكامِل:

أ ـ الإضمار، فتصبح به «مُتَفاعِلُنْ»: «مُسْتَفْعِلُنْ»، والإضمار هُنا، سائغ يكثر وقوعه، فلا ينبو ولا يجفو، ورُبَّما دخل جميع تفعيلات البيت، نحو قول عنترة:

وإذا جاءت كلّ التفعيلات مضمرة اشتبه ببحر الرَّجز، فإن وقعت «مُتَفاعِلُنْ»، في القصيدة ولو مرَّة واحدة، تعيَّن كونها من الكامل. وإذا أُضْمِرت «مُتَفاعِلُنْ»، وصارت «مُسْتَفْعِلُن» جرت المعاقبة (٢) بين سينها وفائها، وجاز إمّا حذف السين وإبقاء الفاء، وإمّا حذف الفاء وإبقاء السين.

ب ـ الوَقْص (٣)، فتصبح «مُتَفاعِلُنْ»: «مَفاعِلُنْ»، وهذا الزّحاف ثقيل نابٍ، ومنه قول:

| يَـحْتَـمِـي<br>وَيَحْتَمِيْ |            |            |            | حَـرِيْمِهِيْ<br>حَرِيْمِهِيْ | يَــُدُبُّ عَـنْ يَدُبُبُ عَنْ |
|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 0//0//                       | 0//0//     | 0//0//     | 0//0//     | 0//0//                        | 0//0//                         |
| مَفاعِلُنْ                   | مَفاعِلُنْ | مَفاعِلُنْ | مَفاعِلُنْ | مَفَاعِلُنْ                   | مَفَاعِلُنْ                    |
|                              |            |            |            |                               |                                |

<sup>(</sup>١) المنصل: السيف.

<sup>(</sup>٢) هي تجاوز سببين خفيفين في تفعيلة واحدة أو تَفْعِيلتين مُتَجاورتين سَلِما معاً من الزّحاف، أو زوحِف أحدهما وسَلِم الآخر، ولا يجوز أن يُزاحَفا معاً.

<sup>(</sup>٣) هو حذف الثاني المتحرُّك.

ج ـ الخَزْل(١)، وبه تصبح «مُتَفاعِلُنْ»: «مُفْتَعِلُنْ»، ومنه قول الخليل:

مَنْ زِلَةً صُمَّ صَداها وَعَفَتْ أَرْسُمُها إِنْ سُئِلَتْ لَمْ تُجِب مَنْزِلَتُنْ ضُمْمَ صَدَاْ هَاْ وَعَفَتْ أَرْسُمُهَا إِنْ سُئَلَتْ لَمْ تُجِبى 0///0/ 0///0/ 0///0/ 0///0/ 0///0/ 0///0/ مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُنْ وهذا يشتبه ببحر الرَّجز.

وأمَّا بالنسبة إلى العروض والضرب، فيجوز في «مُتَفاعِلُنْ» إذا وقعتْ عَروضاً أو ضرباً الإضمارُ، والوقْصُ، والخَزْلُ، وكذلك يجوز في الضَّرب المُرفَّل (مُتَفاعِلاتُنْ)، والضَّرب المُذَيَّل (مُتَفاعِلانْ)، والإضمار سائِغ بخلاف الوقْص، والخزل. ومثال الإضمار في المُذَيِّل:

وإذا اغْتَبَطْتُ أو آبْتَأْسُ تُ حَمدْتُ رَبَّ العالَمِيْنْ وَإِذَ غْتَبَطْ تُ أُوبْتَأَسْ تُ حَمِدْتُ رَبْ بَلْ عَاْلَمِيْنْ 0//0/// 0//0/// 00//0/0/ 0//0/// مُتَفاعِلُنْ مُسْتَفْعِلانْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ

ومثال الوقْص فيه :

كُتِبَ الشَّقاءُ عَلَيْهما لَـهُ مُـيَـــــرانْ فَ مُ ما مُيَسْسَرَانْ فَهُمَاْ لَهُوْ كُتِبَشْ شَقَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ مَا 0//0/// 0//0/// 00//0// 0//0/// مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مَفاعلانْ

ومثال الخزُّ ل فيه:

وأجب أخاكَ إذا دَعا غَـُرُ مُـخافٌ كَ مُعالِناً وَأَجِبْ أَخَا لَا إِذَا دَعَا كَ مُعَالِّنَ غَيْرَ مُخَافْ 00///0/ 0//0/// 0//0/// مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُفْتَعلانْ مُتَفاعِلُوْ

<sup>(</sup>١) هو تسكين الثاني وحذف الرابع الساكن.

## ومثال الإضمار في الضّرب المُرَفّل، قول الحطيئة:

### ومثال الوقْص فيه:

### ومثال الخزل فيه:

| حِیْنَ یُکَلَّمْ  | نِكَ حِدَّةً    | آبْنِكِ إِنَّ في ابْ | صَفَحُوا عَن    |
|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| حِیْنَ یُکَلْلَمْ | نِكَ حِدْدَتَنْ | نِكَ إِنْنَ فِبْ     | صَفَحُوْ عَنِبٌ |
| 0/0///0/          | 0//0///         | 0//0///              | 0//0///         |
| مُفْتَعِلاتُنْ    | مُتَفاعِلُنْ    | مُتَفاعِلُنْ         | مُتَفاعِلُنْ    |

ويجوز الإضمار دون غيره في الضرب المقطوع، نحو قـول العبّاس بن الأحنف:

لَمْ أَلْقَ ذَا شَجَنٍ يَبوحُ بِحُبِّه إِلَّا ظَنَنْتُكَ ذَلكَ المَحْبُوبِ لَمْ أَلْقَ ذَاْ شَجَنِنْ يَبُوْ حُ بِحُبْهِهِيْ إِلْلاَظَنْنُ تُكَ ذَاْ لِكَلْ مَحْبُوبَاْ /٥/٥// //١٥// //٥//٥ ///٥//٥ //٥//٥ //٥//٥ //٥//٥ /٥/٥//٥ مُشْتَفْعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مَنْفُولُنْ

<sup>(</sup>١) ماء لبني سعد.

ويدخل هذا البحر الخَزْمُ (١)، أحياناً، ومنه قول الشاعر:

٧ - شيوعه واستخدامه: يصلح هذا البحر لكلّ أنواع الشّعر، ولذلك كثر في الشعر القديم والحديث على السّواء، وهو أقرب إلى الشّدة منه إلى الرقّة. ويمتاز بجرْس واضح يتولّد من كثرة حركاته المتلاحقة التي تكاد تنحو به نحو الرّتابة لولا كثرة ما يدخلها من إضمار، فيصير «مُتفاعِلُنْ»: «مُسْتَفْعِلُنْ». وعليه معلّقة لبيد، ومطلعها:

عَفَتِ اللَّهِ عَلَهُ مَحَلُّها فَمُقامُها بِمِنَّى تَابَّدَ غَـوْلُها فَـرِجـامُهـا ومعلَّقة عنترة، ومطلعها:

هَـلْ غـادَرَ الشَّعـرَاءُ مِنْ متَـرَدَّم أَمْ هَـلْ عَرَفْتَ الـدار بَعْدَ تَـوَهُم والقصيدة اليتيمة أو الدعديَّة ومطلعها:

هَـلْ بِالطَّلُولِ لِسَائِـلٍ رَدُّ أَمْ هَـلْ لَهَا بِتَكَلُّم عَـهْدُ؟

٨ ـ خلاصته: وزنه في دائرته:

مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ له ثلاث أعاريض وتسعة أضرب.

١ ـ العروض الأولى صحيحة (مُتَفاعِلُنْ)، ولها ثلاثة أضرب:
 أ ـ الضرب الأوَّل صحيح مثلها (مُتَفاعِلُنْ).

ب \_ الضرب الثاني مقطوع (فَعِلاتُنْ).

ج \_ الضرب الثالث أحند مُضْمَر (فَعْلُنْ).

<sup>(</sup>١) هو إسقاط الحرف الأوّل من الوتد المجموع في أوّل الجزء.

٢ ـ العروض الثانية حَذَّاء (فَعِلُنْ)، ولها ضَربان:

أ \_ الضرب الأوّل أحدّ مثلها (فَعِلُنْ).

ب - الضرب الثاني أَحَدُّ مُضْمَر (فَعْلُنْ).

٣ ـ العروض الثالثة مجزوءة صحيحة (مُتَفاعِلُنْ)، ولها أربعة أضرب:

أ - الضرب الأوّل مجزوء مُرَفّل (مُتَفاعِلاتُنْ).

ب \_ الضرب الثاني مجزوء مُذَيَّل (مُتَفاعِلانْ).

ج - الضرب الثالث مجزوء صحيح (مُتَفاعِلُنْ).

د ـ الضرب الرابع مجزوء مقطوع (فَعِلاتُنْ).

### ٩ \_ نماذج منه:

قُمْ لِلْمُعلِّم وَفِّهِ التبجيلا أُعَلِمْتَ أشرفَ أو أُجَلِّ مِنَ الدِّي هلا سألتِ الخَيْلَ يا آبْنَةَ مالكِ يُخْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الوقيعة أَنَّني شَيّعْتُ أحلامي بقلب باكِ وَرَجِعْتُ أَدْراجَ السّبابِ وَوَرْدَهُ لا تَحْسَبي أَنّي هَجَـرتُـكَ طـائعــأ يَهْ واكِ ما عِشْتُ الفؤادُ فإِنْ أَمُتْ أَشْجَاكَ أَنَّكَ رائِحٌ لا تَرْجِعُ وُلِدَ الهَوَى والخَمْرُ لَيْلَةَ مَوْلِدي أَهْوَيْتُ أَبْحَثُ عَنْهُ في التُّوب فَوْزي وما لي في الخُطُوب يَدَانِ قرَّبْتُ صَدْري للعِناقِ فَلَمْ أَقَعْ غاض الوفاء مِنَ الصدور فظلُّهُ ضدّانِ لما اسْتُجمِعَا حَسُنَا

كادَ المعلِّمُ أَنْ يكونَ رَسُولا يَبْنِي ويُنْشِينُ أَنْفُساً وعقولا إِنْ كنتِ جاهِلةً بما لم تُعْلَمي أُغْشَى الوغى وأعِفُ عِنْدَ المَعْنَم ولَمَمْتُ مِنْ طُرُقِ الملاح شباكي أمشى مَكَانَهُما على الأشواكِ حَـدَثٌ لَعَمْرِي رائعٌ أَنْ تُهْجَـرِي يَتْبَعْ صَدَايَ صَدَاكِ بَيْنَ الأَقْبُر وَهَـوَاك والأوطانُ بَعْدَكَ بَلْقَعُ وَسَيُحْمَلُانِ مَعِي عَلَى أَلْـواحِي تاجٌ تُدَحْرَجَ عَنْ جَبين أبي ما هكذا الأخوانِ يَلْتَقِيانِ إِلَّا عَلَى قِطَعٍ مِنَ الصُّوَّانِ في الناسُ ظِلُّ الجودِ في البخلاءِ والضدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضَّدُّ

# بَحْرُ المتَّئِد

بحر المتَّئد أو الغريب بحر مُهْمَل استُخْرِج من دائرة المشتبه(١)، ووزنه:

ف اع الاتُنْ ف اع الاتُنْ مُسْتَفْع لَنْ ف اع الاتُنْ ف اع الاتُنْ مُسْتَفْع لَنْ و الم المولَّدين: وهو، في الحقيقة، مقلوب المجتث، وعليه قول بعض المولَّدين:

لا ولا البَــدْرُ المُنيــرُ المُسْتَكْـمِــلُ
لاَ وَلَلْ بَدْ رُلْ مُنِيْرُلْ مُسْتَكْمِلُوْ
/٥//٥/٥ /٥//٥/٥ /٥/٥/٥
فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْع ِلُنْ

ما لِسَلْمَى في البَرايا مِنْ مُشْبِهِنْ مَاْلِسَلْمَىْ فِلْ بَرَاْيَاْ مِنْ مُشْبِهِنْ /٥//٥/ /٥/٥/٥ /٥/٥/٥ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْع ِلُنْ وقول الآخر:

وَلَأَحْوَالَ الشَّبابِ مُسْتَحْلِيا وَلَأَحْوَا لِشْ شَبَابِ مُسْتَحْلِيَاْ ///٥/٥ /٥//٥/ /٥/٥/٥ فعِلاتُنْ فاعِلاتُ مُسْتَفْعِ لُنْ كُنْ لأَخْلَقِ التَّصَابِي مُسْتَمْرِيا كُنْ لأَخْلا قِتْتَصَاْبِيْ مُسْتَمْرِيا /٥//٥/ /٥/٥٥/ /٥/٥/٥ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ

## بحر المتدارك

١ ـ وزنه في دائرته:

فاعِلُنْ فاعُلُنْ فاعِلُنْ الأخفش الأوسط تدارك به على الخليل الذي أهمله، ويُسَمَّى أيضاً به «المتدارك»، لأنه تدارك بحر المتقارب(٢)، أي التحق به، وذلك لأنّه خرج منه بتقديم السبب(٣) على الوتد(٤). ومنهم من يُسمِّيه «المُحْدَث» لحداثة عهده، أو «المُحْترَع»، لأن الأخفش «اخترعه» فهو لم

<sup>(</sup>١) راجعها في مادّتها.

<sup>(</sup>٢) وزنه:

فَعُولُنْ (٣) المقصود بالسبب هنا السبب الخفيف وهو المؤلّف من متحرِّك فساكن.

<sup>(</sup>٤) المقصود بالوتد هنا الوتد المجموع، وهو المؤلِّف من متحرِّكين فساكن.

يكن ضِمن البحور التي استقرأها الخليل من الشعر العربيّ. ويسمِّيه بعضهم المُتَّسق لأن كل أجزائه على خمسة أحرف، والشَّقيق لأنّه أخو المتقارب إذْ كل منهما مكوّن من سبب خفيف ووتد مجموع.

#### ٣ \_ مفتاحه:

حَرَكَاتُ المُحْدَثِ تَنْتَقِلُ فَعِلُنْ فَعِلَنْ فَعِلْنَا وَأَرْبِعَةُ أَصْرِب:

أ ـ العروض الأولى صحيحة (فاعِلُنْ)، لها ضرب واحد صحيح مثلها (فاعِلُنْ)، وشاهدهما:

جاءَنا عامِرٌ سالماً صالحاً بَعْدَما كانَ ما كانَ مِنْ عامِرِ جَاءَنَاْ عَاْمِرُنْ سَالِمَنْ صَاْلِحَنْ بَعْدَمَاْ كَاْنَ مَاْ كَاْنَ مِنْ عَاْمِرِي /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ فاعِلُنْ فاعِلُنْ

ب ـ العروض الثانية مجزوءة (١) صحيحة (٢) (فاعِلُنْ)، ولها ثلاثة أضرب:

١ - الضرب الأوّل مجزوء مخبون (٣) مرفّل (٤) (فعلاتُنْ)، وشاهده:

دارُ سَلْمَى بِشَحْرِ عُمَانِ قَدْ كَسَاهَا البِلَى الْمَلُوانِ دَاْرُسَلْ مَى بِشَحْ رِعُمَاْنِيْ قَدْكَسَاْ هَلْ بِلَلْ مَلَوَاْنِيْ ۱/۰/۰ /۰/۰ //۰/۰ //۰/۰ //۰/۰ //۰/۰ //۰/۰ //۰/۰ //۰/۰ //۰/۰ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فعِلاتُنْ فعِلاتُنْ فعِلاتُنْ عاعِلُنْ فاعِلُنْ فعِلاتُنْ ٢ ـ الضرب الثاني مجزوء مُذَيَّل (٦) (فاعِلانْ)، وشاهده:

<sup>(</sup>١) في هذه التسمية تجوُّز إذ البيت هو المجزوء (أسقط جزء واحد منه من كلُّ شطر من شطريه)، لا العروض.

<sup>(</sup>٢) أي لا تدخلها العلَّة.

<sup>(</sup>٣) أي: أصابه الخبن، وهو حذف الثاني الساكن من الجزء.

<sup>(</sup>٤) أي: أصابه الترفيل، وهو زيادة سبب خفيف على الوتد المجموع في آخر التفعيلة.

<sup>(</sup>٥) أصلها: «فاعِلُنْ»، فأصابها الترفيل لضرورة التصريع.

<sup>(</sup>٦) أي: أصابه التذييل، وهو زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع في آخر التفعيلة.

٣ ـ الضرب الثالث مجزوء صحيح مثلها (فاعِلُنْ)، وشاهده:

قِفْ على دارِهِمْ وَآبْكِيَنْ بَيْنَ أَطْلالِها وَالدِّمَنْ قِفْ عَلَىٰ دَاْرِهِمْ وَبْكِيَنْ بَيْنَ أَطْ لالِهَاْ وَدْدِمَنْ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ

• - زحافاته وعلله: يجوز في حشو هذا البحر الخبن (١)، فتصبح به «فاعِلُنْ»: «فَعِلُنْ»، والخبن فيه كثير، وربَّما أتت كل تفعيلات البيت مخبونة، فيُسَمَّى حينتَذِ «الخَبَب» (٢)، كقول الشيخ ناصيف اليازجي:

سَبَقَتْ دَرَكِي فَإِذَا نَفَرَتْ سَبَقَتْ أَجَلِي فَدَنَا تَلَفِي سَبَقَتْ أَجَلِيْ فَدَنَا تَلَفِي سَبَقَتْ أَجَلِيْ فَدَنَا تَلَفِيْ سَبَقَتْ أَجَلِيْ فَدَنَا تَلَفِيْ اللهِ فَعِلُنْ فَعِلْنُ فَعِلْنَ فَعِلَنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلْنَ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلَنْ فَعِلُنْ فَعِلْ فَعِلْنَ فَعِلُنْ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْ فَعِلْنَ فَعِلْنِ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعَلَى فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْعَلَالَ فَالْعِلْمُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَالْعُلْمُ فَا فَاللَّهُ فَالْعُلُونَ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّ

وكذلك يجوز في حشوه القطع (٣)، فتصبح به «فاعِلُنْ»: «فاعِلْ»، وتُنقَل إلى «فَعْلُنْ»، وربَّما جاءت الأجزاء كلّها مقطوعة، فسُمِّي، حينئذ، «قطر الميزاب» أو «دقّ الناقوس»، وعليه قول بعضهم:

| ا يُطْعَمُ | ـى أو مــ | يُحْسَ   | مِمَا    | ن شیئاً        | ي مِــــّـ    | يُبغِ        | ء<br>حــنــى |  |
|------------|-----------|----------|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--|
| يُطْعَمْ   | أُوْمَا   | يُكْسَىٰ | مِمْمَا  | ي شيئن<br>شيئن | ء<br>مِنْنِيْ | ره ه<br>پېغي | ء ،<br>حببِي |  |
| 0/0/       | 0/0/      | 0/0/     | 0/0/     |                |               | 0/0/         |              |  |
| فَعْلُنْ   | فَعْلُنْ  | فَعْلُنْ | فَعْلُنْ | فَعْلُنْ       | فَعْلُنْ      | فَعْلُنْ     | فَعْلُنْ     |  |

<sup>(</sup>١) هـو حذف الثاني الساكن.

<sup>(</sup>٢) وذلك لأنَّه يُشبه وقع حوافر الفَرس إذا نقل يديه ورجليه معاً في العدُّو.

<sup>(</sup>٣) هو حذف ساكن الوتد المجموع، وتسكين ما قبله.

ويجوز أن يجتمع الخبن والقطع في البيت الواحد بأن تأتي بعض تفعيلات البيت مخبونة، وبعضها الآخر مقطوعاً.

وأمّا بالنسبة إلى العروض والضرب، فيجوز فيهما، أيضاً، الخبن والقطع دون أن يلزما، فقد نجد عروضاً مخبونة وأخرى مقطوعة في القصيدة الواحدة، وكذلك بالنسبة إلى الضرب. ومثال العروض المخبونة والضرب المخبون قول أبي الحسن القيرواني:

يَالَيْ لُوسَاعَةِ مَوْعِدُهُ وَقِيامُ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُ وَالْكَالُو السَّاعَةِ مَوْعِدُهُ وَالْكَالُو الصَّاعَةِ مَوْعِدُهُ وَالْكَالُو الصَّاعَةِ مَوْعِدُهُ وَالْكَالُو اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلْ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُلِمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ ا

ومثال العروض المقطوعة والضرب المقطوع قول رضا الهندي:

| ، سُكَّر | ابك أ     | ــقُ رُضــ | وَرَحِيْ        | جَـوْهَــرْ | كَ أُمْ   | ثُنْرِ    | أُمُ فَ لَّجُ |
|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| ڛؙػ۠ػؘۯ  | بِكَ أُمْ | قُ رِضَاْ  | <u>وَرَحِيْ</u> | جَوْهَرْ    | رِكَ أُمْ | لَجُ ثَغْ | أُمُفَلْ      |
| 0/0/     | 0///      | 0///       | 0///            | 0/0/        | 0///      | o///      | 0///          |
| فَعْلُنْ | فَعِلُنْ  | فَعِلُنْ   | فَعِلُنْ        | فَعْلُنْ    | فَعِلُنْ  | فَعِلُنْ  | فَعِلُنْ      |

### ومثال العروض المخبونة والضرب المقطوع:

7- شيوعه واستخدامه: هذا البحر قليل، بل نادر في الشعر القديم، لكنّه أصبح شائعاً في العصر الحديث ولكن ليس بنسبة بقيَّة البحور، وأكثر ما يصلح للغناء والموشَّحات، ولأداء نكتة، أو نحو ذلك. ومنه قصيدة نزار قباني «قارئة الفنجان»، ومطلعها:

جَلَسَتْ والحوف بِعَيْنَيْهَا تَتأمَّلُ فنجاني المقلوبُ وقصيدة «يا ليل الصبّ» لأبي الحسن المصري القيرواني:

يا ليْل الصَّبُ مَتَى غَدُهُ أَقِيامُ السَّاعِةِ موعِدُهُ ٧-خلاصته: وزنه في دائرته:

فاعِلُنْ والعِمَّانِ فاعِلُنْ فاعِلْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلُمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلُمْ فاعِلَمْ فاعِلْمُ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلُمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلْمُ فاعِلَمْ فاعِلْمُ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلَمْ فاعِلْمُ فاعِلَمْ فاعِلْمُ فاعِلَمْ فاعِلْمُ فاعِلَمُ فاعِلَمُ فاعِلَمُ فاعِلَمُ فاعِلَمُ فاعِلَمُ فاعِ

أ\_ العروض الأولى صحيحة (فاعِلُنْ)، ولها ضرب واحد صحيح مثلها (فاعِلُنْ).

ب ـ العروض الثانية مجزوءة صحيحة (فاعِلُنْ)، ولها ثلاثة أضرب:

١ ـ الضرب الأوّل مجزوء مخبون مُرفّل (فَعِلاتُنْ).

٢ ـ الضرب الثاني مجزوء مُذيَّل (فاعِلانْ).

٣ ـ الضرب الثالث مجزوء صحيح مثلها (فاعِلُنْ).

### ٨ ـ نماذج منه:

رَقَدَ السَّمَّارُ وأَرَقَهُ فَبَكَاهُ النجمُ وَرَقِ لَهُ فَبَكَاهُ النجمُ وَرَقِ لَهُ مَنْ رامَ المجْدَ بلا عَمَلِ أَسَلامٌ في هذا العَصْرِ أَسَالُامٌ في هذا العَصْرِ أَتَقُولُ بِأَنَّكَ إِنْسَانٌ غَنَمِي ما أَجْمَلُها غَنَمِي ما أَجْمَلُها فِي وادينا مُضْنَاكَ جَفَاهُ مَرْقَدُهُ مُضْنَاكَ جَفَاهُ مَرْقَدُهُ بَيْنِي في الحُبِّ وبَيْنَكَ ما نَاقَوسُ القَلْبِ يَدُقُ لَهُ نَاقَوسُ القَلْبِ يَدُقُ لَهُ لَا الْقَلْبِ يَدُقُ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

أَسَفُ للبَيْنِ يُرَدِّدُهُ مِمَّا يَرْعَاهُ وَيَرْصُدُهُ هَـيْهَاتَ يُحَقِّقُ ما راما أَمْ حَرْبٌ تَغْتَالُ الدُّنْيا؟ وأُخُوكَ يُعَانِي مِنْ ظُلْمِكْ في مَوْقِفِها تَحْتَ الشَّجَرَهُ أُسْرِعْ أَسْرِعْ يا رَاعِينا وَبَكَاهُ ورَحَّمَ عُودُه لا يَقْدُرُ واشٍ يُفْسِدُه وَحَنايا الأَضْلُع مَعْبَدُهُ غَيْنَاها سُبْحَانَ المَعْبُودُ ضِحْكَتُها أَنْغَسامٌ وَوُرُودُ وَطَرِيقُكَ مَسْدُودٌ مَسْدُودُ قَدْ آذَنَ صُبِحُكِ بِالبَلَجِ حَتَّى يَغْشَاهُ أَبِو السُّرُجِ

بِحَيَاتِكَ يا وَلَيدِي آمْرَأَةً فَمُهَا مَرْسُومٌ كالعُنْقُودُ فَمُهَا مَرْسُومٌ كالعُنْقُودُ ليكِنَّ سَمَاءَثَ مُمْطِرَةٌ الْكِنَّ مُمْطِرَةٌ الشَّتَدِي أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي وَظَلامُ الليّلِ لَهُ سُرُجٌ وَظَلامُ الليّلِ لَهُ سُرُجٌ

## بحرُ المتَّسِق

هو بحر المتدارك. راجع: «بحر المتدارك».

## بحر المتقارب

١ ـ وزنه في دائرته:

فَعُولُنْ فَعُولُنَا مِن أسبابه (٢٠)، والعكس بالعكس، فبين كلّ وتدين سبب خفيف واحد، وقيل: بل سُمِّي بذلك لتقارب أجزائه، أي لتماثلها وعدم طولها، فكلّها خماسيّة.

### ٣ \_ مِفْتاحُهُ:

عَنِ المتقارب قالَ الخَلِيْلُ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ عَروضاه وأضربه: لهذا البحر عروضان وستّة أضرب:

أ\_العروض الأولى صحيحة (فَعُولُنْ)، ولها أربعة أضرب:

\_ الضرب الأوّل صحيح مثلها (فَعُولُنْ)، وشاهده:

وَلا تُعْجِلَنِّي هَـداكَ الـمَلِيْكُ فَإِنْ لِكُلِّ مَـقامٍ مَـقالاً وَلاَتُعْ جِلَنْنِي هَدَاكُلْ مَلِيْكُو فَإِنْنَ لِكُلْلِ مَقَامِنْ مَقَالاً المَالِيْكُو فَإِنْنَ لِكُلْلِ مَقَامِنْ مَقَالاً المَالِيْكُو فَإِنْنَ لِكُلْلِ مَقَامِنْ مَقَالاً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) يتألّف الوتد من متحرّكين فساكن (وتد مجموع)، أو من متحرّكين بينهما ساكن (وتد مفروق). (٢) يتألف السبب من متحرّكين (سبب ثقيل)، أو من متحرّك فساكن (سبب خفيف).

## ٢ ـ الضرب الثاني مقصور(١) (فَعُولْ)، وشاهده:

وياوي إلى نِسوَةٍ بائِساتٍ وَشُعْثٍ مَراضِيْعَ مِثْلَ السَّعالُ وَمُعْثِ مَراضِيْعَ مِثْلَ السَّعالُ وَمَعْثِنْ مَرَاضِيْ عَ مِثْلَسْ سَعَالُ وَمَعْثِنْ مَرَاضِيْ عَ مِثْلَسْ سَعَالُ اللهِ ال

### ٣ ـ الضرب الثالث محذوف (٢) (فَعَلْ)، وشاهده:

## ٤ ـ الضرب الرابع أبْتَر (٣) (فَعْ أو فَلْ)، وشاهده:

خَـلِيْلَيْ عُـوجا عـلى رَسْمِ دارٍ خَلَتْ مِنْ سُـلَيْمَـى وَمِنْ مَـيَّهُ خَلِيْلَيْ يَعُوْجَاْ عَلَىْ رَسْمِ دَارِنْ خَلَتْ مِنْ سُلَيْمَىْ وَمِنْ مَيْ يَهُ خَلِيْلَيْ يَعُوْجَاْ عَلَىْ رَسْمِ دَارِنْ خَلَتْ مِنْ سُلَيْمَىْ وَمِنْ مَيْ يَهُ اللهُ عَلَىْ مَا عَلَىْ رَسْمِ دَارِنْ خَلَتْ مِنْ سُلَيْمَىْ وَمِنْ مَيْ يَهُ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ رَسْمِ دَارِنْ خَلَتْ مِنْ سُلَيْمَى وَمِنْ مَيْ يَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالِيْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

ب \_ العروض الثانية مجزوءة (٤) محذوفة (فَعَلْ)، ولها ضربان:

١ ـ الضرب الأوِّل مجزوء محذوف مثلها (فَعَلْ)، وشاهده:

<sup>(</sup>١) أي: أصابه القصر وهو حذف آخر السبب الخفيف من آخر التفعيلة وتسكين ما قبله.

<sup>(</sup>٢) أي: أصابه الحذف، وهو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة.

<sup>(</sup>٣) أي: أصابه البتر، وهو إسقاط السبب الأخير من آخر التفعيلة، وحذف ساكن الوتـد المجموع، وتسكين ما قبله.

 <sup>(</sup>٤) في هذه التسمية تجوز، إذا البيت هو المجزوء (أسْقِط جزء واحد من كلّ شطر من شطريه)، لا
 العروض.

|        |            | لِسَلْمَى  | أَقْفُ مَرَتْ | دمْ ـنَـةِ  | أمين      |
|--------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| غَضًاْ | بِذَاْتِلْ | لِسَلْمَيْ | فَرَتْ        | نَتِنْ أَقْ | أمن دمـ   |
| 0//    | 0/0//      | 0/0//      | 0//           | 0/0//       | 0/0//     |
| فَعَلْ | فَعُولُنْ  | فَعُولُنْ  | فَعَلْ        | فَعُولُنْ   | فَعُولُنْ |

## ٢ \_ الضرب الثاني أبْتَر (فَعْ أو فَلْ)، وشاهده:

| يأتيكا | ة ضي         | فَـما يُـ    | تَـبْـتَئِسُ | ولا        | تَعَفَّفْ |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| کَاْ   | ضَ يَأْتِيْد | فَمَاْ يُقْـ | تَئِسْ       | وَلَا تَبْ | تَعَفْقَف |
| 0/     | 0/0//        | 0/0//        | 0//          | 0/0//      | 0/0//     |
| فَعْ   | فَعُولُنْ    | فَعُولُنْ    | فَعَلْ       | فَعُولُنْ  | فَعُولُنْ |

ه ـ شواذة: ذكر المبرّد لهذا البحر عروضاً أخرى مقصورة (فَعُولْ)، ولها ضرب واحد صحيح (فَعُولُنْ)، وشاهده:

وَرُمْنَا قَصَاصًا وكَانَ التقاصُ صُ فَرْضاً وَحَثْماً على المُسْلِمِيْنا وَرُمْنَا قَصَاصَنْ وَكَانَتْ تَقَاصُ صُ فَرْضَنْ وَحَثْمَنْ عَلَلْ مُسْ لِمِيْنا وَرُمْنَا قَصَاصَنْ وَكَانَتْ تَقَاصُ صُ فَرْضَنْ وَحَثْمَنْ عَلَلْ مُسْ لِمِيْنا الله وَرُمْنَا قَصَاصَنْ وَكَانَتْ تَقَاصُ صُ فَرُضَنْ وَحَثْمَنْ عَلَلْ مُسْ لِمِيْنا المُسْلِمِيْنا الله وَرُمْنا الله وَمُولُنْ الله وَمُولُنْ الله وَمُولُنْ الله وَمُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُ فَعُولُنْ فَعُولُنُ فَعُولُنْ فَعُولُنُ فَالْمُ فَالْعُولُ فَالْعُولُ فَالْمُ فَالِهُ فَالْعُلُولُ فَا فَالْعُلْمُ فَالْعُلُولُ فَالْعُلُولُ فَالْعُولُ فَالْعُلُولُ فَال

وقيل: إنَّه من العروض الأولى، وإنَّ القَصْر جائز فيها، ويجري مجرى الزَّحاف.

ومن شواذ هذا البحر مجيء عروضه الثانية المجزوءة بَتْراء على «فَعْ»، كقوله:

وَأَهْدَى لَنا أَكْبُشاً تُبَحْبِحُ فِي المِرْبَدِ وَزَوْجُكَ في النَّادي وَيَعْلَمُ ما في غَدِ والشاهد في البيت الثاني، إذ جاءت عروضه (دِي) بتراء على «فَع». ٣- زحافاته وعلله: يجوز في حَشْو هذا البحر القَبْض (١)، فتصبح به «فَعُولُنْ»: «فَعُولُنْ» التي قبل «فَعُولُنْ» الوقي قبل الفرب الأبتر، وقال بعضهم إنَّ القبض لا يجوز مطلقاً فيها إلا إذا كان الضرب بعدها صحيحاً. وسلامة هذا الجزء من القبض تُسمَّى الاعتباد. (راجعْه في مادَّته).

ويجوز في «فَعُولُنْ» الأولى في البيت الخَرْم (٢)، فإن كانتْ سالمة (فَعُولُنْ)، أصبحت «عُولُنْ»، ونُقِلَتْ إلى «فَعْلُنْ»، ويُسَمَّى هذا «ثَلْماً»، وإذا كانت مقبوضة (فَعُولُ) صارت «عُولُ»، ونُقِلَتْ إلى «فَعْلُ»، ويُسَمَّى هذا «ثَرْماً». والخرم من العلل الجارية مجرى الزِّحاف في عدم اللزوم، وهو قليل الوقوع في الشَّعر، وقبيح.

وأمّا بالنسبة إلى عروضه وضربه، فيكثر الحذف في عروضه الأولى (فَعُولُنْ)، وكذلك يكثر فيها القبض، وهو زحاف يُسْتَحْسَن فيها، وقلّما نجد هذه العروض سالمة غير محذوفة ولا مقبوضة في غير تصريع. ويمتنع القبض في الضرب السالم تفادياً للوقوف على حركة قصيرة.

٧- شيوعه واستخدامه: هذا البحر رتيب الإيقاع لأنه مبني على تفعيلة واحدة: «فَعُولُنْ»، لكنه متدفِّق سريع نظراً إلى قصر هذه التفعيلة، ولذلك يصلح للسرد وللتعبير عن العواطف الجيَّاشة في آن واحد. وأكثر أنواعه شيوعاً ما كان تام الضرب، أو محذوفه على «فَعُولُنْ»، أو «فَعَلْ»، ويأتي، بعد ذلك، ما كان مقصور الضرب على «فَعولْ». ومنه لاميَّة بشار بن عمرو، ومطلعها:

هَجَرْتَ أُمامَةَ هَجْراً طَويلا وَحَمَّلَكَ النَّاأَيُ عِبْئاً ثَقِيلا وَرَائِيَّة أَبِي القاسم الشابي، ومطلعها:

إذا الشُّعبُ يَـوْماً أرادَ الحياة فلا بُـدَّ أَنْ يَسْتَجِيْبَ القَـدَرْ

<sup>(</sup>١) هو حذف الخامس الساكن.

<sup>(</sup>٢) هو إسفاط الحرف الأوَّل من الوتد المجموع في أوَّل الجزء.

٨ - خلاصته: وزنه في دائرته:

فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ

وله عروضان وستة أضرب:

أ\_ العروض الأولى صحيحة (فَعُولُنْ) يجوز فيها الحذف، ولها أربعة أضرب:

١ - الضرب الأوّل صحيح مثلها (فَعُولُنْ).

٢ ـ الضرب الثاني مقصور (فَعُولُ).

٣ ـ الضرب الثالث محذوف (فَعَلْ).

٤ \_ الضرب الرابع أَبْتَر (فَعْ).

ب \_ العروض الثانية مجزوءة محذوفة (فَعَلْ)، ولها ضربان:

١ ـ الضرب الأوَّل مِحذوف مثلها (فَعَلْ).

٢ ـ الضرب الثاني أُبْتَرْ (فَعْ).

### ٩ \_ نماذج منه:

أَحِي جَاوَزَ الطَّالِمُ وِنَ الْمَدِي حُمَاةَ السَّيَارِ عَلَيْكُمْ سَلاَمْ إِذَا الشَّعِبُ يَـوْماً أراد الحَيَاةَ ولا بُلَّ لِلَّيْلِ أَنْ يَـنْجَلِي وَداعاً رُبُوعَ النَّعيمِ القَديمِ وَداعاً رُبُوعَ النَّعيمِ القَديمِ أأْخُرُجُ؟ كيف أطِيقُ الخُروجَ؟ دَفَعْتَ عَنِ الوَطَنِ العادياتِ فأحيَيْتَ شَعْبَكَ بَعْدَ المَـواتِ إذا ضاحَكَ الزَّهْرُ زُهْرَ الوَجُـوهِ وَمَنْ جَـهِلَتْ نَـفْسُهُ قَـدْرَهُ

فَحُقَّ الْجِهَادُ وَحُقَّ الْفِدا أَبَتْ أَنْ تُلَلَّ النفوسُ الكرامُ فلا بُلَّ أَن يَسْتَجِيبَ القَدَرْ ولا بُلَّ لِلْقَيْدِ أَنْ يَنْكَسِرْ ولا بُلَّ لِلْقَيْدِ أَنْ يَنْكَسِرْ وَداعاً هَيَاكِلَهُ الموحياتِ وَكَيْفَ أُطِيقُ فِراقَ الحَيَاةِ؟ وَذُدْتَ عَنِ الأَهْلِ رِقَّ العَبِيْدُ وَأَرْضَيْتَ بَيْنَ القُبُورِ الجُدُودُ فَأَيْنَ الخَلَاصُ؟ وأينَ الطريقُ؟ رَأَى غَيْرُهُ مِنْه ما لا يَرَى يُعَلِّلُنَ السَّالِمُ الْمَالُ فَنَصْبِرُ رَغْم المَلُلْ فَنَصْبِرُ رَغْم المَلُلْ وكلِّ يَبِيدُ وكلِّ يَبِيدُ وبادِرْ إلَيْهِ إذَا حَصْحَصا

لنا صاحبٌ لم يَزَلُ وَيَمْطُلُنا في الهَوَى تَنَافَسُ في جَمْعِ مالٍ حُطامٍ وإنْ خَفِيَ الحَقُّ فاصبرْ لَهُ

# بحر المتوفّر

هو بَحْر نادِر استُخرِج من دائرة المؤتّلف، ووزنه:

فَاعِلاتُكَ فَاعِلاتُكَ فَاعِلاتُكَ فَاعِلاتُكَ فَاعِلاتُكَ فَاعِلاتُكَ فَاعِلاتُكَ ومنه قول بعضهم:

خَيْرُ صَحْبِكَ ذو المواهِبِ والتعاوُنِ في النَّوائِبِ والتواوُرِ والتَّشاوُرِ خَيْرُ صَحْبِكَ ذُلْ مَوَاْهِبِ وَتْتَعَاوُنِ فِيْنَوَائِبِ وَتْتَزَاْوُر وَتْتَشَاوُرِي خَيْرُ صَحْبِكَ ذُلْ مَوَاْهِبِ وَتْتَعَاوُنِ فِيْنَوَائِبِ وَتْتَزَاْوُر وَتْتَشَاوُرِي حَيْرُ صَحْبِكَ ذُلْ مَوَاْهِبِ وَالتعاوُنِ فِيْنَوائِبِ وَالتَّالُورِ والتَّشَاوُرِي حَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاعِلاتُكَ فَاعْلاتُكُونُ فَاعِلاتُكَابُولُولِولِي فَاعْلاتُكُونُ فَاعِلاتُكُونُ فَاعِلاتُكُونُ فَاعِلاتُكُونُ فَاعْلاتُكُونُ فَاعْلاتُكُونُ فَاعِلاتُكُونُ فَاعِلاتُكُونُ فَاعْلاتُكُونُ فَاعْلاتُكُونُ فَاعْلاتُكُونُ فَاعْلاتُكُونُ فَاعْلاتُكُونُ فَاعْلاتُكُونُ فَاعْلاتُكُونُ فَاعْلاتُ فَاعْلاتُ فَاعْلاتُ فَاعْلاتُكُونُ فَاعْلاتُ فَاعْلاتُ فَاعْلاتُكُونُ فَاعْلاتُ فَاعْلِولُونُ فَاعْلِولُونُ فَاعْلِولُونُ فَاعْلِولُونُ فَاعْلاتُ فَاعْلِولُونُ فَاعْلِولُونُ فَاعْلِونُ فَاعْلِونُ فَاعْلِونُ فَاعْلَائُونُ فَاعْلَائُونُ فَاعْلُونُ فَاع

## وقول آخر:

ما رَأَيْتُ مِنَ الجآذِرِ في الجزيرةِ مَاْ رَأَيْتُ مِ نَلْ جأَاْذِرِ فِلْ جَزِيْرَةِ /٥//٥// /٥//٥// /٥//٥// فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ

إِذْ رَمَيْنَ بِأَسْهُم جَرَحَتْ فؤادِي إِذْ رَمَيْنَ بِأَسْهُم جَرَحَتْ فؤادِي إِذْ رَمَيْنَ بِ أَسْهُمِنْ جَرَحَتْ فُؤَادِيْ /٥//٥/ /٥//٥/ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ

# بحر المُجْتَتُ

١ ـ وزنه: وزن المجْتَثُّ في دائرته:

مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ

ولا يُستخدم إِلاّ مجزوءاً رباعيّ الأجزاء، وشَذَّ استخدامه تامّاً، كما في قول الشاعر:

يا مَنْ على الحُبِّ يَلْحِي مُسْتَهاما لا تَلْحِني إِنَّ مِثْلِي لَنْ يُلامَا يَا مَنْ عَلَلْ حُبْبِ يَلْحِيْ مُسْتَهَامَا لا تَلْحِنِيْ إِنْنَ مِثْلِيْ لَنْ يُلاَمَا لا تَلْحِنِيْ إِنْ مِثْلِيْ لَنْ يُلاَمَا لَا يُلاَتَنْ مُسْتَفْعِ لَنْ فاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعْلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُ فاعِلاتُنْ فاعْلاتُنْ فاعْلاتُنْ فاعْلاتُنْ فاعِلاتُ فاعْلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعْلاتُنْ فاعْلاتُنْ فاعْلاتُنْ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُنْ فاعْلاتُهُ فاعِلاتُهُ فَاعِلاتُهُ فَاعِلاتُونُ فاعِلاتُ فاعِلاتُ فاعِلاتُ فاعِلاتُهُ فَاعِلاتُهُ فَاعِلاتُهُ فَاعِلاتُهُ فَاعِلاتُهُ فَاعِلاتُهُ فَاعِلاتُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فَاعِلاتُهُ فَاعِلاتُهُ فَاعِلاتُهُ فَاعِلاتُ فاعِلاتُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُونُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُ فاعِلاتُهُ فاعِلاتُ

٢ - تسميته: سُمِّي المجْتَث بهذا الاسم لأنَّه «اجتُثُ»، أي: اقتطع من بحر الخفيف.
 الخفيف(١)، بإسقاط تفعيلته الأولى، وهو، في الواقع، مقلوب مجزوء الخفيف.

#### ٣ \_ مفتاحه:

إِنْ جُشَتِ الحَركَاتُ مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلاتُنْ 4 - عروضه وضَرْبُه: للمجتتَّ عروض واحدة مجزوءة (٢) صحيحة (٣) (فاعِلاتُنْ)، ولها ضَرْب مجزوء صحيح مثلها، وشاهده:

البَطْنُ مِنْهَا خَمِيْصُ والْوَجْهُ مِثْلُ الهِلالِي الْبَطْنُ مِنْهَ فَا خَمِيْصُنْ وَلْوَجْهُ مِثْ لُلْ هِلاَّلِيْ وَلْوَجْهُ مِثْ لُلْ هِلاَّلِيْ الْبَطْنُ مِنْ فَا خَمِيْصُنْ وَلُوَجْهُ مِثْ لُلْ هِلاَّلِيْ الْبَعْنُ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ

٥ ـ زحافاته وعلله: يجوز في حشو المُجتتِّ الخبن (٤)، فتصبح به «مُسْتَفْع ِ لُنْ»:

فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فِاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلاتُنْ. ومجزوءه:

ف اع الاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ ف اع الاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ (٢) في هذه التسمية تجوَّز إذ البيت هو المجزوء (أسْقِط جزء منه من كل شطر من شطريه) لا العروض. (٣) أي: لم تدخلها علّة.

<sup>(</sup>١) وزنه:

<sup>(</sup>٤) هو حذف الثاني الساكن من التفعيلة.

«مُتَفْع لُنْ» ، وتُنقل إلى «مفاعِلُنْ» ، والكف ('') ، فتصبح به «مُسْتَفْع لُنْ» : «مُسْتَفْع لُنْ» . ويمتنع حذف رابعها بالطيّ ؛ «مُسْتَفْع لُ» . ويمتنع حذف رابعها بالطيّ ؛ لأنه واقع في وتد مفروق ('') (تَفْع ) ، والأوتاد لا تُزاحف ('') ، وللسبب نفسه يمتنع خبْلها ('') ، لأنَّ الخَبْلُ خَبْن وطيُّ . والخبن فيه حَسَن ، والكف صالح ، والشكل قبيح .

وأمّا بالنسبة إلى العروض (فاعِـلاتُنْ)، فيجـوز فيهـا الخَبْن، فتصبح «فَعِلاتُنْ»، والكفّ، فتصبح «فاعِلاتُ»، والشكل، فتصبح «فَعِلاتُ». وأمّا الضّرب فيمتنع فيه الكفّ والشكل تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة.

وتجري المعاقبة (٢) بين كفّ «مُسْتَفْع ِ لُنْ»، وخبن «فاعِلاتُنْ» بعدها، فلا يقعان معاً، وإلاَّ لزم اجتماع خمسة متخرِّكات، على النحو التالي:

مُسْتَفْعِ لُ فَعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُ فَعِلاتُنْ وهذا غير جائز في الشّعر.

ويجوز، عند بعضهم، التشعيث (٧) في الضرب، فيصبح «فاعاتُنْ»، أو «فالاتُنْ»، ويُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، ولا يجوز التشعيث في العروض إلّا عند التصريع. وشاهد التشعيث قول بعضهم:

والنُّوْي والأحجار بِواكِفٍ مِدْرادِ

على الدِّيادِ القِفادِ والنَّؤي ِ تَظُلُّ عَيْنُكَ تَجْرِي بِواكِفٍ

<sup>(</sup>١) هو حذف السابع الساكن من التفعيلة .

<sup>(</sup>٢) هو حذف الثاني والسابع الساكنيـن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٣) هو ما تألُّف من متحرِّكين بينهما ساكن.

<sup>(</sup>٤) أي: لا يدخلها زحاف.

<sup>(</sup>٥) الخبل هو حذف الثاني والرابع الساكنين من التفعيلة.

 <sup>(</sup>٦) هي تجاور سببين خفيفين في تفعيلة واحدة أو تفعيلتين متجاورتين سلما معاً من الزِّحاف، أو زوحف أحدهما وسلم الآخر، ولا يجوز أن يُزاحَفا معاً.

<sup>(</sup>V) هو حذف الحرف الأوّل أو الثاني من الوتد المجموع.

فَلَيْسَ بِاللَّيْلِ تَهْدَى شَوْقاً، ولا بِالنَّهارِ حيث نرى أن الضرب، تارة «فاعِلاتُنْ»، وتارة أخرى «مَفْعُولُنْ».

٣- شيوعه واستخدامه: هذا البحر، كالمضارع والمقتضب، نادر في الشعر الجاهليّ والأمويّ، حتَّى أنكر بعضُهم وجوده، لكنَّه شاع في العصر الأندلسيّ، والعصر الحديث. ومن أمثلته قول جميل صدقي الزهاوي(١):

سَيِّمْتُ كُلَّ قَديْمٍ عَرَفْتُهُ في حَياتي إِنْ كَانَ عِنْدَكَ شَيْءً مِنَ الجَدِيْدِ، فَهاتِ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ شَيْءً

وقصيدة «شقراء» لبدوي الجبل:

هَــدْهِــدْ هُمــومَــكَ عِنْــدِي عــلى حَــيائــي وَصَــدِّي تَــأَنَّــقَ الـلَّهُ دَهْــراً يُـعــيـدُ فــيَّ وَيُــبْـدِي

٧ ـ خلاصته: وزنه في دائرته:

مُسْتَفْع ِ لُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْع ِ لُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ لَا يُستعمل إلا مجزوءاً رباعي الأجزاء.

له عروض واحدة مجزوءة صحيحة (فاعِلاتُنْ)، ولها ضَرْب مجزوء صحيح مثلها.

### ٨ ـ نماذج منه:

سَبِّمْتُ كَلَّ قَدِيمٍ عَرَفْتُهُ فِي حَيَاتِي إِنْ كَانَ عِنْدَكَ شَيْءٌ مِنَ الجَدِيدِ فَهَاتِ أَقُدُ أَقْفَرَتْ شُرَّ مَنْ را فما لِشَيْءٍ دَوَامُ مَاتَتْ كما ماتَ فِيْلُ تُسَلُّ مِنْهُ العِظَامُ العِظَامُ إِنْ غِبْتُ عَنْكَ فَقَلْبِي بودِّهِ لَنْ يَغِيبَا

<sup>(</sup>١) لعلَّ الزهاوي وحافظ إبراهيم من أكثر الشعراء ولعاً بهذا البحر.

هَـدْهِـدْ هُمُـومَـكَ عِنْـدِي
ما زِلْتُ أَسْخَـرُ مِـمَّـنْ لا
حتَّى آبْتُلِيتُ بِمَـنْ لا
الوَرْدُ في وَجْنَتَيْهِ
وإِنْ عَصَاهُ لِسَانِي
سَمِعْتُ عَنْكَ حَـدِيثاً
سَمِعْتُ عَنْكَ حَـدِيثاً
يا أَلْفَ مَـوْلايَ أَهْلاً
أَشْكُـو جَـوًى في ضُلُوعي
ما نِـلْتُ فـى الـحُـبِ إِلاً

على حَيَائي وَصَدِّي يُحِبُّ مَنْ لا يُحِبُّهْ يُحِبُني وَأُحِبُهُ يُحِبُني وَأُحِبُهُ والسِّحْرُ في مُقْلَتَيْهِ فالقَلْبُ طَوْعُ يَدَيْهِ فالقَلْبُ طَوْعُ يَدَيْهِ يا رَبِّ لا كانَ صِدْقا يا أَلْفَ مَولايَ رِفْقا وحَسْرَتي وَبُعَادِي من النُّحُولِ مُرَادي

# بَحْرُ المُحْدَث

هو بحر المتدارَك. وسُمِّي بذلك لأنَّ الأخفش أَحْدَثه، إذْ لم يكن ضمن البحور التي استقرأها الخليل من الشِّعر العربيّ.

راجع: «بحر المتدارك».

# بحرُ المُخْترَع

هو بحر المتدارك. وسمِّي بذلك لأنَّ الأخفش «اخترعه»، إذْ لم يكن ضمن البحور التي استقرأها الخليل من الشِّعر العربيّ.

راجع: «بحر المتدارك».

## بحر مدقّ القصّار

هو بحر استحدثه أبو العتاهية، ووزنُه:

فاعِلاتُ فاعِلنْ فاعِلاتُ فاعِلُنْ فعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُ فاعِلُنْ

#### ومثاله:

ا فَتَـراها تَنتَقِیْنا واحِـداً فَـواحِـدا فَرَاها تَنتَقِیْنا واحِدَنْ فَ وَاْحِدَا فَرَاها تَنْتَقِیْنا واحِدَنْ فَ وَاْحِدَا ///٥/ /٥//٥ /٥//٥ فَعِلاتُنْ فاعِلاتُ فاعِلْنْ فاعِلاتُ فاعِلْنْ

للمَنُسونِ دائسراتُ يَسدُرْنَ حَسرْفَها لِلْمَنُوْنِ دائِراْ تُنْ يَدُرْنَ حَرْفَها اللهَمُنُوْنِ داْئِراْ تُنْ يَدُرْنَ حَرْفَها اللهُمُنُوْنِ داْئِراْ /٥//٥ /٥//٥ /٥//٥ فاعِلاتُ فاعِلُنْ فاعِلاتُ فاعِلُنْ

## بحر المَديْد

١ - وزنه: وزنه في دائرته:

فَاعِلاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُن ولا يُسْتَعمل إلاّ مجزوءاً(١) سداسيّ الأجزاء، وشَـذً استعمالُه تامًّا، ومنه ما أنشده ابن زيدان:

كلُّ غِرِّ في الهَوَى أَنْتَ مِنْهُ في غَرَرْ مِثْلُ مَنْ يَشْكُو إِلَى أَهْلِهِ طُولَ السَّهَرْ كَجُمَانٍ خَانَهُ سِلْكُ عِقْدٍ فَآنْتَشَرْ وَامْتَحِنْ باطِنَهُ سِلْكُ عِقْدٍ فَآنْتَشَرْ وَامْتَحِنْ باطِنَهُ بالّذِي مِنْهُ ظَهَرْ وَمْتَحِنْ بَا طِنَهُو بِلْلَذِيْ مِنْ هُوْ ظَهَرْ وَمْتَحِنْ بَا طِنَهُو بِلْلَذِيْ مِنْ هُوْ ظَهَرْ وَمْتَحِنْ بَا طِنَهُو بِلْلَذِيْ مِنْ هُوْ ظَهَرْ /٥//٥/ //٥/٥ //٥/٥ /٥//٥ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلْنُ فاعِلُنْ فاعِلْنُ

Y - تسميته: تعدَّدت الآراء في تسميته، فقيل: لامتداد سببين خفيفين في كلّ تفعيلة من تفعيلاته السَّباعيَّة، وقيل: لامتداد الوتد المجموع في وسط أجزائه السّباعيَّة، وقيل: لامتداد سباعيِّه حول خُماسيِّه، وخماسيِّه حول سُباعيِّه.

<sup>(</sup>١) أي بإسقاط الجزء الأخير من كلِّ شطر منه.

#### ٣ \_ مفتاحه:

لِمَدِيْدِ الشَّعْدِ عِنْدِي صِفاتُ فاعِلاتُنْ فاعِلْنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعريض وستَّة أضرب: ٤ ـ أعاريضه وأضربُهُ: لهذا البحر، على المشهور، ثلاث أعاريض وستَّة أضرب:

أ\_ العروض الأولى مجزوءة (١) صحيحة (فاعِلاتُنْ)، ولها ضرب واحد مجزوء صحيح مثلها، وشاهده قول الشاعر:

فَادَرَكْنَا الشَّأْرَ مِنْهُمْ وَلَمَّا يَنْجُ مِ الْحَيَّيْنِ إِلَّا الْأَقَلُوْ فَدْدَرَكْنَتْ ثَأْرَمِنْ هُمْ وَلَمْمَاْ يَنْجُ مِلْ حَيْ يَيْنِ إِلَّا لَلْأَقَلْلُوْ فَدْدَرَكْنَتْ ثَأْرُمِنْ هُمْ وَلَمْمَاْ يَنْجُ مِلْ حَيْ يَيْنِ إِلَّا لَلْ أَقَلْلُوْ فَدْدَرَكْنَتْ ثَأْرُمِنْ هُمْ وَلَمْمَاْ يَنْجُ مِلْ حَيْ يَيْنِ إِلَّا لَلْ أَقْلُلُوْ فَدْدَرَكْنَتْ أَنْ اللَّالُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُهُ فَاعِلْمُ فَاعِلاتُونُ فَاعِلْمُ فَلْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَلْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَيْ فَاعِلْمُ فَاعِلَاقُونُ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلاتُنْ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَلْ فَاعِلْمُ فَاعِلِمُ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعِلَامُ فَاعِلْمُ فَاعِلْمُ فَاعْلِمُ فَاعِلْمُ فَا

ويجوز في هذه العروض الخبن (٢)، فتصبح «فَعِلاتُنْ»، والكفّ (٣)، فتصبح «فَعِلاتُن»، والكفّ والشكل «فاعِلاتُ»، والشكل والشكل تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة.

وهذا الوزن من المديد قليل الشُّيوع.

ب \_ العروض الثانية محذوفة (٥) (فاعِلُنْ)، ولها ثلاثة أضرب:

١ \_ ضرب مقصور (٦) (فاعِلانْ)، وشاهده قول الشاعر:

| _رٌ لـــلزَّوالْ<br>لِزْزَوَاْلْ | ں صائِ      | كُـلُّ عَـيْش    | عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | آمْـرأً    | لا يَخُرَّنَّ  |
|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------|------------|----------------|
| لِزْزَوَاْلْ                     | , صَائِرُنْ | كُلْلُ عَيْـشِنْ | عَيشُهُو                               | نَمْرَأَنْ | لاَ يَغُرْرَنْ |
| 00//0/                           | 0//0/       | 0/0//0/          | 0//0/                                  | 0//0/      | 0/0//0/        |
| فَاعِلَانْ                       | فاعِلُنْ    | فاعِلاتُنْ       | فاعِلُنْ                               | فاعِلُنْ   | فاعِلاتُنْ     |

<sup>(</sup>١) في هذه التسمية نوع من التجوُّز، إذ، في الحقيقة، البيت هو المجزوء لا العروض.

<sup>(</sup>٢) هو حذف الثاني الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٣) هو حذف السابع الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٤) هو حذف الثاني والسابع الساكنين من التفعيلة.

<sup>(</sup>٥) أي أصابها الحذف، وهو إسقاط السبب الأخير من الجزء (التفعيلة).

<sup>(</sup>٦) أي أصابه القصر، وهو حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين متحرّكه.

بحر المديد

وأجاز الأخفش خُبْن هذا الضرب، لكنَّ الخليل منعه. وهذا النوع من المديد نادر.

## ٢ - ضرب محذوف مثلها (فاعِلُنْ)، وشاهده قول الشاعر:

| أو غائبا | ا عِشْتُ    | شاهِــداً م     | مْ حافِظً  | نِّي لَكُ   | إعْـلَمُـوا أَ  |
|----------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| غَائِبَا | عِشْتُ أَوْ | شَاْهِدَنْ مَاْ | حَاْفِظُنْ | نِيْ لَكُمْ | إعْلَمُوْ أَنْ  |
| 0//0/    | 0//0/       | 0/0//0/         | 0//0/      |             | o/o// <b>o/</b> |
| فاعِلُنْ | فاعِلُنْ    | فاعِلاتُنْ      | فاعِلُنْ   | فاعِلُنْ    | فاعِلاتُنْ      |

ويمتنع الخبن في هذا الضرب. وهذا النوع من المديد نادر.

٣ ـ ضرب أُبتر (١) (فَعْلُنْ)، وشاهده قول الشاعر:

| أُخْرِجَتْ مِنْ كِيْسٍ دِهْقَانِ (٢)  | ياقُوتَةُ              | ذَّلْـفـاءُ | إنَّـما الـ |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| أُخْرِجَتْ مِنْ كِيْسُ دِهْ ۖ قَانِيْ | مُوْ يَهُ<br>قُوتَتَنْ |             |             |
| 0/0/ 0//0/ 0/0//0/                    | 0//0/                  | 0//0/       | 0/0//0/     |
| فاعِلاتُنْ فاعِلْنْ فَعْلُنْ          | فاعِلُنْ               | فاعِلُنْ    | فاعِلاتُنْ  |

ويمتنع الخبن في هذه العروض،وذلك تفادياً لالتباسها بالعروض الثالثة.وهذا النوع من المديد نادر أيضاً.

ج - العروض الثالثة مخبونة (٣) محذوفة (فَعِلُنْ) ولها ضربان:

١ - ضرب مخبون محذوف مثلها (فَعِلُنْ)، وشاهده قول طرفة:

<sup>(</sup>١) الأبتر أو المبتور هو ما أصابه البتر،وهو إسقاط السبب الأخير من التفعيلة،وحذف ساكن الوتد المجموع، " وتسكين ما قبله.

<sup>(</sup>٢) الذلفاء: المرأة الصغيرة الأنف في استواء. دهقان: تاجر.

<sup>(</sup>٣) أي أصابها الخبن، وهو حذف الثاني الساكن.

| قَـهُ قَـدَمُـهُ | ــدِي ســا  | حَيْثُ تَهْ     | جـيش بـهِ   | لقْالُ يَا   | لِـلْفَـتَـى ءَ  |
|------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| قَدَمُهُ         | سَاْ قَهُوْ | حَيْثُ تَهْدِيْ | م<br>مش بھی | لُنْ يَعِيْد | لِلْفَتَىٰ عَقْہ |
| 0///             | 0//0/       | 0/0//0/         | 0///        | 0//0/        | 0/0//0/          |
| فَعِلُنْ         | فاعِلُنْ    | فاعِلاتُنْ      | فَعِلُنْ    | فاعِلُنْ     | فاعِلاتُنْ       |

وهذا النوع من المديد هو أكثر أنواعه شيوعاً.

٢ \_ ضرب أُبتَر (فَعْلُنْ)، وشاهده قول عديّ بن زيد:

| والمغارا | الهنديّ     | تَقْضِمُ        | أُرْمُ قُها | بــتُ    | رُبَّ نارٍ      |
|----------|-------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| غَاْرَا  | دِیْيَ وَلْ | تَقْضِمُلْ هِنْ | مُقُهَا     | بتتُ أرْ | رُبْبَ نَاْرِنْ |
| 0/0/     | 0//0/       | 0/0//0/         | 0///        | 0//0/    | 0/0//0/         |
| فَعْلُنْ | فاعِلُنْ    | فاعِلاتُنْ      | فَعِلُنْ    | فاعِلُنْ | فأعِلاتُنْ      |

وهذا النوع من المديد قليل في الشعر العربيّ.

٥ ـ شَواذه: من شذوذ هذا البحر أن يأتي الضرب صحيحاً «فاعِلاتُنْ» للعروض المحذوفة «فاعِلُنْ»، نُقِل ذلك عن الأخفش، ولم أقع على شاهدٍ له.

ومن شواذه مجيئه مشطوراً كما في قول الحماسي :

ومثله قصيدة لابن المعتزّ مطلعها:

أَسَأَلْتَ طَلَلا بِالبُرقِ قَدْ خَلا<sup>(۱)</sup> مُعْجَلا<sup>(۱)</sup> مُعْجَلا<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) البُّرق: جمع «برقة»، وهي الأرض الغليظة فيها حجارة ورمل وطين.

<sup>(</sup>٢) المُحُول: الذي أتى عليه حَوْل، أي سنة.

ومثل هذه الأبيات، عند معظم العروضيّين، من المديد التام، إلاَّ أنّها مُصرَّعة الأبيات، وهي، عند الزجّاج، من مجزوء الرّمل المحذوف الضرب والعروض.

### 7 ـ زحافاته وعلله: يجوز في حَشُو<sup>(١)</sup> المديد:

أ ـ الحَبْن، فتصبح به «فاعِلاتُنْ»: فَعِلاتُنْ»، وتصبح «فاعِلُنْ»: «فَعِلُنْ».

ب ـ الكفّ، وبه تصبح «فاعِلاتُنْ»: «فاعِلاتُ».

ج ـ الشَّكْل، وبه تصبح «فاعِلاتُنْ»: «فَعِلاتُ».

وتجري هذه الزّحافات وفق قاعدة المُعاقبة (٢)، فإذا دخل الخَبْنُ تفعيلةً منه، سلمت التفعيلة التي سلمت التفعيلة التي بعدها من الخبن؛ وإذا دخلها الشكل، سلمت التفعيلة التي بعدها من الخبن؛ وإذا دخلها الشكل، سلمت التفعيلة التي بعدها من الخبن.

وأمّا بالنسبة إلى علله، فقد ذكرنا ما يجوز منها وما لا يجوز في تفصيل أضربه وأعاريضه.

٧ - شيوعه واستخدامه: هذا البحر ثقيل على السمع، لذلك تجنّبه الشعراء قديماً وحديثاً، فهو لا يوجد في أكثر دواوين الفحول كامرىء القيس، وزهير، والنابغة، والأعشى، والمتنبّي. ولذلك قال المعري في لزوميّاته:

إذا ابْنا أَبِ واحِدٍ أُلْفَيا جَواداً وَعِيْراً فلا تَعْجَبِ فَإِنَّ الطَّويْلُ نجيبُ القَرِيْضِ أَخُوهُ المَديْدُ وَلَم يُنجِبِ (٣)

<sup>(</sup>١) الحشو هو كلّ تفعيلات البيت الشُّعريّ ما عدا تفعيلتي العروض والضرب.

<sup>(</sup>٢) راجعها في مادّتها.

<sup>(</sup>٣) المديد أخُّ للطويل لأنَّهما من دائرة عروضيَّة واحدة هي دائرة المختلف.

ولطرفة قصيدة منه مطلعها:

أشَـجـاكَ الـرَّبْـعُ أَمْ قِـدَمُـهُ أَمْ رَمـادٌ دارِسٌ حـمَـمُـهُ ومن أمثلته حائيّة لأبي نُواس مطلعها:

مِنْ معانِيكِ المِلاحِ وِشَاحِي يَـقْظَةُ البالِ آنْطِلاقُ شَـهِيًّ

وَصَبَاحي، والمُنَى، وَٱنْشِراحِي في أعالِيْكِ النَّري والبِطاح

ونونيَّة حافظ إبراهيم التي مطلعها:

حائل، لَوْشِئت، لَمْ يَكُنِ بَيْنَ مُشْتَاقٍ وَمُفتَتَنِ أَضْلُعِي مِنْ شِدَّةِ الوَهَنِ

حالَ بَيْنَ الحَفْنِ وَالوَسَنِ أنا وَالأيامُ تَفْذِفُ بي لي فُؤادٌ فِيْكَ تُنْكِرُهُ

٨ ـ خلاصته: وزنه في دائرته:

فاعِلاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلَنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلَنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ وَاعِلُنْ وله ثلاث أعاريض، وستّة أضرب.

١ ـ العروض الأولى، مجزوءة صحيحة (فاعِلاتُنْ) وضربها مثلها:

فاعِلاتُنْ فاعِلْنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلْنْ فاعِلاتُنْ

٢ ـ العروض الثانية، مجزوءة محذوفة غير مخبونة (فاعِلُنْ)، ولها ثلاثة أضرب:

أ ـ ضرب مقصور (فاعِلَانْ):

ف اعِلاتُنْ ف اعِلُنْ ف اعِلُنْ ف اعِلاتُنْ ف اعِلُنْ ف اعِلانْ ب ـ ضرب محذوف (فاعِلُنْ):

فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ جـ ضرب أبتر (فَعْلُنْ).

فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَعْلُنْ

# ٣ ـ العروض الثالثة، مجزوءة محذوفة مخبونة (فَعِلُنْ)، ولها ضربان:

أ \_ الضرب محذوف مخبون (فَعِلُنْ):

ف اعلاتُنْ ف اعلُنْ فَعِلُنْ ب \_ الضرب أبتر (فَعْلُنْ).

فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فَعِلُنْ

فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فَعُلُنْ

فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فَعِلُنْ

## ٩ ـ نماذج منه:

يا شَقيق النَّفْسِ مِنْ حَكَم فَاسْقِنِي الْخَمْرِ التي اخْتَمَرتُ عُتَّى لَوِ اتَّصَلَتُ عُتَّى لَوِ اتَّصَلَتُ لاَحْتَبَتْ في القَوْمِ ماثِلةً من مَعَانِيكِ المِلاحِ وِشَاحِي من مَعَانِيكِ المِلاحِ وِشَاحِي انْما ذِكرُكِ ما قَدْ مَضى أَذَلالُ ذَاكَ أَمْ كَسَلُ أَذَلالُ ذَاكَ أَمْ كَسَلُ في سبيل اللَّهِ أَنْفُسُنَا ليَّا اللَّهِ أَنْفُسُنَا ليَّا اللَّهِ أَنْفُسُنَا والوسَنِ يا لَقُومِي إنَّنِي رَجُلُ يا لَيْسَ وَصْلِي يا طَويلَ الهَجْرِ لا تَنْسَ وَصْلِي يا هِللاً تَحْتَهُ غُصْنُ بانٍ عِللاً تَحْتَهُ غُصْنُ بانٍ يا هِللاً تَحْتَهُ غُصْنُ بانٍ يا إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ عَصْنُ بانٍ عَلَي يا هِللاً تَحْتَهُ غُصْنُ بانٍ عَلَيْ اللَّهُ عَصْنُ بانٍ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَصْنُ بانٍ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَصْنُ بانٍ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عُمْنُ بانٍ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَعْمَةُ عُلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى الْهَا عَنْ الْمَالُولُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى الْمَالِقُولِ الْمَالِلُولُ الْمُعْمَلُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَع

نِـمْتَ عن لَـيْلَىٰ وَلَـمْ أَنَـمِ
بِـخِـمَـار الشَّيبِ في الرَّحِـمِ
بِـلِسانٍ ناطِـقٍ وَفَـمِ
بِـلِسانٍ ناطِـقٍ وَفَـمِ
ثَـمَّ قَـصَّتْ قِـصَّة الأُمَـمِ
وصَبَـاحِي والمُنى وآنشِـراحي
ضَلَّةُ مِثل حَـدِيْثِ الـمَـنَـامْ
أَمْ تَـنَـاسٍ مِـنْكَ أَم مَـلَلُ
كُلُنا بِـالـمَـوْتِ مُـرْتَـهَـنُ
كَلُنا بِـالـمَـوْتِ مُـرْتَـهَـنُ
حائِـلُ لَـوْ شِئْـتَ لـم يَـكُـنِ
حائِـلُ لَـوْ شِئْتَ لـم يَـكُـنِ
حِـرْتُ في أَمْـرِي وفي زَمـني
وآشتِغـالي بـك عَنْ كـل شُغلِي
وَتَـلاشـي لَـحْـمُـهُ وَدَمُـهُ
وَتَـلاشـي لَـحْـمُـهُ وَدَمُـهُ

# بحر المُسْتَطِيل

بحــر المستطيل أو الوسيط بَحْر مُهْمَل استُخْرج من دائرة المختلف، ووزنه مقلوب الطويل:

مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ وَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ وَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ وَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ وَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَلَىٰ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاء

أَدِيرَ الصَّدْغُ منه على مِسْكِ وَعَنْبَرْ أَدِيْرَ صْصَدْغُ مِنْهُوْ عَلَىْ مِسْكِنْ وَعَنْبَرْ أَدِيْرَ صْصَدْغُ مِنْهُوْ عَلَىْ مِسْكِنْ وَعَنْبَرْ //٥٥٥ //٥٥٥ //٥٥٥ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ

لَقَدْ هَاجَ آشتياقي غَريرُ الطَّرْف أَحْوَرْ لَقَدْ هَاجَشْ تِيَاْقِيْ غَرِيْرُ طْطَرْ فِ أَحْوَرْ الْقَدْ هَاجَشْ تِيَاْقِيْ غَرِيْرُ طْطَرْ فِ أَحْوَرْ //٥/٥ //٥٥٥ //٥/٥ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ

# بَحْر المشاكِل

هو بحر المطُّرِد. راجع: «بحر المطَّرِد».

# بَحْرُ المُضارِع

١ ـ وزنه في دائرته:

مَفَاعِيْلُنْ فَاعِ لِاتُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَاعِيلُنْ فَاعِيلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ وَاع ولا يُستعمل إلاَّ مجزوءاً رباعي الأجزاء.

Y - تسميته: اختلِف في سبب تسميته، فقال الخليل: سُمِّي بذلك لمضارعته، أي لِمُماثلته بحر الخفيف(١)، وذلك لأنَّ أحد جزأيه مجموع الوتد والآخر مفروق الوتد. وقال الزجّاج سُمِّي بذلك لمضارعته بحر المجتثّ(٢) في حال قبضه(٣)،

فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ (٢) وذنه:

فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ

مُسْتَفْع لُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ

<sup>. (</sup>١) وزنه:

وقيل: بل سُمِّي بذلك لمشابهته الهَزَج(١) من حيث التفعيلة وتقديم الأوتاد(٢) على الأسباب(٣). وقيل: بَلْ سُمِّي بذلك لمضارعته بحر المنسرح(٤)، فوتده مفروق في التفعيلة الثانية.

### ٣ \_ مِفْتَاحُهُ:

تُعَدُّ المُضارِعاتُ مَفاعِيْلُ فاع لا تُنْ

٤ - عَروضه وضَرْبُهُ: للمضارع عروض واحدة مجزوءة (٥) صحيحة (١) (فاع لاتُنْ) وضرب مثلها (فاع لاتُنْ)، وشاهده:

| فَــوَى سُـعــادِ<br>وَىْ سُعَادِيْ |            | إلى سُعادٍ<br>لَىْ سُعَادِنْ | دَعـانـي<br>دَعَاْنِيْ إ |
|-------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| 0/0//0/                             | /0/0//     | 0/0//0/                      | /0/0//                   |
| فاع ِ لا تُنْ                       | مَفاعِيْلُ | فاع ِ لا تُنْ                | مَفاعِيلُ                |

o ـ زحافاته وعلله: يجوز في حَشْو المضارع الكفّ نتصبح به «مفاعِيلُنْ»: «مَفاعِيلُنْ»، وبين ياء «مفاعِيلُنْ» ونونها مراقبة (٩)، فإمّا أن تُحذف الياء بالقبض، وإمّا أن تُحذف النون بالكفّ، ولا

<sup>(</sup>١) وزنه في دائرته مفاعِيْلُنْ مكرَّرة ست مرات إلّا أنَّه لم يرد غير مجزوء رباعي الأجزاء.

<sup>(</sup>٢) الوتد هو ما تألُّف من متحرِّكين فساكن (وتد مجموع)، أو من متحرِّكين بينهما ساكن (وتد مفروق).

<sup>(</sup>٣) السبب هو ما تألُّف من متحركين (سبب ثقيل)، أو من متحرَّك فساكن (سبب خفيف).

<sup>(</sup>٤) وزنه:

مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ (٥) في هذه التسمية تجوُّز، إذ البيت هو المجزوء (أسقطت تفعيلة واحدة من كلّ شطر من شطريه) لا

<sup>(</sup>٥) في هذه التسمية تجوَّز، إذ البيت هو المجزوء (أسقطت تفعيلة واحدة من كل شطر من شطريه) لا العروض.

<sup>(</sup>٦) أي لا تدخلها العلَّة مع جوازها فيها.

<sup>(</sup>٧) هو حذف السابع الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٨) هو حذف الخامس الساكن من التفعيلة.

 <sup>(</sup>٩) هي أن يتجاور في تفعيلة واحدة سببان خفيفان، أحدهما يلحقه الزّحاف، والأخر لا يجوز أن يلحقه الزحاف.

يجوز إبقاء الياء والنون معاً، كما لا يجوز إسقاطهما معاً.

ويجوز في الحشو، أيضاً، الخَرَب، فتُحذف الميم من «مفاعيلُ» المكفوفة، فتصبح «مَفْعُولُ»، والشَّتْر، فتُحذف الميم من «مفاعِلُنْ» المقبوضة، فتصبح «فاعِلُنْ».

## ومثال الخُرَب قول الشاعر:

| مِنْهُ باعا    | يُـقْـربْـك | مِنْهُ شِبْراً  | إِنْ تَــدْنُ    |
|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| مِنْهُ بَاعَاْ | يُقُرِبْكَ  | مِنْهُ شِبْرَنْ | إِنْ تَدْنُ      |
| 0/0//0/        | /0/0/       | 0/0//0/         | /0/0/            |
| فاعِلاتُنْ     | مَفْعُولُ   | فاع ِ لا تُنْ   | مَفْعُولُ        |
|                |             | فول الشاعر:     | ومثال الشُّتْر ة |

| لى ثَـناءِ      | ثُـنـاءً ء   | بِي لِسَلْمَى   |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| لَىْ ثَنَاْئِيْ | ثُنَاءَنْ عَ | دِيْ لِسَلْمَيْ | سَوْفَ أُهْـ |
| 0/0//0/         | /0/0//       | 0/0//0/         | 0//0/        |
| فاع ِ لاَتُنْ   | مَفَاعِيْلُ  | فاع ِ لا تُنْ   | فاعِلُنْ     |

وأمّا بالنسبة إلى عروضه وضربه، فيمتنع الخبن، والشكل(١) في «فاع لا تُنْ» عَروضاً كانت أو ضَرْباً . ويجوز الكفّ في العروض ، فتصبح «فاع لا تُن» ، ولا يجوز ذلك في الضرب تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة. ومثال العروض المكفوفة:

| مِثْلَ زَيْدِ  | فَـمـا أَرَى  | بُتُ الرِّجالَ | وَقَــدْ رَأَيْ |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| مِثْلَ زَيْدِي | فَمَاْ أَرَىٰ | تُرْ رِجَاْلَ  | وَقَدْ رَأَيْـ  |
| 0/0//0/        | 0//0//        | /0//0/         | 0//0//          |
| فاع ِ لاتُنْ   | مَفَاعِلنْ    | فاع ِ لاتُ     | مَفاعِلُنْ      |

٦ ـ شيوعه واستخدامُه: هـذا البحر، كالمقتضَب، والمجتَثّ، نادر في الشعـر

<sup>(</sup>١) هو حذف الثاني والسابع الساكنين.

العربيّ القديم، حتى إنّ بعضهم أنكر وجوده، وأكثر ما يصلح للغِناء، والرقّة، بعيداً عن موضوعات الجدّ كالحماسة، والفخر، والاعتذار، والمدح. ومن أمثلته قصيدة «يا غائباً عَنْ عُيونى» لأحمد رامى، ومنها:

يا غائباً عَنْ عُيوني وحاضراً في خيالي تَعالَ هَلِّي اللَّيالي طالَتْ عَلَيّ اللَّيالي تعالَ آنِسْ فُؤادي تعالَ آنِسْ فُؤادي تَعالَ سامِرْ سُهادي

٧ ـ خلاصته: وزنه في دائرته:

مَفَاعِيْلُنْ فَاعِ لا تُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَاعِيلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيلُنْ و ولا يُستخدم إلا مجزوءاً رباعيّ الأجزاء.

له عروض واحدة مجزوءة صحيحة (فاع ِ لاتُنْ)، وضرب مجزوء صحيح مثلها.

### ٨ ـ نماذج منه:

مُكوماتُ كُلِّ عَهْدٍ مَرَاسيمُ لا تُؤدِّي فُوادِي بلا طَبيبٍ مُحَمَّدُ كانَ عَدْلاً مُحَمَّدُ كانَ عَدْلاً حَبيبي بأيِّ ذَنْبٍ رَجَوْتُ السَّلُوَّ عَنْكَ فَنَفْسِي لَها حَنِينٌ فَنَفْسِي لَها حَنِينٌ أَخْ كانَ لا يُبَالِي سَلامٌ على دِيَادٍ رِيَاضٌ قَدْ بَانَ مِنْهَا أَهْذا غُبارُ حَرْبٍ

تَهَاوِيلُ غَاصِبينا سوى هذم عاملينا وَدائي بلا دَوَاءِ فَائِينَ النظيرُ أَيْنَا؟ فَأَيْنَ النظيرُ أَيْنَا؟ به جرانِكَ آبْتَلَيْتُ فَهَيْهاتَ ما رَأَيْتُ وقلبي لَهُ أنكسارُ أذَى الدَّهْرِ والرِّفاقِ بها نِلْتُ مَقْصَدِي زُهورُ تَفُوحُ عِطْرا أم البَعْثُ والنَّشُورُ؟

# بحر المطَّرِد

بحر المطّرد أو المشاكل هو بحر مُهْمَل استُخرج من دائرة المشتبه (١)، ووزنه:

فاع ِ لاتُنْ مَفَاعِیْلُنْ مَفَاعِیْلُنْ مَفَاعِیْلُنْ مَفَاعِیْلُنْ مَفَاعِیلُنْ مَفَاعِیلُنْ مَفَاعِیلُنْ وعلیه قول بعض المولَّدِین:

# بَحْرُ المُعْتَمَد

هو بحر مُهْمَل وزنه:

فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ راجع: «بحر المتوَفِّر».

# بَحْر المُقْتَضَب

١ ـ وزنّه: وزنه في دائرته:

مَفْعُـولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُـولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ ولا يُستخدم إلاّ مجزوءاً رباعيّ الأجزاء.

<sup>(</sup>١) راجع مادّة «دائرة المشتبه» في كتابنا هذا.

٢ - تسميته: سُمِّي بحر المقتضَب بهذا الاسم؛ لأنَّه «اقْتُضِبَ»، أي: اقْتُطِع من بحر المنسرح(١) بحذف تفعيلته الأولى.

### ٣ \_ مفْتاحُه :

اقْتَضِبْ كَما سَأْلُوا مَفْعَلاتُ مُفْتَعِلُنْ ٤ ـ عَروضُه وضَرْبُهُ: لهذا البحر عروض واحدة مجزوءة (٢) مطويَّة (٣) (مُفْتَعِلُنْ) وضرب مجزوء مطوى مثلها، وشاهده:

هَلْ عَلَيَّ وَيْحَكُما إِنْ عَشِقْتُ مِنْ حَرَج هَلْ عَلَيْيَ وَيْحَكُمَا إِنْ عَشِقْتُ مِنْ حَرَجٍ /0//0/ o///o/ /o//o/ فاعِلاتُ مُفْتَعِلُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلُنْ

وروى بعضهم لهذا البحر ضربا مقطوعاً (مَفْعُولُنْ) ومثاله قول الحسين بن

الضحاك:

لي على تَأبِّيْهِ ما الحياة نافِعَةُ لِيْ عَلَىٰ ت أَبْسِيهِي مَلْحَيِّاةُ نافِعَتُنْ 0/0/0/ /0//0/ فاعِلاتُ مَفْعُولُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلُنْ

كذلك رُويت له عروض مقطوعة (مَفْعُولُنْ)، وضرب مقطوع مثلها، ومثالهما:

سا حَسَيْتُ بِالْهَوْنِ أيُّ حاكِم يُفْنِي يَاْحَبِيْبُ بِلْهَوْنِيْ أَيْئُ حَاْكِ مِنْ يُفْنِيْ 0/0/0/ /0//0/ 0/0/0/ /0//0/ فاعِلاتُ مَفْعُولُنْ فاعِلاتُ مَفْعُولُنْ

<sup>(</sup>١) وزنه: مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولات مُسْتَفعِلُنْ مُسْتَفعِلُنْ مُسْتَفْعِلنَّ مَفْعُولات مُسْتَفْعِلُنْ (٢) في هذه التسمية تجوُّز، إذ البيت هو المجزوء (أي أُسقطت تفعيلة واحدة من كلِّ شطر من شطريه) لا العروض.

<sup>(</sup>٣) أي أصابها الطيّ ، وهو حذف الرابع الساكن.

ولبعض الشُّعراء المحدثين قصائد على وزن «فاعِلاتُ فَعْ» مَرَّتين، ومنها قصيدة شوقي المشهورة بعنوان «وصف مُرْقِص»:

| الغَضَبْ | بْ وَآدَّعَــى | وَآحْتَجَ | مال              |
|----------|----------------|-----------|------------------|
| ضَـبْ    | وَدْدَعَلْ خ   | جَبْ      | مَــاْلَ وَحْتَـ |
| 0/       | /0//0/         | 0/        | /0//0/           |
| فَعْ     | فاعِلاتُ       | فَعْ      | فاعِلاتُ         |

٥ - زحافاته وعلله: يجوز في حَشْو هذا البحر الخَبْن (١)، فتصبح به «مَفْعُولاتُ»: «مَفْعُلاتُ»، وتُنْقل إلى «مَفاعِيْلُ»، والطّيّ، فتصبح به «مَفْعُولاتُ»: «مَفْعُلاتُ»، وتُنْقَل إلى «فاعِلاتُ». وبين فاء «مَفْعولاتُ» وواوها مراقبة (٢)، فإمّا أن تُحذف الفاء بالخبن، وإمّا أن تُحذف الواو بالطّيّ، ولا يجوز حذفهما معاً، كما لا يجوز إبقاؤهما معاً.

## وَشَذَّ إِبْقاؤُهُما كما في قول الشاعر:

| نْ كَثَب     | بَـلْ أَدْعُـوكَ مِـ | مِـنْ بُعُدٍ  | لا أَدْعُــوكَ |
|--------------|----------------------|---------------|----------------|
| نْ كَثَبِيْ  | بَلْ أَدْعُوْكَ مِ   | مِنْ بُعُدِنْ | لا أَدْعُولَكَ |
| 0///0/       | /0/0/0/              | 0///0/        | /0/0/0/        |
| نَفْتَعِلُنْ | مَفْعُولاتُ هُ       | مُفْتَعِلُنْ  | مَفْعُولاتُ    |

أمّا عروضه وضربه، فيجب فيهما الطّيّ (٣)، فيُصبحان «مُفْتَعِلُنْ». وهكذا فإنّ عدد حروف تفعيلات المقتضب أربعة وعشرون حرفاً لا تزيد ولا تنقص، وفي ذلك يقول المعرّي في لزوميّاته (من المتقارب):

وَإِنَّكَ مُفْتَضِبُ الشِّعْرِ لا يُسزادُ بحالٍ ولا يَسْفُصُ

<sup>(</sup>١) هو حذف الثاني الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٢) هي أن يتجاور في تفعيلة واحدة سببان خفيفان، أحدهما يلحقه الزّحاف، والآخر لا يجوز أن يلحقه الزّحاف.

<sup>(</sup>٣) وروى بعضهم سلامتهما، والطَّيّ هو حذف الرابع الساكن.

٦ ـ شيوعه واستخدامه: هذا البحر، كالمضارع والمجتثّ نادر في الشعر العربيّ القديم حتى أنكر وجوده بعضهم، وهو يصلح للغزل والزُّهديّات والحِكم. ومن أمثلته المشهورة مقطوعة «حامل الهوى تَعِبُ» لأبي نواس، ومطلعها:

حامِلُ الهَوَى تَعِبُ يَسْتَخِفُهُ الطَّرَبُ إِنْ بَكى يَحِقُ لَهُ لَيْسَ ما بِهِ لَعِبُ وبائيَّة أحمد شوقي في وصف ليلة راقصة في قصر عابدين، ومطلعها: حَفَّ كَأْسَهَا الحَبَبُ فَهْىَ فِضَّةٌ ذَهَبُ

٧ ـ خلاصته: وزن المقتضب في دائرته:

مَفْعُ ولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَشْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ ولا يُستخدم إلّا مجزوءاً رباعيّ الأجزاء.

له عروض واحدة مجزوءة مطويَّة (مُفْتَعِلُنْ)، وضرب واحد مجزوء مطويّ مثلها.

#### ٨ ـ نماذج منه:

بَعْدَمَا آرْتَفَى الأدَبُ قَدْ تَرَقَّتِ العَرَبُ يا مليحة الدُّعج أَمْ تَرَاكِ قاتِلتي كُلُّما آنْقَضَى سَبَبُ كُلُّهُنَّ عَامِثَلَةُ أَعْرَضَتْ فَلاَحَ لَنَا النَّعِيمُ يَشْغَلُهُ قَدْ أتاكَ نَعْتَدُرُ خَفٌ كأسَهَا الحَبَبُ القُلُوبُ والمُقَلُ

هَـلُ لـدَيْـكِ مِـنْ فَـرَج بالدُّلال والغننج مِنْكِ عادَ لي سَبَبُ كنَّ عِنْدَ مُعْتَقَدِهُ عَارِضَانِ كالبَرَدِ والجَمَالُ يُطْغِيهِ لا تُسله ما الخَبرُ فَهْيَ فِضَّةٌ ذَهَبُ هُنَّ لِلْهَوَى رُسُلُ

يَقْتَضِي فَتَمْتَثِلُ حِيْنَ أَسْعَدَ القَدَرُ

رَبُّها وَآمِرُها لَيْسَ عَنْكِ مُصْطَبَرُ إِنَّ صَفْوَ عِيشَتِنا لا يَشُوبُهُ كَدَرُ

# يَحْرُ المُمْتَدّ

بحر الممتد أو الوسيم بحر نادر استُخرج من دائرة المختلف، ووزنه، في الحقيقة، هو مقلوب وزن المديد:

> فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ ومنه قول بعض المولَّدين:

قَدْ شَجاني حَبِيْبٌ وَأَعْتَراني آدِّكارُ

قَدْ شَجَاْ نِيْ حَبِيْبُنْ وَعْتَرَاْ نِدْ دِكَارُوْ 0/0//0/ 0//0/ 0/0//0/ 0//0/ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ وقول آخر:

صادَ قَلْبِي غَزالٌ أَحْوَرٌ ذُو دَلال صَاْدَقَكْ بِيْ غَزَالُنَّ أَحْوَرُنْ ذُوْ دَلَالِنْ 0/0//0/ 0//0/ 0/0//0/ 0//0/ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ

فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ

لَيْتَهُ، إِذْ شَجاني، ما شَجَتْهُ الدِّيارُ لَيْتَهُوْ إِذْ شَجَاْنِيْ مَاْشَجَتْ هُدْ دِيَاْرُوْ 0/0//0/ 0//0/ 0/0//0/ 0//0/ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلْنْ فاعِلاتُنْ

كُلَّما زِدْتُ حُـبًّا زادَ مِنِّي نُفورا كُلْلَمَا زِدْتُ حُبْبَنْ زَاْدَمِنْ فِي نُفُورَا 0/0//0/ 0//0/ 0/0//0/ 0//0/ فاعلُنْ فاعلاتُنْ فاعلُنْ فاعلاتُنْ

# بَحْرُ المُنْسَرح

١ ـ وزنه: وزنه في دائرته:

مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُ ولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُ ولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ ٢ - تَسْميته: سُمِّيَ بحر المنسرح بهذا الاسم لانسراحه، أي لسهولته على اللسان، وقيل لأنْسِراحه، أي لمفارقته ما يحصل بأمثاله، إذْ لا مانع من مجيء «مُسْتَفْعِلُنْ» ذات الوتد المجموع سالمة في الضرب إلّا في المنسرح، فإنّها لا تأتي، في ضربه، إلّا مطويّة.

#### ٣ \_ مِفْتاحُه:

مُنْسَرِحٌ فيهِ يُضْرَبُ المَثَلُ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولاتُ مُفْتَعِلُنْ

#### ٤ - أعاريضه وأضربه: له ثلاث أعاريض وثلاثة أضرب:

أ ـ العروض الأولى صحيحة (مُسْتَفْعِلُنْ)، ولها ضربان:

١ ـ الضرب الأوّل مطويّ (١) (مُفْتَعِلُنْ)، وشاهده قول أميّة بن أبي الصَّلت:

إِنَّ ابْنَ زَيْدٍ لِا زِالَ مُسْتَعْمِلًا لِلْخَيْرِ يُفْشِي فِي مِصْرِهِ العُرُفِ العُرُفِ الْعُرُونَ الْعُرُونَ الْغُرُونَ الْأَنْبُنَ زَيْدٍ دِنْ لازَالَ مُسْتَعْمِلَنْ لِلْخَيْرِ يُفْ شِيْ فِيْ مِصْرِ هِلْ عُرُفَا الْنَبْنَ زَيْدٍ دِنْ لازَالَ مُسْتَعْمِلَنْ للْخَيْرِ يُفْ شِيْ فِيْ مِصْرِ هِلْ عُرُفَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللللللل

#### ٢ - الضرب الثاني مقطوع (٢) (مَفْعُولُنْ)، وشاهده:

ما هَيَّجَ الشَّوْقَ مِنْ مُطَوَّقَةٍ قَامَتْ على بانَةٍ تُغَنِيناً مَاْ هَيْيَجَشْ شَوْقَ مِنْ مُ طَوْوَقَتِنْ قَاْمَتْ عَلَىْ بانَتِنْ تُ غَنِيْناً مَا هَيْيَجَشْ شَوْقَ مِنْ مُ طَوْوَقَتِنْ قَاْمَتْ عَلَىْ بانَتِنْ تُ غَنْيِناً مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلُنْ (٣) مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلاتُ مَفْعُولُنْ مُفْعُولُنْ

وهذه العروض قليلة الشيوع في الشعر العربيّ .

ب - العروض الثانية منهوكة(٤) موقوفة (٥) (مَفْعُولاتْ)، وهي الضّرب،

<sup>(</sup>١) أي: أصابـه الطَّىّ، وهو حذف الرابع الساكن.

<sup>(</sup>٢) أي: أصابه القطع، وهو حذف ساكن الوتد المجموع من آخر التفعيلة وتسكين ما قبله.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «مُسْتَفْعِلن»، فأصابها الخبن (حذف الثاني الساكن).

<sup>(</sup>٤) في هذه التسمية تجوُّز،إذ البيت هو المنهوك (أسقط ثلثاه) لا العروض.

<sup>(</sup>٥) أي: أصابها الوقف، وهو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة وإسكان الخامس المتحرُّك.

وشاهده قول هند بنت عتبة قالته يوم أحد تُخاطب به بني عبد الدار أصحاب لواء المشركين:

صَبْراً بَني عَبْدِ اللّه الله الله الله مَثْرَنْ بَنِيْ عَبْدِهْ دَاْرْ مَرْرُنْ بَنِيْ عَبْدِهْ دَاْرْ مَرْرُهُ مُرْرُهُ مُرْرُهُ مُرْرُهُ مُرْرُهُ مُنْعُولاتُ مُشْتَفْعِلُنْ مَفْعُولاتْ مَشْعُولاتْ

ج - العروض الثالثة منهوكة مكشوفة (١) (مَفْعُولُنْ)، وشاهده قول أم سعد بنت معاذ لمّا مات ابنُها سعد:

وَيْـلُمَّ سَعْدِ سَعْدا وَيْلُمْمِ سَعْ دِنْ سَعْدَاْ /٥/٥/٥ /٥٥/٥ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولُنْ

٥ - زحافاته وعِلَله: يجوز في حَشْو المنسرح الخبن (٢)، والطَّي (٣)، والخبل (فَعِلَتُن»، فتصبح «مُسْتَفْعِلُن» بالخبن «مفاعِلُن»، وبالطّي «مُفْتَعِلُن»، وبالخبل «فَعِلَتُن»، وتصبح «مَفْعُولاتُ» بالخبن «مفاعِيْلُ»، وبالطّي «فاعِلاتُ»، وبالخبْل «فَعِلاتُ». والخبل فيه قبيح. ومن أمثلة هذه الزحافات قون مهيار الديلمي:

| لى طَللِ      | واقِـفٍ عـ  | كَـطَلَل   | ، عَجَباً     | هِ، ولا تُــرَي | وقَفْتُ في  |
|---------------|-------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| لَیْ طَلَلِیْ | وٱقِفِنْ عَ | كَطَلَلِنْ | رَيْ عَجَبَنْ | هِيْ وَلَاتَ    | وَقَفْتُ في |
| 0///0/        | /0//0/      | 0////      | 0///0/        | /0//0/          | 0//0//      |
| مُفْتَعِلُنْ  | فاعِلاتُ    | فَعَلَتُنْ | مُفْتَعِلُنْ  | فاعِلاتُ        | مَفاعِلُنْ  |

<sup>(</sup>١) أي أصابها الكشف، وهو حذف السابع المتحرِّك.

<sup>(</sup>٢) هو حذف الثاني الساكن.

<sup>(</sup>٣) هو حذف الرابع الساكن.

<sup>(</sup>٤) هو حذف الثاني والرابع الساكنين.

وأمّا بالنسبة إلى أعاريضه وأضربه، فيجوز في عروضه الأولى (مُسْتَفْعِلُنْ) الخبن، وهو قليل، فتصبح «مَفْاعِلُنْ»، والطيّ، وهو كثير، فتصبح «مُفْتَعِلُنْ»، وبين خبنها وطيّها معاقبة، فلا يجوز أن يجتمعا فيها، فلا تصبح «فَعَلَتُنْ»، وإلّا اجتمع معها مع التاء المتحرِّكة في «مَفْعُولاتُ» التي قبلها خمسة متحرِّكات، وهذا غير جائز في الشعر.

ويمتنع الخبن في ضربه الأوَّل (مُفْتَعِلُنْ)، وإِلَّا أصبح «فَعِلَتُنْ» فيجتمع مع التاء المتحرِّكة في «مَفْعُولاتُ» التي قبلها خسة متحرِّكات، وهذا غير جائز في الشَّعر.

ويمتنع الطّيّ في العروض المنهوكة، أو الضّرب المنهوك سواء أكانت موقوفة (مَفْعُولانْ»: (مَفْعُولانْ»: «فَعُولانْ»: «فَعُولُنْ»: «فَعُولُنْ»، ومن شواهدهما قول الشاعر:

٦ - شيوعه واستخدامه: يمتاز هذا البحر باللّيونة والرقة، ومع ذلك رغب الشعراء قدامى ومحدثين عنه لأنّه من البحور الصَّعبة العسرة، ولذلك نراه قليل الشيوع في الشعر العربيّ. ومن أمثلته المشهورة لاميَّة أبي فراس الحمداني التي مطلعها:

يا حَسْرَةً ما أَكَادُ أَحْمِلُها آخِرُها مُـزْعِجُ وَأَوَّلُها وبائيَّة البحتري التي مطلعها:

كُمْ مِنْ حَنِيْنٍ إِلَـــيْكَ مَجْلُوبِ وقول عمر بن أبى ربيعة:

قالَتْ لِتِرْبِ لَها تُحَدُّثُها قُومي تَصَدُّي لَهُ لِيَعْرِفَنا قُومي تَصَدُّي لَهُ لِيَعْرِفَنا قَالَتْ لها: قَدْ غَمَزْتُهُ فَأَبَى مَنْ يُسْقَ بَعْدَ المَنام رِيْقَتَها

٧ ـ خلاصته: وزنه في دائرته:

مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُـولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ وله ثلاث أعاريض وأربعة أضرب:

أ ـ العروض الأولى صحيحة (مُسْتَفْعِلُنْ)، ولها ضربان:

١ \_ الضرب الأوَّل مطوِيّ (مُفْتَعِلُنْ).

٢ ـ الضرب الثاني مقطوع (مَفْعُولُنْ).

ب ـ العروض الثانية منهوكة موقوفة (مفعولاتُ) وهي الضرب في الوقت نفسه.

ج ـ العروض الثالثة منهوكة مكشوفة (مَفْعُولُنْ)، وهي الضرب في الوقت نفسه.

#### ٨ ـ نماذج منه:

مَنْ لَمْ يَعِظُهُ التجريبُ والأَدَبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ بِالكَفَافِ مُقْتَنِعاً قَدْ شَغَل النَّاس كَثْرَةُ الأَمَل النّاسُ ما لم يَرَوْكَ أَشْبَاهُ يا أمّتا! هذه مَنازِلُنا أسْلَمَنَا قَوْمُنَا إلى نُوبٍ

وَدَمْع عَيْنٍ عَلَيْكَ مَسْكُوبِ

لَنُفْسِدَنَّ الطَّوافَ في عُمَرِ ثُمَّ اغْمُزيْهِ، يا أُخْتُ، في خَفَرِ ثُمَّ آسْبَطَرَّتْ تَسْعَى على أَثْري يُسْقَ بِمِسْكٍ وَبارِدٍ خَصِرِ

مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُ ولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ

لَمْ يُثْنِهِ شَيْبُهُ ولا الحِقَبُ لم تَكْفِهِ الأَرْضُ كُلُها ذَهَبُ وأَنْتَ بالمكْرُمَاتِ في شُغُيلِ والدَّهْر لَفْظُ وأَنْتَ مَعْناهُ نَتْرُكُها تارةً وَنَنْزِلها أَيْسَرُها في القُلُوبِ أَقْتَلُها

شتّانَ حَفْلُ اللّهُ مُوعِ بَيْنَهُما اللّهُ مُلكُ لِللّه لا شَريكَ لَهُ اللّهُ لا شَريكَ لَهُ نارُ اشْتِياقي زِنَادُها كَبدِي كَانَّنا والظلامُ يَجْمَعُنا رَبِّ صَمُوتٍ لم يَبْدُ مُرْتَهَباً اللّهِ مَا يَبْدُ مُرْتَهَباً اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

شَوْقُ مُحبِّ وَنَأْيُ مَحْبُوبِ

تَجْرِي القَضَايَا مِنْهُ على قَدَرِ
لَولا دُمُوعي لأَحْرَقَتْ كبدي
صُبْحَانِ لاحا مِنْ تَحْتِ لَيْلَيْنِ
في قَلْبِهِ جَوْهَرٌ وَلُؤْلُوَهُ
والنَّاسُ باعٌ وأنْتَ يُصْنَاهُ

# بَحْر المُنْسَرِد

هو بحر مهْمَل استُخْرِج من دائرة المشتبه(١)، ووزنه:

مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَاعِ لِا تُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَاعِ لِا تُنْ

### وعليه قول بعضُ الموَلَّدين:

لَقَـدْ نـادَیْتُ أَقْـوامـاً حِیْنَ جـاؤُوا لَقَدْ نَادَیْـ تُ أَقْوَاْمَنْ حِیْنَ جَاؤُوْ //٥/٥٥ //٥/٥٥ /٥/٥/٥ مَفاعِیْلُنْ مَفاعِیْلُنْ فاع ِ لا تُنْ

#### وقول الآخر:

على العَقْلِ فَعَوْلُ فِي كُلِّ شَانِ عَلَلْ عَقْلِ فَعَوْوِلْ فِي كُلْلِ شَانِيْ //٥/٥/ //٥/٥/٥ /٥/٥/٥ مَفَاعِيْلُ مَفَاعِيْلُنْ فاعِ لا تُنْ

وما بالسَّمْعِ مِنْ وَقْرٍ لَوْ أَجابُوا وَمَا بِسْسَمْ عَ مِنْ وَقَرِّنْ لَوْ أَجَابُوْ //٥/٥٥ //٥/٥٥ /٥/٥٥٥ مَفاعِيْلُنْ مَفاعِيْلُنْ فاع لا تُنْ

وَدانِي كُلَّ مَا شِئْتَ أَنْ تُداني وَدانِي كُلْ لَ مَا شِئْتَ أَنْ تُدَانِيْ وَدَانِيْ كُلْ لَ مَا شِئْتَ أَنْ تُدَانِيْ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ مَفاعِيْلُ فاعِ لا تُنْ

<sup>(</sup>١) راجعها في مادّتها.

# بَحْرُ الهَزَج

١ ـ وزنه في دائرته:

مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُن إلاّ أنّه لا يُستعمل إلاّ مجزوءاً، ومن الشّذوذ استخدامه تامًّا كما في قول الشاعر:

عَفَا يِنَا صَاحِ مِنْ سَلْمَى مَرَاعِيْهَا فَنظَلْتُ مُقْلَتِي تَجْرِي مَآقِيْهَا عَفَاْ يَاْصَاْ حِ مِنْ سَلْمَىْ مَرَاْعِيْهَا فَظَلْلَتْ مُقْ لَتِيْ تَجْرِيْ مَأَاْقِيْهَا عَفَاْ يَاْصَاْ حِ مِنْ سَلْمَىْ مَرَاْعِيْهَاْ فَظَلْلَتْ مُقْد لَتِيْ تَجْرِيْ مَأَاْقِيْهَا فَظَلْلَتْ مُقْد لَتِيْ تَجْرِيْ مَأَاْقِيْهَا / ٥/٥/٥/ ٥/٥/٥/ ٥/٥/٥/ ٥/٥/٥/ مَفَاعِيْلُنْ مَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَلْعَيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَلْعَيْلُنْ مَلْعَيْلُنْ مَلْعَيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَلْعَيْلُنْ مَلْمَى مُعْلِيْلُ فَلْعَلْمُ مُلْتَعِيْلُنْ مَلْعَيْلُنْ مَعْلَى مُلْعَيْلُنْ مَنْ مَلْمُ مُلْعَيْلُنْ مَلْعَيْلُنْ مَقْلَعْلِيْلُنْ مَلْعُنْ مَلْعِيْلُنْ مَلْعُنْ مَلْعَيْلُنْ مَلْعَيْلُنْ مَلْعَيْلُنْ مَلْعَالِمْ لَيْعِيْلُنْ مِيْلُونُ مِيْلُنْ مِيْلُنْ مَلْعُلْمُ مُلْعَيْلُنْ مَلْعِيْلُنْ مَلْعِيْلُنْ مَلْعِيْلُنْ مَلْعِيْلُنْ مَلْعِيْلُنْ مَلْعُلْمُ مُلْعِيْلُنْ مَلْعِيْلُنْ مِيْلُونُ مِيْلُونُ مِيْلُونُ مِيْلُونُ مِيْلُونُ مِيْلُونُ مِيْلُونُ مِيْلُونُ مِيْلُونُ مُلْعِيْلُونُ مِيْلِمُ مُلْعِيْلُونُ مِيْلُونُ مِيْلُونُ مِيْلِمُ مِيْلِمِيْلُونُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمِيْلُونُ مِيْلِمُ مُلْعُلِمُ مُلْعِيْلِمُ مِيْلُونُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مُلْعُلُونُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مُلْعِلْمُ مُلْعِيْلُونُ مِيْلِمُ مُلْعِيْلِمُ مِيْلِمُ مُلْعِلْمُ مُلْمِيْلِمُ مُلْمُ مُلْعِيْلُونُ مِيْلِمُ مُلْمُ لِمُعْلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلُولُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُ مُلْعُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلُولُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْم

٢ ـ تسميته: سُمِّي الهَزجُ بهذا الاسم لأنَّ العرب تَهْزَج به، أي: تُغنِّي. والهَزَج لونٌ من الأغاني، وقيل: بل سُمِّي بذلك؛ لأنَّه يُشبه هَـزَج الصَّوت، أي تـردده وصداه، وذلك لوجود سببين خفيفين (١) يعقبان أوائل أجزائه التي هي أوتاد (٢).

٣ \_ مِفْتاحُه:

على الأهْزَاجِ تَسْهِيْلُ مَهْاعِيْلُنْ مَهَاعِيْلُنْ مَهَاعِيْلُنْ مَهَاعِيْلُنْ مَهَاعِيْلُنْ مَهَاعِيْلُنْ مَهَاعِيْلُنْ مَهَاعِيْلُنْ مَهَاعِيْلُنْ)، ولها ضربان:

أ\_ضرب مجزوء صحيح (مَفاعِيْلُنْ) مثلها، وشاهده:

<sup>(</sup>١) السبب الخفيف هو ما تألُّف من متحُّرك فساكن.

<sup>(</sup>٢) الوتد إمّا مجموع مؤلّف من متحرِّكين فساكِن، وإمّا مَفْروق مؤلّف من متحرِّكين بينهما ساكن، وأوتاد الهزج كلها مجموعة.

<sup>(</sup>٣) في هذه التسمية تجوُّز، إذ البيت هو المجزوء (أي أُسْقطت تفعيلة واحدة من كلِّ شطر من شطريه) لا العروض.

<sup>(</sup>٤) أي لم تدخلها علَّة أو زحاف.

| وَهِنْدُ مِثْلُها يُصْبِي |                 | إلى هِنْدٍ صَبِا قَـلْبِي |                 |  |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|
| لُهَاْ يُصْبِيْ           | وَهِنْدُنْ مِثْ | صَبَاْ قَلْبِيْ           | إِلَىٰ هِنْدِنْ |  |
| 0/0/0//                   | 0/0/0//         | 0/0/0//                   | 0/0/0//         |  |
| مَفاعِيْلُنْ              | مَفاعِيْلُنْ    | مَفاعِيْلُنْ              | مَفاعِيْلُنْ    |  |

ب \_ ضرب مجزوء محذوف (١) (فَعولُنْ)، وشاهده:

ويجوز في عروضه الكفّ، فتصبح «مَفاعِيْلُ»، ويمتنع القَبْض فيها، كما يمتنع مع الكفّ في ضربه الصحيح.

٥ ـ شواذه: روى بعضُهم لهذه العروض ضَرْباً ثالثاً مجزوءاً مقصوراً، (٢) (مَفاعِيلْ) واستشهدوا بقول الشاعر:

هَ أَسْنِانُ أظافييس وما لَيْثُ عَريْن ذُو شَدِيدُ البَطْش غَرْثانْ(٣) أُبُو شِبْليْن وَثَّابٌ ش غَرْثَانْ شَديْدُلْ بَطْ نِ وثْثَا بُنْ أيُّو شيليْ 00/0// 0/0/0// 0/0/0// 0/0/0// مَفَاعِيلُ مَفاعِيْلُنْ مَفاعِيْلُنْ مَفاعِيْلُنْ

وقد استدرك بعضُهم لهذا البحر عَروضاً ثانية مجزوءة محذوفة (فَعولُنْ)،

<sup>(</sup>١) أي أصابة الحذف، وهو إسقاط السبب الأخير من آخر التفعيلة.

<sup>(</sup>٢) أي أصابه القصر، وهو حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين ما قبله.

<sup>(</sup>٣) وروي أنَّ الخليل يُنشد هذين البيتين بالإطلاق: «وأسنانِ»، «غَرْثانُ» بالإقواء (أي باختلاف حركة الرَّوي).

#### ولها ضَرْب واحد مثلها (فَعولُنْ)، وشاهده:

| َـيِّ رَيًّـا | مِنَ الـوَسْـهَ | اللَّهُ غَيْشاً | سقاها         |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ي ِ رَيْيَاْ  | مِنَلْ وَسْمِيْ | هُ غَيْثَنْ     | سَقَاْهَلُ لا |
| 0/0//         | 0/0/0//         | 0/0//           | 0/0/0//       |
| فَعُولُنْ     | مَفاعِيْلُنْ    | فَعُولُنْ       | مَفاعِيْلُنْ  |

### ٦ ـ زحافاته وعِلَله: يجوز في حَشُو الهَزَج:

أ ـ القَبْض (١)، فتصبح به «مفاعِيْلُنْ»: «مَفاعِلُنْ»، وشاهده:

والقبض قبيح، وقيل: يمتنع في التفعيلة الثالثة، فلا يجوز إِلَّا في الأولى.

ب \_ الكف (٢)، فتصبح به «مَفاعِيْلُنْ»: «مَفاعِيْلُ»، وهو كثير الوقوع حَسَن الوقْع بخلاف القبض الذي يعافه الذّوق، وشاهده:

| شَبٍ يَـرْمـي      | وَذَا مِــنْ كَــ | يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فَ لهٰ ذانِ  |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|
| ثَبِنْ يَرْمِـــيْ | وَذَاْ مِنْ كَ    | يَذُوْدَاْنِيْ                         | فَهَاْذَاْنِ |
| 0/0/0//            | /0/0//            | 0/0/0//                                | /0/0//       |
| مَفاعِيْلُنْ       | مَفاعِیْلُ        | مَفاعِيْلُنْ                           | مَفاعِیْلُ   |

ويجوز في التفعيلة الأولى من الهَزَج:

<sup>(</sup>١) هو حذف الخامس الساكن.

<sup>(</sup>٢) هو حذف السابع الساكن.

أ ـ الخَرم، وهو حذف الميم من «مفاعِيْلُن» السالمة، فتصبح «فاعِيْلُنْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، مثل:

| یْشُ عارِیّه   | كَـذاكَ الـعَـ    | آسْـــــَـــــــــــــــــــــــــــــــ | أدَّوا مــا  |
|----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|
| شُ عَارِيْيَهُ | كَذَاْ كُلْ عَيْد | تَعَاْرُوْهُوْ                           | أَدْدَوْمَسْ |
| 0/0/0//        | 0/0/0//           | 0/0/0//                                  | 0/0/0/       |
| مَفاعِيْلُنْ   | مَفاعِيْلُنْ      | مَفاعِيْلُنْ                             | مَفْعُولُنْ  |

ب \_ الخَرَب، وهو حذف الميم من «مَفاعيلُ» المكفوفة، فتصبح «فاعِيْلُ». وتُنقل إلى «مَفْعُولُ»، مثل:

ج ـ الشَّتر، وهو حذف الميم من «مَفاعِلُن» المقبوضة، فتصبح «فاعِلُنْ»، مثل:

| جَمَّعُوا عِبْرَهُ | وَفِيْما       | قَـدْ ماتُـوا    | في الَّـذِيْنَ |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| مُعُوْعِبْرَهُ     | وَفِيْمَا جَمْ | نَ قَدْ مَاْتُوْ | فِلْ لَذِيْ    |
| 0/0/0//            | 0/0/0//        | 0/0/0//          | 0//0/          |
| مَفاعِيْلُنْ       | مَفاعِيْلُنْ   | مَفاعيْلُنْ      | فاعدُ          |

والخَرَم، والخَرَب، والشَّتر أنواع من أنواع الخَرْم، وهو علَّة ثقيلة يتحاشاها الشُّعراء، وهي تجري مجرى الزِّحاف في عدم اللُّزوم.

وأمّا بالنسبة إلى عروضه وضربه، فيمتنع الكفّ في «مَفاعِيْلُن» الواقعة ضَرْباً تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة، لكنّه يسوغ في عروضه كما في حَشْوه.

ويمتنع القَبْضُ في عروضه وضربه الصَّحيح لقُبحه فيهما، كما يمتنع في ضربه المحذوف «فَعُولُنْ» لتفادي الوقوف على حركة قصيرة.

٧ - شُيوعُه واسْتِخْدامُهُ: أكثر ما يصلح هذا البحر للغناء، وقيل إنّه سُمِّي بذلك من «الهزج»، وهو الغناء، كما يصلح لسرد الحكايات، والحوار<sup>(۱)</sup>، والحكم، والنُّهديّات، ولا يصلح للأمور الجِدِّيَّة كالمدح، والحماسة، والفخر، والاعتذار. ويشيع عند الشعراء المولعين بالبحور القِصار كالبهاء زهير، ومن أجمل قصائده على هذا البحر:

وَنَـطُوي ما جَـرَى مِنَا ولا قُـلْتُمْ، ولا قُـلْنا مِنَ العَتْبِ فَبِالحُسْنَى كَـما قِيْل لَـكُمْ عَنَا وَقَـدْ ذُقْتُمُ وَقَـدْ ذُقْنا م لِـلُوصُـلِ كَـما كُنَا

مِنَ اليومِ تَعارَفْنا ولا كانَ، ولا صارَ وإنْ كانَ، ولا بُدً فَقَدْ قِيْلَ لَنا عَنْكُمْ كَفَى ما كانَ مِنْ هَجْرٍ وما أَحْسَنَ أَنْ نَرْجِعَ

### ٨ ـ خلاصَتُهُ: وزنه في دائرته:

مَ فَ اعِيْلُنْ مَفَ اعِيْلُنْ مَ فَ اعِيْلُنْ مَفَ اعِيْلُنْ مَفَ اعِيْلُنْ مَفَ اعِيْلُنْ مَفَ اعِيْلُنْ لَها ضَرْبان: لا يُستعمل إلا مجزوءاً، وله عروض واحدة صحيحة (مَفاعِيْلُنْ) لها ضَرْبان: أ ـ ضرب صحيح مثلها (مَفاعِيْلُنْ).

ب ـ ضرب محذوف (فَعُولُنْ).

### ٩ ـ نماذج منه:

بألحاظٍ هي السِّحْرُ بألفاظٍ هي الشِّعْرُ مِنَ اللَّاءِ وَيَشْفِيني

رَنَتْ لَيْلَى إلى وَجْهِي فأعْلَنْتُ لها حُبِّي أرُوني مَنْ يُدَاوِيني

<sup>(</sup>١) ولذلك أكثر منه شوقي مسرحيتيه ومجنون ليلي، و «مصرع كليو بترا»، وغيرهما.

أيا مَنْ لاَمَ في الحُبّ مِنَ اليَوْمِ تَحَابَبْنَا ولا كانَ ولا صارَ صَبَوْنَا والهَوى طِفْلٌ وَمَنْ لا يَعْرِفِ الخَيْرَ جَمِيل الوَجْهِ أَخْلاني نَعْمْ يا أَوْحَدَ النَّاسِ ولا تَجْزَعْ مِنَ المَوْتِ

وَلَمْ يَعْلَمْ جَوَى قَلْبِي وَنَطْوِي ما جَرَى مِنَا ولا قُلْتُمْ ولا قُلْنَا يُنَاغِينَا ويُسلِينَا مِنَ الشَّرِّ يَقَعْ فيه مِنَ الصَّبْرِ الجَمِيلِ على العَيْنَينِ والرَّاسِ إذا حَلً بِوَادِيكا

#### بحر الوافر

#### ۱ - وزنه في دائرته:

مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُن وَشَاعَلَتُن مُفَاعَلَتُن مُفَاعَلَتُن وَشَاءً، كقول الشاعر:

٢ - تسميته : سُمِّي بحر الوافر بهذا الاسم لوفور أوتاد(١) تفعيلاته، وقيل لوفور حركاته، لأنَّه ليس في تفعيلات البحور المختلفة حركات أكثر مِمَّا في تفعيلاته المبيَّنة في الدائرة.

#### ٣ ـ مِفْتاحُه:

بُحورُ الشِّعْرِ وافِرُها جَمِيلُ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ فَعُولُنْ

<sup>(</sup>١) الوتد هو ما تألُّف من متحرِّكين فساكن (وتد مجموع)، أو من متحِّركين بينهما ساكن (وتد مَفْروق).

## ٤ - عَروضاه وأَضْرُبُهُ: الشائع في هذا البحر عروضان وثلاثة أَضْرُب:

أ ـ العروض الأولى مقطوفة (١) (فَعُولُنْ)، ولها ضَرْبٌ مثلها (فَعُولُنْ)، نحو قول عمرو بن معد يكرب:

إذا لَـمْ تَسْتَطِعْ شَيْئاً فَدَعْهُ وَجاوِزْهُ إلى ما تَسْتَطِيْعُ إِذَا لَمْ تَسْ تَطِعْ شَيْئَنْ فَدَعْهُوْ وَجَاْوِزْهُوْ إِلَى مَاْتَسْ تَطِيْعُوْ إِذَا لَمْ تَسْ تَطِعْ شَيْئَنْ فَدَعْهُوْ وَجَاْوِزْهُوْ إِلَى مَاْتَسْ تَطِيْعُوْ إِذَا لَمْ تَسْ تَطِيْعُوْ إِذَا لَمْ تَسْ تَطِيْعُوْ إِلَى مَاْتَسْ تَطِيْعُوْ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ مار٥/٥ //٥/٥ مار٥/٥ مفاعِيْلُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفاعِيْلُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُنْ

وأجاز بعضُهم القبض (٢) في هذه العروض. أما ضربها. فيجوز فيه القَصْر (٣) فيصبح «فَعولْ».

ب \_ العروض الثانية مجزوءة (٣) صحيحة (٤) (مُفَاعَلَتُنْ)، ولها ضَرْبان: ١ \_ ضرب مجزوء صحيح مِثلها (مُفاعَلَتُنْ)، نحو قول الشاعر:

| الغيرُ          | وَغَــيَّــرَ آيَــهُ | مَـنْـزِلُ أَقْـوَى | أهاجَـكَ        |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| يَهُلْ غِيَرُوْ | وَغُيْيَرَ أَاْ       | زِلُنْ أَقْوَىٰ     | أَهَا جَكَ مَنْ |
| 0///0//         | 0///0//               | 0///0//             | 0///0//         |
| مُفاعَلَتُنْ    | مُفاعَلَتُنْ          | مُفاعَلَتُنْ        | مُفاعَلَتُنْ    |

<sup>(</sup>١) أي أصابها القطف، وهو إسقاط السبب الخفيف (المؤلّف من متحرّك وساكن) من آخر الجزء وإسكان الخامس المتحرّك.

فَلَيْتَ أَبَا شَرِيْكٍ كَانَ حَيَّا فَيَقْصُرَ حِيْنَ يُبْصِرُهُ شَرِيْكُ وَيَــتْرُكَ عَـنْ تَــدَرُّبِـهِ عَـلَيْـنا إذا قُــلْنا لَـهُ: هٰـذا أَبــوُكْ //ه///ه //ه//ه //ه/ه //هه مُفاعَلُتُنْ مُفاعَلَتُنْ فَعُولُنْ مَفاعِيْلُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُ

<sup>(</sup>٢) هو حذف الخامس الساكن.

<sup>(</sup>٣) هو حذف ساكن السبب الخفيف، وتسكين متحرِّكه، نحو قول الشاعر:

<sup>(</sup>٤) في هذه التسمية بعضُ التجوُّز، إذ البيت هو المجزوء لا العروض.

<sup>(</sup>٥) أي سليمة من العلل.

#### ب \_ ضرب مجزوء معصوب(١) (مَفاعِيْلُنْ)، وشاهده:

| وتعصيني        | فَتُغْضِبُني   | ها وَآمُـرُهـا | أعاتِبُ        |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| وَتَعْصِيْنِيْ | فَتُغْضِبُنِيْ | وَأَامُرُهُا   | أُعَاْتِبُهَاْ |
| 0/0/0//        | 0///0//        | 0///0//        | 0///0//        |
| مَفاعِيْلُنْ   | مُفاعَلَتُنْ   | مُفاعَلَتُنْ   | مُفاعَلَتُنْ   |

ويجوز العصَبُ في هذه العروض، ولا يجوز دخول أيّ زحاف على

٥ - شُواذه: من شواذ هذا البحر أن يأتي الضرب المجزوء مقطوفا (فَعُولُنْ)، كقول الشاعر:

ومنه أن تأتى العروض والضرب في المجزوء مقطوفين، نحو قول الشاعر:

| هْرَ، ذِكْرِي | وَأَنْتِ، الدَّ | أنْتِ هَمِّي | عُبَيْلَةُ     |
|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| رَ ذِكْرِيْ   | وَأُنْتِدْدَهْ  | تِ هَمْمِيْ  | عُبَيْلَةُ أنْ |
| 0/0//         | 0/0/0//         | 0/0//        | 0///0//        |
| فَعُولُنْ     | مَفَاعِيلنْ     | فَعُولُنْ    | مُفاعَلَتُنْ   |

#### ٦ - زحافاته وعِلله: يجوز في حَشُو هذا البحر:

أ\_ العَصْب، فتصبح به «مُفاعَلَتُنْ»: «مَفاعِيْلُنْ»، وهذا الزحاف سائِغٌ يكثر دخوله على الوافر، ويقرِّبه من الهزج(٢)، وعندما تُعصَبُ جميع تفعيلات (أجزاء) الوافر المجزوء، لايبقى بينه وبين الْهَزَج فارق. وقد نبدأ بقراءة قصيدة فنظنُّ أنَّها من

<sup>(</sup>١) أي أصابه العصب، وهو تسكين الخامس المتحرُّك.

<sup>(</sup>٢) وزنه:

مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ

الهزج، ولكن حين نرى بعض تفعيلاتها على «مُفاعَلَتُنْ» يتبيَّن لنا أنَّها من مجزوء الوافر. ومن أمثلة العَصْب قول الشاعر:

إذا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيئًاْ فَدَعْهُ وَجاوِزْهُ إلى ما تَسْتَطِيْعُ إِذَا لَمْ تَسْ تَطِعْ شَيئًاْ فَدَعْهُوْ وَجَاْوِزْهُوْ إِلَى ماتَسْ تَطِيْعُوْ إِذَا لَمْ تَسْ تَطِعْ شَيئًاْ فَدَعْهُوْ وَجَاْوِزْهُوْ إِلَىْ ماتَسْ تَطِيْعُوْ إِذَا لَمْ تَسْ تَطِعْ شَيئًا فَدَعْهُوْ (وَجَاوِزْهُوْ إِلَىْ ماتَسْ تَطِيْعُوْ الْحَارُ (وَمُورُوْ إِلَى ماتَسْ تَطِيْعُوْ الْحَارِيْنُ (وَمُورُوْ الْحَارِيْنُ (وَمُورُوْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْنُ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ وَفَعُولُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ وَمُعَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ وَمُعَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ وَعَلَىٰ وَالْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُ وَالْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُوْ الْحَارِيْقُولُونُ الْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَالِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَارِيْقُولُونُ وَالْحَالِيْقُولُونُ وَالْحَالِيْقُولُونُ وَالْحَالِيْقُولُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُيْلُونُ وَالْحَالِيْقُولُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْحَالِيْلُونُ وَالْحِلْمُ وَالْحَالِيْعُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحَالِقُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحَالُونُ وَالْحَالِقُولُونُ وَالْعُلُونُ وَالْحُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحَالِقُولُونُ وَالْحَالِقُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُلُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْعُولُونُ وَا

وفي «مَفاعِيْلُن» المعصوبة تجري المُعاقبة (١) بين يائها ونونها، فيجوز حذف الياء، الياء على أن تبقى النون، فتصبح «مفاعِلُن»، أو حذف النون على أن تسلم الياء، فتصبح «مفاعِيْلُ». والعصب في الوافر حسن.

ب - العقلُ (٢)، وبه تصبح «مفاعَلَتُنْ»: «مَفاعِلُنْ»، نحو قول الشاعر:

ج - النقص (٣)، وبه تُصبح «مُفاعَلَتُنْ»: «مَفاعِيْلُ»، نحو قول الشاعر:

لِسَلْلَامَ قَ دَارُنْ بِ حَفِيْرِنْ كَبِاقِي الْخَلَقِ السَّحْقِ قِفْارُوْ لِسَلْلَامَ قَ دَارُنْ بِ حَفِيْرِنْ كَبَاقِلْ خَ لَقِسْ سَحْقِ قِفَارُوْ اللهُ اللهَ مَا مَارُنْ بِ حَفِيْرِنْ كَبَاقِلْ خَولُنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) هي تجاور سببين خفيفين في تفعيلة واحدة أو تفعيلتين متجاورتين سَلما معاً من الزَّحاف، أو زُوحِفَ أحدهما وسَلم الآخر، ولا يجوز أن يُزاحَفا مَعاً.

<sup>(</sup>٢) هو حذف الخامس المتحرِّك من التفعيلة.

<sup>(</sup>٣) هو حذف السابع الساكن وتسكين الخامس المتحرِّك من التفعيلة.

د ـ العَضْب، وهو حذف الميم من «مفاعَلَتُن» الأولى السالمة(١)، فتصبح «فاعَلَتُنْ»، وتُنقَل إلى «مُفْتَعِلُنْ»، نحو قول الشاعر:

إِنْ نَــزَل السَّمِّــتاءُ بِـدارِ قَــوْمِ تَجَنَّبَ جـارَ بَيْتِهِ مُ الشَّــتاءُ اللهُ الله

هـ - العَقْص، وهو حذف الميم من «مَفاعِيْلُ» المنقوصة، فتصبح «فاعِيْلُ» وتُنقَل إلى «مَفْعُولُ»، نحو قول الشاعر:

لَـوْلاَ مَـلِكُ رَوُّفٌ رَحِيْمٌ تَـدَارَكَبني بِـرَحْمَتِـهِ هَـلَكْتُ لَوْلاَمَـ لِكُنْ رَوُّفُنْ رَحِيْمُنْ تَدَاْرَكَنِيْ بِرَحْمَتِهِي هَلَكْتُوْ /٥/٥/ //٥///٥ //٥//٥ //٥//٥ //٥//٥ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ فَعُولُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ فَعُولُنْ

و - القَصْم، وهو حذف ميم «مَفاعيْلُن» الأولى المعصوبة، فتصبح، «فاعِيْلُنْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، نحو قول الشاعر:

ز ـ الجَمَم، وهو حذف الميم من «مفاعِلُن» المعقولة، فتصبح «فاعِلُنْ»، نحو قول الشاعر:

أَنتَ خَيْرُ مَنْ رَكِبَ المطايا وأَكْرَمُهُمْ أَبِنْ وَأَخَنْ وَأَمْمَا الْثَنْ خَيْدِ رُمَنْ رَكِبَلْ مَطَاْيَاْ وَأَكْرَمُهُمْ أَبَنْ وَأَخَنْ وَأَمْمَا الْفَاتَ خَيْد رُمَنْ رَكِبَلْ مَطَاْيَاْ وَأَكْرَمُهُمْ أَبَنْ وَأَخَنْ وَأَمْمَا الْفَاتَ خَيْد رُمَنْ رَكِبَلْ مَطَايَا وَأَكْرَمُهُمْ أَبَنْ وَأَخْنُ وَأَمْمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أي التي سلمت من الزحافات.

والعَضْب، والعَقْص، والقَصْم، والجَمَم كلّها خَرْم (١)، وقد اختلفت أسماؤها لاختلاف التفعيلة التي دخلتها من حيث السلامة ونوع الزّحاف الذي فيها، والخَرْم من العلل الجارية مجْرى الزّحاف في عدم اللُّزوم.

أمَّا عِلله، فقد سبق تفصيلها عند تفصيل عروضيه وأضربه.

٧- شيوعُه واستخدامه: هذا البحر كثير الطواعيّة يشتد إذا شددته، فيصلح لموضوعات الحماسة، والفخر، والمدح، والهجاء، وما إليها، ويرقّ إذا رقّقته، فيصلح لموضوعات الغزل، والرّثاء، والوجدانيّات، وما إليها، ولذلك نراه كثير الشيوع في الشعر العربي قديمه وحديثه. ومنه معلّقة عمرو بن كلثوم، ومطلعها:

أَلا هُبِّي بِصَحْنِكِ فَآصْبَحِيْنَ ولا تُبْقِي خُمورَ الأَنْدَرينا ومرثيَّة المتنبِّي في والدة سيف الدولة، ومطلعها:

نُعِدُ المَشْرِفِيَّةَ وَالعَوالِي وَتَقْتُلُنا المَنُون بلا قِتالِ

وقصيدة أحمد شوقي «سَلُوا قَلْبي»، ومطلعها:

سَلُوا قَلْبِي غَداةَ سَلا وَتَابِا لَعَلَّ على الجمالِ لَهُ عِتابًا وَيُسْأَلُ في الحَوادِثِ ذو صَوابٍ فَهَلْ تَرَكَ الجَمالُ لَهُ صَوابًا؟

٨ ـ خلاصَتُه: وزنه في دائرته:

مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ فَعُولُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ فَعُولُنْ لَمُفاعَلَتُنْ فَعُولُنْ له عروضان وثلاثة أَضْرُب:

العروض الأولى مقطوفة (فَعُولُنْ)، ولها ضرب مثلها:

مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ فَعُولُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ فَعُولُنْ العروض الثانية مجزوءة صحيحة (مُفاعَلَتُنْ)، ولها ضَرْبان:

<sup>(</sup>١) راجع «الخرم» في مادَّته.

أ ـ ضرب مجزوء صحيح مثلها (مُفاعَلَتُنْ):

مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ بِـ ضرب مجزوء معصوب (مَفاعِيْلُنْ).

مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مَفَاعَلَتُنْ مَفَاعِيْلُنْ

### ٩ \_ نماذج منه:

جِرَاحاتُ السِّنَانِ لها ٱلْبِيامُ إِذَا بَلِغَ السُفطام لنا صَبِيًّ وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الماء صَفْواً نَسْرُبُ إِنْ وَرَدْنَا الماء صَفْواً نَسْرُضَ الصَّدِيقَ لِحُسْنِ وَجْهٍ فَكَنَا عَلَيْنَا وَقُحِهٍ فَكَنَا عَلَيْنَا وَقُحِهٍ فَلَا تَحْمِلُ على قَلْبٍ جَرِيحٍ فَلاَ تَحْمِلُ على قَلْبٍ جَرِيحٍ فَلاَ تَحْمِلُ على قَلْبٍ جَرِيحٍ أَمِثْلِي تُحْمِلُ على قَلْبٍ جَرِيحٍ وَلَا أَمِثْلِي تُحْمِلُ على قَلْبٍ جَرِيحٍ وَلَا أَمِثْلِي تُحْمِلُ على قَلْبٍ جَرِيحٍ وَأَيْتُ مَعَالِمَ الخَيْرا أَمِثْلُومُ مَعَالِمَ الخَيْرا في فلا حَسْبُ ولا أُدبُ في الله في الله في الله في الله في الله في الله في النه وأمّي يَنْ أَخِي لأَبِي وأمّي وآمّي وآنَفُ مِنْ أُخِي لأَبِي وأمّي وآمّي وآمّي وآنَفُ مِنْ أُخِي لأَبِي وأمّي وآمّي

ولا يَلْتَامُ ما جَرَحَ اللِّسانُ تَخُرُ له الجَبَابِرُ سَاجدينا وَيَشْرَبُ غِيرُنا كَدَراً وطينا حُنُو المُرْضِعَاتِ على الفَطِيمِ حُنُو المُرْضِعَاتِ على الفَطِيمِ إذا ما كانَ ذا خُلُقٍ قَبيحٍ به لِحَوادِثِ الأيّامِ نَدْبُ وَمِثْلُكَ يَسْتَمِرُ عَلَيْهِ كِذْبُ وَمِثْلُكَ يَسْتَمِرُ عَلَيْهِ كِذْبُ تِ سُلَّتُ دُونِها الطُرُقُ وَمِثْلُكَ يَسْتَمِرُ عَلَيْهِ كِذْبُ ولا خُلُقُ ولا ذِينَ ولا خُلُقُ ولا خُلُقُ فَلَمْ نَرَ مِثْلُها بَشَرا مِثْلُها بَشَرا مِثْلُها المَّرَا ولا خُلُقُ اللَّهِ المَّرا ولا خُلُقُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ المَا المُؤالِقَ المَا المَا المَا اللَّهُ مِنَ الحَرامِ إذا ما لَمْ أَجِدُهُ مِنَ الحَرامِ إذا ما لَمْ أَجِدُهُ مِنَ الحَرامِ إذا ما لَمْ أَجِدُهُ مِنَ الحَرامِ

#### بحر الوسيط

هو بحر المستطيل. راجع: «بحر المستطيل».

# بحرُ الوسيم

هو بحر الممتدّ. راجع: «بحر الممتد».

# ـ البُحور الشِّعريَّة ـ

هي الأوزان الشَّعريَّة، أو الإيقاعات الموسيقيَّة المختلفة للشَّعر العربيّ. وسُمِّي البحر بهذا الاسم «لأنَّه أشبه البحر الذي لا يتناهى بما يُغتَرَفُ منه في كونه يوزن به ما لا يتناهى من الشعر»(١).

وهذه الإيقاعات الموسيقيَّة الشَّعريَّة اعتمدها الشُّعراء، فألِفَتْها الآذان، وطربت لها النفوس، فاعتمدها الشعراء طوال قرون عِدَّة، حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيديّ الأزديّ، فاستخرج صُورها الموسيقيَّة، وسَكَبها في قوالب، سَمَّاها بحوراً، وأعطى لكلِّ بَحْرٍ منها اسماً خاصاً. ما زال يُعرف به حتى يومنا هذا. والبحور التي استخرجها الخليل خمسة عشر وزناً هي لكلّ البحور المعروفة اليوم ما عدا بحر المتدارك الذي وضعه تلميذه الأخفش، وهذه البحور هي، حسب تسلسلها في دوائرها: الطويل، والمديد، والبسيط، والوافر، والكامل، والهَزَج، والرَّجز، والرَّمل، والسريع، والمنسرح، والخفيف، والمضارع، والمقتضب، والمجتَثُّ، والمتقارب(٢). وقد أنكر الأخفش وجود المضارع، والمقتضب، وقال الزجّاج: إنّهما قليلان حتى إنه لا توجد منهما قصيدة لعربيّ، وإنَّما يُروى من كل واحد منهما البيت أو البيتان، ولا يُنسب بيت منهما إلى شاعر من العرب، ولا يوجد في أشعار القبائل.

ويُروى أنّ الذي دفع الخليل إلى استقراء الأوزان الشعريّة رؤيته ما اجْتَرَأ عليه الشعراء المحدثون في عهده من الجَرْي على أوزان لم تُسمع عن العرب، فهالَه الأمر، واعتزل الناس في حجرة يقضي فيها الأيام يوقّع بأصابعه ويحرّكها حتى حَصَر أوزان الشعر العربيّ، وضبط أحوال قافيته.

والنَّهْج الذي انتهجه الخليل في وَضْع بحوره، ينطلق من كون الكلمات في

<sup>(</sup>١) عن إبراهيم أنيس: موسيقي الشعر. ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) جمع بعضهم أسماء البحور في بيتين لتسهيل حفظها، فقال (من الطويل):

وَيَهْ زُجُ فِي رَجْزٍ ويُدْرِمِـلُ مُشْرعِـا

طويلٌ يَمُدُّ البَّهْ بالوَفْر كامِلُ فَسَرِّح خفِيفاً ضارعاً تَقْتَضِبُ لنَا

العربيَّة مؤلَّفه من متحرِّكات فساكنات، وهذه تُحْسَب وَفْق النطق بها، لا حسب كتابتها، فكُلِّ ما لا يُنطق به يسقط في الوزن، ولو كان مكتوباً، والعكس بالعكس.

وهذه المتحرِّكات والساكنات تجتمع زُمَراً في مجموعات سَمَّاها تفاعيـل، وهذه المتحرِّكات والساكنات تجتمع زُمَراً في مجموعات سَمَّاها تفاعيـل، وهي عَشْر: فاعِلُنْ، فَعُولاتُ، مُشْتَفْعِلُنْ، مُشْتَفْعِلُنْ، مُشْتَفْعِلُنْ، مُشْتَفْعِلُنْ، مُشْتَفْعِلُنْ، مُشْتَفْعِلُنْ، فاعِلاتُنْ.

راجع: «الكتابة العَروضَيَّة»، و «التفاعيل»، وكلُّ بحر في مادَّته.

#### البديهة

هي «أن يُفكّر الشاعِرُ يسيراً، ويكتب سريعاً إن حضرت آلة، إلّا أنَّه غيرُ بطيء ولا مُتراخ، فإن أطال حَتَّى يُفرط أو قام من مجلسه لم يُعَدَّ بديهاً... ومن عجيب ما رُوِيَ في البديهة حكاية أبي تمَّام حين أنشد أحمد بن المعتصم بحضرة أبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكنديّ، وهو فيلسوف العرب (من الكامل):

إقدام عَمْرو في سماحَة حاتِم في حِلْم أَحْنَفَ، في ذكاء إياس فقال له الكندي: ما صَنَعْتَ شيئاً، شَبَّهتَ ابن أمير المؤمنين ووليّ عهد المسلمين بصعاليك العرب! ومَنْ هؤلاء الذين ذكرت؟ وما قَدْرُهم؟ فأطرق أبو تَمام يسيراً، وقال:

لا تُنْكِروا ضَرْبِي لَـهُ مَنْ دُونَـهُ مَشَلاً شروداً في النَّـدى والباسِ فَاللَّهُ قَـدْ ضَرَبَ الأَقَـلَّ لنـورِهِ مَشَلاً مِنَ المِشْكاةِ والنبْراس (١)

فهذا، أيضاً، وما شاكله هو البديهة، وإنّ أعْجَبَ ما كان البديهة من أبي تَمَّام؛ لأنَّه رجل مُتَصنِّع، لا يُحِبُّ أن يكون هذا في طبعه. وقد قيل إنَّ الكِنديّ لمّا

<sup>. (</sup>١) المشكاة. كوّة فيها مصباح. والنبراس: المصباح. وفي البيت إشارة إلى قولمه تعالى: «اللَّهُ نــورُ السماوات والأرض مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيها مصباحٌ المصباحُ في زُجـاجة» (النِور: ٣٥).

خرج أبو تمّام، قال: هذا الفتى قليل العُمْر؛ لأنَّه ينحَتُ من قلبه، وسيموتُ قريباً، فكان كذلك.

وقد كان أبو الطيِّب كثير البديهة والارتجال، إلا أنَّ شعره فيهما نازل عن طَبَقَته جدّاً، وهو، لعَمْري، في سَعةٍ من العذر، إذ كانتِ البديهة كما قالَ فيها ابنُ الروميّ (من البسيط):

نارُ الرَّوِيَّةِ نَارٌ جِلُّ مُنْضِجَةٍ ولِلْبَلِيْهَة نَارٌ ذَاتُ تَلُويحِ وَلَلْبَلِيْهَة نَارٌ ذَاتُ تَلُويحِ وَقَلْ يُفَضِّلُهَا قَوْمٌ لِسُرْعَتِها لَكِنَّها سُرْعَةٌ تَمْضِي مَعَ الرَّيْحِ وَقَلْ يُفَعِيمُا سُرْعَةٌ تَمْضِي مَعَ الرَّيْحِ

وقال عبد الله بن المعتزّ (من الكامل):

والقولُ بَعْدَ الفِكْرِ يُؤْمَنُ زَيْغُهُ شَتَّانَ بَيْنَ رَوِيَّةٍ وَبَدِيْهِ

ومن الشعراء مَنْ شِعْرُهُ في رويَّته وبديهته سواء عند الأمْنِ والخوف لقدرته، وسكون جأْشه، وقوَّة غريزته، كَهُدْبة بن الخشْرَم العذريّ، وطرفة بن العبد البكري . . . »(١).

# براعة التخلُّص

هو انتقال الشاعر مِمّا بدأ به قصيدته من نسيب، أو وقوف على الأطلال، أو نعت الإبل وذكر القِفار. . إلى موضوع قصيدته، وغالباً ما يكون ذلك في المدح، نحو قول المتنبّي في مدح كافور بعد أن استهلَّ قصيدته بوصف نوقِه (من الطويل): قَــواصِــدَ كــافُــورٍ تَــوارِكَ غَــيْـرِهِ وَمَنْ قَصَـدَ البَحْرَ استَقلَّ السَّواقيا راجع: «الخُروج»، و «الطَّفْر أو الانقطاع».

### البَرْي

هو جزء المعاقبة الذي سَلِم من الزّحاف. راجع: «المعاقبة».

<sup>(</sup>١) ابن رشيق: العمدة. ج ١، ص ١٩٢ - ١٩٣٠.

#### البسيط

راجع: «بحر البسيط».

## البُلَّيق

هو الزَّجل الذي يتضمَّن الهزْل، والخلاعة، والإِحْماض. وفيما يلي جزء من بلَّيق نظمه صفي الدِّين الحليِّ في شكوى مشقَّة الصوم في شهر رمضان:

نِشرب الخمر بالصَّغير والكبير ولكبير ولكبير ولَّى شعبان وما بقِي غير يوم صب لحالي (٢) وانْظُر لذا التعثير (٣) يصدقوا صب تراه طويلاً عريض ونابيه عيشتي بحال القِيْد (٤) ما أفزع إلاّ عند المِلاح ننتحيس (٥)

أيّا الله عي إن كنت مثّلي خبير أيّا معي بي الوقت ضاق يا قوم في أوان للدّتي يجيني الصّوم قالوا: ذا الصّوم مُبارَكِ التعريض ولياليه شبيه أيامو بيض أيش تشير لي بالله نصوم يا رئيس وراجع: الزّجل.

### النند

نوع من الشَّعر نَشَأ في جنوب العِراق، وشاع فيه وفي منطقة الخليج العربي فترة قصيرة من الزَّمن، ثُمَّ انصرف عنه الشُّعراء. وهو لا يتقيَّد بأسلوب الشَّطرين إلا نادراً، يُكتَب على هَيْئَة النَّر، ويقوم على أساس التفعيلة مُخالفاً بذلك كلّ أساليب الوزن العربيّ السابقة، ويُبنَى على بحر الهزج وبحر الرّمل دون غيرهما من

<sup>(</sup>١) أيّا: هيّا.

<sup>(</sup>٢) صب لحالي: ارث لحالي.

<sup>(</sup>٣) التعثير: سوء الحظ.

<sup>(</sup>٤) القير: القار، وهو «الزفت».

٥) ننتحيس: يلحقني النحس.

البحور الشَّعريَّة، يجمع بينهما ويُكرَّر الانتقال من أحدهما إلى الآخر عَبْر القصيدة كلَّها، مع غلبة تفاعيل بحر الهزج، وخاصَّة في النماذج القديمة منه.

ويُعتبر البند نمواً متطوّراً متفرّعاً عن العروض التقليديّ دون الخروج عنه، ولكننا، مع ذلك، لا نستطيع اعتباره شعراً حُرّا، أو نثراً إيقاعيّاً، إنّما هو فنّ شعريّ قائم بذاته، وأقرب إلى الشعر من الشّعر الحرّ، أو النثر الإيقاعيّ. والجامع بين الشّعر الحرّ والبند هو إقامتهما على أساس «التفعيلة» دون الشّطر. ويبدو أن القُدامي من شعراء البند كانوا يلتزمون، غالباً، قافية واحدة في ختام بنودهم، أمّا الزّحافات والعلل الجائزة في البند، فهي نفسها التي تدخل بحر الهزج وبحر الرّمل.

ويبدو أنّ أوَّل من نظم البند هو معتوق الموسوي (١٦١٦ م/١٠٢٥ هـ- ١٦٧٦ م/١٠٨٠ هـ)، فقد جاء في ديوانه خمسة بنود، أوَّلها في وصف الآيات السماويّة، وثانيها في وصف الآيات الأرضيَّة، والثالث في ذكر إرسال الرسل، وفي الرابع والخامس مدح، ومن البند الأوّل قوله:

أيُّها الرَّاقِدُ في الظُّلْمَة نَبِّه طَرَفَ الفكْرة مِن رَقْدَة الغَفْلَة، وانظُرْ أثَرَ القُدْرَة وآجُلُ غَلَس الحيرة في فَجْرِ سَنى الخبرة وآرْنُ إلى الفلكِ الأطلس والعرش وما فيه من النقش وهذا الأفق الأدكن في ذا الصنع المثقن والسبع السماوات

ففي ذلك آيات هُدى تكشف عن صحّة إثبات إله كَشَفَت قدرتُه عن غُرر الصُّبح . . .

ولعلَّ أشهر بَنْد ما قاله محمد بن الخلفة المتوفّى سنة ١٨٣١ م/١٢٤٧ هـ، في مدح الإمامين الكاظمين، ومطلعه:

> أَيُّهَا اللَّائِمُ فِي الحُبِّ دَعِ اللَّوْمَ عَنِ الصَّبِّ فَلُوْ كُنْتَ تَرُى الْحواجِبَ الزجَّ فُوَيْقَ الأَعْيُنِ الدُّعْجِ أو الخدَّ الشَّقيقيّ أو الرِّيق الرَّحيقيّ أو القدّ الرشيقيّ أو القدّ الرشيقيّ الذي قَدْ شابه الغُصْنَ اعتِدالاً وَانْعِطافا.

#### البيت

هو مجموعة كلمات صحيحة التركيب، موزونة حسب قواعد عِلْم العَروض، تُكوِّن، في ذاتها، وحدة موسيقيَّة تُقابلها تفعيلات مُعيَّنة.

وسُمِّي البيت بذلك تشبيهاً له بالبيت المعروف. قال الشاعر (من الطويل):

وَبَيْتٍ عَلَى ظَهْرِ المَطِيِّ بَنَيْتُهُ بِأَسْمَرَ مَشْقُوقِ الخياشِيمِ يَـرْعُفُ

ويتألَّف البيت الشَّعريّ من شطرين متساويين وزناً يُسمَّى كلَّ منهما مصراعاً أو قسيماً. ويُسمَّى التفعيلة (الجزء) الأخيرة من الشطر الأوَّل (الصدر) عَروضاً، وتُسمَّى التفعيلة الأخيرة من الشطر

الثاني (العَجُز) ضَرْباً، وباقي تفاعيل البيت الشَّعريِّ يُسمَّى حَشُواً، وفيما يلي رسم بيانيِّ لبيتٍ من البحر الطويل:

| العَجُز                  |                  | الصَّدْر          |           |                  |              |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|
| يرتَديه جَمِيلُ          | فَـكُـلُ رداءٍ   | للَّوْمِ عِرْضُهُ | مِنَ ا    | الم يَدْنَسُ     | إذا المرُّءُ |
| يَرْ تَدِيْهِ جَمِيْلُوْ | فَكُلْلُ ردائِنْ | م ِ عِرْضُهُوْ    | مِنلْلُؤْ | ءُ لَمْ يَدْنَسْ | إِذَلَمَرْ   |
| 0/0// /0// 0/            | /0/0// /0//      | 0//0//            | 0/0//     | 0/0/0//          | 0/0//        |
| نْ فَعُولُ فَعُولُنْ     | فَعولُ مفاعِيْلُ | مَفاعِلُنْ        |           | _                | _            |
| الضرب                    | الحشو            | العروض            |           | الحشو            |              |

وللبيت الشعري أسماء عَدّة تختلف باختلاف بنيته وغيرها. راجع المواد التالية.

والبيت جزء من أجزاء «المُوشَّح». راجع: «الموشَّح»، الرقم ٦، الفقرة ز.

## البيت التام

هو البيت الذي استوفى جميع تفعيلاته كما هي في دائرته، وكان حكم العِلل واحداً في جميع هذه التفعيلات، لا فرق في ذلك بين العروض(١)، والضرب(٢)، والحَشو(٣). وهذا التعريف لا يصدق إلّا على النوع الأوّل من الكامل، كقول عنترة:

| ي وتَكَــرُّمـي | تِ شمائل    | وَكمــا عَلِمْ | رُ عَنْ نَدىً | ، فَما أُقَصِّ | وإذا صَحَـوْتُ |
|-----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 0//0///         | 0//0///     | 0//0///        | 0//0///       | 0//0///        | 0//0///        |
| مُتَفاعِلُنْ    | مُتفاعِلُنْ | مُتَفاعِلُنْ   | مُتَفاعِلُنْ  | مُتَفاعِلُنْ   | مُتَفاعِلُنْ   |

<sup>(</sup>١) هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأوَّل من البيت.

<sup>(</sup>٢) هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني من البيت.

<sup>(</sup>٣) هو كلِّ تفعيلات البيت الشعري ما عليًا تفعيلتي العروض والضرب.

وأوَّل الرَّجز، كقول الشاعر:

ولا يُسمَّى الهَزَج، مثلًا، تامًا، لأنَّه مجزوء، دائماً، فلا يستوفي جميع تفعيلاته في دائرته، وكذلك المديد، والمضارع، والمقتضب، والمجتثّ؛ لأنَّ حكم الزّحاف والعلل مختلف فيها، فالقبْض (١) واجب في عروضه لكنَّه جائز في حشوه، ومثله المتقارب حيث يجوز الحذف(٢) في عروضه دون حشوه، وكذلك الخفيف حيث يجوز التشعيث (٣) في ضربه لا في حشوه.

وراجع: «البيت الوافي».

## البيت السالم

هو البيت الذي سَلِم من الزّحافات والعلل مع جواز دخولها عليه، نحو قول عنترة (من الكامل):

## البيت الصَّحيح

هو البيت الذي خَلا من العِلّة مع جوازها فيه، ومثاله قول الشاعر (منِ المتقارب):

<sup>(1)</sup> هو حذف الخامس من التفعيلية.

<sup>(</sup>٢) هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة.

 <sup>(</sup>٣) هو حذف الحرف الأول أو الثاني من الوتد المجموع.

ولا تُعْجِلَنِي هَداكَ المليكُ فَإِنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالا //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ فَعُولُنْ فَعُولُنْ

## البيت القائم بذاته

هو الذي يُعتَبَر وحدة كاملة، فلا يُعْتَمد على غيره في تمام معناه، نحو قول المتنبِّي (من الطويل):

إذا أُنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ وإنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئيمَ تَمَرَّدا ويقابله «البيت المضمَّن»، و «البيت المعلَّق». راجع كلًّا في مادته.

## بَيْتُ القصيد أو بَيْتُ القصيدة

هو أحْسَنُ أبياتها. فبيت القصيد في «قصيدة البُردة» التي ألقاها كعب بن زهير بين يدي النبيّ محمد عليه مادحاً، هو (من البسيط):

إنَّ الرَّسولَ لنُورٌ يُسْتَضاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيوفِ اللَّهِ مَسْلولُ

وَيُروى أَنَّ النبي عندما سمع هذا البيت خَلع على الشاعر بُرْدَته (ثوبه المخطَّط)، فَعُرفت قصيدته به «قصيدة البردة»، أو «البردة». وقد اشترى معاوية بن أبي سفيان هذه البردة من آل كعب بن زهير بمال كثير، وبدأ الخلفاء، منذ ذلك العهد، يلبسُونها في العيدين.

وبيت القصيد في قصيدة الأخطل «خفّ القطين» هو (من البسيط):

الخائِضُ الغَمْرَ، والمَيْمُونُ طائِرُهُ خَلِيْفَةُ اللَّهِ يُسْتَسْقَى بِهِ المَطُرُ

## البيتُ المجْزوء

هو البيت الذي أُسقِط منه جزآن، واحد من آخر صدره، وثانٍ من آخر عَجُزه، فإن كانت أجزاؤه ثمانية، أصبحت بالجَزْء ستَّة، كما في مجزوء البسيط، والمديد، والمتقارب، والمتدارك. وإن كانت ستة، صارت، بالجزء، أربعة كما في مجزوء الوافر، والكامل، والهَزَج، والرَّجز، والرَّمل، والخفيف، والمضارع، والمقتضب، والمُجْتَتْ.

وتنقسم البحور الشِّعريَّة بالنسبة إلى الجَزْء إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ بحور يمتنع فيها الجَزْء، وهي ثلاثة: الطُويل، والسَّريع، والمنسرح.

٢ ـ بحور يجب فيها الجزء، فلا تُستعمل وافية، غير مجزوءة، وهي خمسة:
 المديد، والهَزَج، والمضارع، والمقتضب، والمُجْتَث.

٣ ـ بحور يجوز فيها الجزء ، فجاء منها الوافي والمجزوء على السُّواء ، وهي ثمانية: البسيط، والوافر، والكامل، والرَّجز، والرَّمل، والخفيف، والمتدارك.

# البيتُ المُداخَل أو المُدْمَج أو المدوّر

هو ما فيه كلمة مُشتركة بين شطريه (صدره وعَجُزه)، ويُسَمىٰ، أيضاً «موصولاً»، و «مُتداخِلاً». وهو يحدث في كلّ البحور، ولا سيَّما الأبيات المجزوءة منها، «وأكثر ما يقع ذلك في عروض الخفيف، وهو حيث وقع من الأعاريض دليل على القوّة، إلا أنَّه في غير الخفيف مُسْتَثْقَل عند المطبوعين، وقد يستخفّونه في الأعاريض القصار كالهَزَج، ومربوع الرَّمل، وما أشبه ذلك»(١).

<sup>(</sup>١) ابن رشيق: العمدة. ج ١، ص ١٧٧ ـ ١٧٨.

والبيت المُدَوِّر يُكتب بثلاثة أشكال مختلفة:

١ - كتابة الشَّطرين متواصلين دون ترك فاصل بين الصَّدر والعَجز، نحو قول الشاعر (من الكامل):

النَّشْرُ مِسْكُ والوجوةُ دَنانِيْرٌ وأَطْرافُ الْأَكُفِّ عَنَمْ.

٢ ـ كتابة الكلمة المشتركة بكاملها في الشطر الأوَّل أو الثاني، وفَصْل الشَّطرين، وكتابة الحرف «م» بينهما للدلالة على أنَّ البيت مُدَوَّر:

النَّشْرُ مِسْكٌ والـوجـوهُ دنـانيـرٌ م وأَطْـرافُ الأَكُـفِّ عَـنَـمْ

٣ ـ تقسيم الكلمة إلى قِسمين حسب ضرورة الوزن، وفصل الشطرين:

النَّشْرُ مِسْكُ، والوجوهُ دنا نِيْر، وأَطْرافُ الأَكُفُّ عَنَمْ

ومن الأبيات المدوَّرة البيت القائل (من مجزوء الرمل):

لا تَخونُوا الشُّعْبَ فالشُّعْ بُ عَزِيْزٌ ذو آنْتِقامِ

وقول الزهاوي (من مجزوء الخفيف):

لا تَسَلْ عَنْ دُمُوعِنا يومَ جاءَتْ تُودِّعُ يَوْمَ أَشْكُو الجَوَى فَتُصْ خِي، وتَشْكُو، فَأَسْمَعُ

وقول شوقي (من مجزوء الرَّجز):

غَضْبانَ قَدْ هَدَّدَ بِالضَّرْبِ م وإنْ لَمْ يَضْرِبِ

## البيت المُسْنَد

هو الذي خُولِف فيه ما يُراعى بين الحروف والحركات التي تقع قبل الرّويّ.

وهو أنواع، وسنتناول هذه الأنواع في «القافية» ، الرقم ٦، الفقرة «هـ».

# البيتُ المشَرَّع

هو الذي دخله التشريع، وهذا عبارة عن أن يزيد الشاعر إلى البيت زيادةً تجعله من وزن آخر. راجع: «التشريع».

## البيت المَشْطور

هو الذي حُذِفَ شطره، ويُعْتَبَر شطره الباقي بيتاً عَروضُه (١) ضربُهُ (٢). ولا يُستعمل من البحور مشطوراً إلا بحر الرَّجز، وبحر السَّريع. ومن مشطور الرَّجز قول أبى النَّجم العجْلى:

الحَمْدُ لِلَّهِ الوَهوبِ المُجْزِلِ المُجْزِلِ أَعْطَى، فَلمْ يَبْخُلْ، ولَمْ يُبَخَّلِ وَقُول إحدى النساء:

ما لأبي حَمْزَةَ لا يَأْتِينا يَظُلُّ في البَيْتِ الذي يَلينا غَضْبانَ أَنْ لا نَلِدَ البَنِينا تَاللَّهِ ما ذلِكَ في أَيْدِينا وَإِنَّما نأخُذُ ما أَعْطِينا

ومن مشطور السَّريع قول رُؤْبة بن العجّاج:

يا حَكَمُ بنَ المُنْذِرِ بنِ الجارودُ أَنْتَ الجوادُ ابْنُ الجوادِ المحمُودُ

<sup>(</sup>١) العروض هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأوَّل من البيت الشُّعريّ.

<sup>(</sup>٢) الضرب هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني من البيت الشُّعريُّ .

نَبَتَّ في الجُودِ وفي نَبْتِ الجُودُ والعُودُ قَدْ يَنْبُتُ في أَصْلِ العُودُ سُرادِقُ المَجْدِ عَلَيْكَ مَمْدؤدْ

واعتبر العروضيُّون كلُّ شَطْرٍ من هذا النوع من الرَّجز وَالِسُّريع بيتاً لأسباب عِدَّة منها:

١ ـ أنَّ الشاعر يلتزم فيه القافية التي تُلتزم، عادَةً، في آخر البيت الشُّعريِّ.

٢ ـ أنّ الكثير من القصائد ذات الأبيات المشطورة تتألّف من عدد مُفْرَد (غير مزدوج)، فإذا لم نعتبر الشَّطر بيتاً، لأصبح مصراعاً واحداً: صَدْراً بلا عَجُز، أو عَجُزاً بلا صدر.

٣ ـ أنّ آخر الشّطر قد يعتريه من العلل ما هو خاصّ بالضّرب دون العروض،
 كقول الرّاجز:

إِنِّي آمْرُؤُ أَبْكي على جاريَّهُ أَبْكي على جاريَّهُ أَبْكي على الكَعْبِيَّةُ وَالكَعْبِيَّةُ وَالكَعْبِيَّةُ وَلَكَ عُبِيَّةً

فقوله: «جاريَّهْ = جارَيْيَهْ = مَفْعُولُنْ» جزْءُ أصابه القطع (١)، والقطع غير جائز في عَروض الرَّجز.

٤ ـ أنَّ أواخِر الأبيات المشطورة قد تنتهي بهاء السَّكْت، كقول الراجز السابق، والعروض ليست من المواضع التي يجوز إلحاق هاء السَّحْتِ بها؛ لأنَّها ليست من مواضع الوقْف.

## البيت المشطور المنهوك

هو البيت الموحّد. راجع: «البيت الموحّد».

<sup>(</sup>١) هو حذف ساكن الوتد المجموع في آخر الجزء، وتسكين ما قبله، وبه تصبح «مُسْتَفْعِلُنْ»: مَفْعُولُنْ».

# البَيْتُ المُصَرَّع

هو الذي دخله التصريع، فتتوافق عروضه مع ضربه في الوزن والرُّويّ(١)، كما هي الحال في البيت المقفَّى، إلاَّ أن الموافقة، هنا، تتمّ بتغيير في العروض إن بزيادة أو نقص، ومن شواهد الزيادة قول امرىء القيس (من الطويل):

قِفًا نَبْكِ مِنْ ذِكْرى حَبِيْب وَعَرْفَانِ وَرَسْم عَفَتْ آياتُهُ مُنْـذُ أَزْمَانِ وَرَسْمِنْ عَفَتْ أَايِاتُهُ وْمُنْ ذُأَرُّمانِي . o/o/o// o/o// o/o/o// o/o//

قِفْأَنَّبْ كِ مِنْ ذِكْرَىٰ حَبِيْبِنْ وَعِـرْفَانيْ 0/0/0// 0/0// 0/0/0// 0/0// فَعُولُنْ مِفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُن

فالعروض فيه مثل الضرب «مَفاعِيْلُنْ»، وهي، في سائر أبيات القصيدة، «مفاعِلَنْ». ومن شواهد النقصان قول امرىء القيس أيضاً (من الطويل):

كَخَطِّ زَبُورٍ في عَسِيْب يَماني كَخَطْطِ زَبَوْرِنْ فيْ عَسيْبِ يَماْنيْ 0/0// /0// 0/0/0// /0// فَعُولُ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُ فَعُولُنْ

لِمَنْ طَلَلُ أَبْصَرْتُهُ فَشَجانى لِمَنْ طَ لَلُنْ أَبْصَرْ تُهُوْ فَ شَجَانيْ 0/0// /0// 0/0/0// /0// فَعُولُ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُ مفاعى

فالعروض، كالضرب «فَعُولُنْ»، وفي سائر أبيات القصيدة «مَفاعِلُنْ».

راجع: «التَّصْريع»، و «البيت المقفّى».

### البيت المصَمَّت (٢)

هو البيت الذي خالفت عروضُه ضربه في الوزن والرُّويُّ (٣)، ومنه قـول السَّموأل (من الطويل):

<sup>(</sup>١) هو النَّبْرَة أو النغمة التي ينتهي بها البيت، وتُبني عليها القصيدة.

<sup>(</sup>٢) اسم مفعول من «صَمَّت»، ويجوز «المُصْمَت» اسم مفعول من «أَصْمَت» ولعلّ التسمية مأخوذة من «خيل مُصْمَت» وهـي التي لا يُخالط لونَها لـون آخر، فـالبيت المصمَت هو ما لم يُخالط وزنَ العَروض وزنُ ضربها.

<sup>(</sup>٣) هو النَّبرة أو النغمة التي ينتهي بها البيت، وتُبني عليها القصيدة.

تُعَيِّرُنا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيْدُنا فَقُلْتُ لَها: إِنَّ الحِرامَ قَلِيْلُوْ تُعَيِّدِ رُناأَنْنا قَلِيلُنْ عَدِيْدُنا فَقُلْتُ لَها إِنْنَلْ كِراْمَ قَلِيْلُوْ أَكَالُو كَالْمُ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْمُولُنْ فَعُولُ الْمُ

وأكثر أبيات القصيدة، عادة، من المصمَّت إلا مستهلّها، حيث يعمد الشاعر، غالباً، إلى التوفيق بين العروض والضرب في الوزن والرَّويّ؛ فيسمَّى البيت، حينئذٍ، «مُقَفِّى»، أو «مُصرَّعاً».

راجع: «البيت المقفّى»، و «البيت المصرّع».

## البيتُ المضَمَّن

هو الذي دخله التضمين. راجع: «التضمين».

# البيتُ المعلَّق تعليقاً معنويّاً

هو الذي دخله التعليق المعنويّ، أي أنْ يتعلَّق شيء ممَّا قبل قافيـة بيت بشيء مذكور في البيت التالي. راجع: «التعليق المعنويّ».

### البيت المُفَوَّف

هو الذي دخله التفويف، أي أنْ يأتي الشاعر بمعانٍ شَتَى في جُمل منفصلة عن بعضها مع تساويها أو تقاربها في الوزن. راجع: «التفويف».

# البيت المُقطّع

هو، عند الجوهري، «البيت الموحّد». راجع: «البيت المُوَحَّد».

### البيتُ المُقْعَد

هو البيت الذي فيه زحاف. راجع: «الزحافات والعِلل».

# البيتُ المُقَفَّى

هو الذي وافقتْ عروضُه ضربَه في الوزن والرّويّ دون أن تُؤدّي هذه الموافقة إلى تغيير في العروض بزيادة أو نقص، ومثاله قول المتنبّي (من البسيط):

فالعروض والضرب «فَعِلُنْ»، وإذا أُدَّت هذه الموافقة بين العروض والضرب إلى تغيير في العروض بزيادة أو نقصان. سُمِّي البيت «مُصَرَّعاً».

راجع: «البيت المصرّع».

# البيتُ الملَمَّع

راجع: «الشعر الملمّع».

## البيت المنقّط

راجع: «الشعر الحالي».

### البيت المنهوك

هو الذي أصابَهُ النَّهْك أي الذي أُسقِط ثلثا أجزائه، فيبقى جزآن، الثاني

منهما هو الضرب والعروض معاً. وسُمِّي بذلك، لأنَّه أضعِف بإسقاط ثلثيه. ولا يكون إلا في بحر الرَّجز، وبحر المنسرح، ومنه في الرَّجز قول أبي نُواس:

ومنه في مجزوء المنسرح قول ابن عبد ربه:

والنُّهك في الرَّجز أكثر منه في المنسرح.

### البيت المهمل

راجع: «الشعر العاطل».

<sup>(</sup>١) أصلها ومُسْتَفْعِلنْ، فأصبحت بالطّي (حذف الرابع الساكن): «مُسْتَعِلُنْ»، فنُقلتْ إلى «مُفْتَعِلُنْ».

### البيت الموحد

هو الذي بُني على جزء (تفعيلة) واحد، ولا يقع إِلَّا في الرَّجَز، ويُقال إنَّ أوَّل من ابتدع هٰذا سلم الخاسر في قصيدة مدح بها موسى الهادي: يقول فيها:

موسى المَطَوْ. غَيْثُ بَكَوْ. ثُمَّ آنْهَمَوْ أَلْوَى المَرَوْ. كَم اعْتَسَوْ. ثُمَّ آبْتَسَوْ

وَكُمْ قَدَرْ. ثُمَّ غَفَرْ. عَدْلُ السِّيَرْ بِالِّي الْأَثَرْ. خَيْرٌ وَشَرْ. نَفْعُ وَضَرْ.

#### وقال آخر:

طَيْفٌ أَلَمْ. بذي سَلَمْ بَعْدَ الْعَتَمْ. يَطْوِي الْأَكَمْ جادَ بِفَمْ. ومُلْتَزَمْ فيهِ هَضَمْ. إذا يُضَمْ

ويُسمِّي الجوهريّ هذا النوع المقطّع، ويسمِّيه السكاكي المشطور المنهوك، ويعتبره ابن جنِّي قوافي غير محشوَّة، وأكثر أهل العروض على أنَّه ليس بشعر

#### البيت الموصول

راجع: «البيت المُدَوَّر».

## البيت الوافي

هو البيت الذي استوفى جميع أجزائه كما هي في دائرته، وذلك كالبيت التامّ، إلّا أنّ حُكم العِلل والزّحافات يختلف في عروضه(١) أو ضربه(٢) عنه في حشوه (٣). وإذا استثنينا المجزوء، والمشطور، والمنهوك، والنوع الأوَّل من الكامل والرَّجز، فكلُّ بيت من الطويل، والبسيط، والوافر، والرَّمل، والسريع،

<sup>(</sup>١) هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأوّل من البيت الشّعري.

<sup>(</sup>٢) هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني من البيت الشعريّ .

<sup>(</sup>٣) هو كلِّ تفعيلات البيت ما عدا تفعيلتي العروض والضرب.

والمنسرح، والخفيف، والمتقارب، والكامل (١) والرَّجز (٢)، يُسمَّى وافياً، لأنَّه يستوفي جميع أجزائه، وحُكْم الزّحافات والعلل فيه يختلف بين عروضه وضربه من جهة، وحشوه من جهة أخرى.

فالقبض (٣) في الطويل واجب في عروضه جائز في حشوه، والخبن (٤) واجب، أيضاً، في عروض البسيط جائز في حشوه، والقطف (٥) واجب في عروض الوافر وضربه جائز في حشوه. . . وكثير من أهل العروض لا يفرق بين البيت التام والبيت الوافي، إذ يعتبر أنّ الفرق بينهما ليس بذي أهميّة.

راجع: «البيت التام».

#### البيت اليتيم

هو البيت الذي يُرسله الشاعر مُفْرَداً وحيداً، نحو بيت زهير بن أبي سلمى القائل (من الرَّجز):

الوُّدُّ لا يَحْفَى، وَإِنْ أَخْفَيْتَهُ والبُغْضُ تُبْدِيْهِ لَكَ العَيْنانِ ومن الأبيات اليتيمة لطرفة بن العبد قوله (من البسيط):

الخَيْرُ خَيْرٌ، وإِنْ طالَ الزَّمانُ بِهِ والشَّرُّ أُخْبَثُ ما أُوْعِيْتَ مِنْ زادِ وقوله هاجياً (من البسيط):

أُمَّا الْمُلُوكُ، فَأَنْتَ، اليومَ، أَلْأُمُهُمْ لُؤْماً، وأَبْيَضُهُمْ سِرْبالَ طَبّاخِ

<sup>(</sup>١) ما عدا النوع الأوّل منه.

<sup>(</sup>٢) ما عدا النوع الأوّل منه.

<sup>(</sup>٣) هو حذف الخامس الساكن من الجزء (التفعيلة).

<sup>(</sup>٤) هو حذف الثاني الساكن من الجزء.

<sup>(</sup>٥) هو إسقاط السبب الخفيف من آخر الجزء وإسكان الحرف الخامس المتحرِّك.



# باب الناء



# التَّأْرِيْخُ الشِّعريِّ

هو لون بَديعي نَشَأ، على الأرجح، في أواخر العصر العبّاسي، وذلك بأن يضع الشاعر في آخر أبياته، عادةً، وبعد كلمة «أرِّخ»، أو أحد مشتقّاتها، غالباً، كلماتٍ إذا حُسِبت بحساب الجُمّل، تكوَّن منها تاريخ المناسبة التي يعنيها (وفاة، ولادة، زواج، بناء، تولِّي خلافة..) ويقوم حساب الجُمَّل على إعطاء الحروف الأبجديَّة قِيَماً عَدَديَّة وفْقَ ما يلي (حسب الترتيب المشرقيّ).

| مئات         | عشرات    | آحاد   |
|--------------|----------|--------|
| ق = ۲۰۰      | ی = ۱۰   | 1 = 1  |
| ر = ۲۰۰      | لَّ = ۲۰ | ب = ۲  |
| ش = ۲۰۰۰     | ل = ٠٣   | ج = ٣  |
| ت = ۲۰۰      | م = • ٤  | د = ٤  |
| ث = ۱۰٥      | نْ = ٥٠  | هـ = ٥ |
| خ = ۰۰۶      | س = ۲۰   | و = ٦  |
| ذ = ۰۰۷      | V• = &   | ز = ۷  |
| ض = ۲۰۰      | ف = ۸۰   | حـ = ۸ |
| ظ = ۲۰۰      | ص = ۰    | ط = ۹  |
| 1 * * * = \$ |          |        |

والتاء المربوطة الموقوف عليها قد تُحسب تاء ، فتعادل أربعمئة، أو هاء، فتعادل العدد خمسة. وقال بعضهم: إذا وقعت في السَّجْع أو القافية موقوفاً عليها فهي تعادل خمسة، وإذا وقعت في غير ذلك، فتعادل أربعمئة. والهمزة التي لا

كرسيّ لها كما في «السماء»، فالغالب ألّا تُحسَب بِشَيء.

ومن التاريخ الشعريّ قول الشاعر يُؤرِّخ طبع «المُخَصَّص» لابن سيده في السنة ١٣٢١ هـ (من البسيط):

أَقُـولُ لَمَّا آنْتَهَى طَبْعاً أُورِّخُهُ جاءَ المُخَصَّصُ يَرْوي أَحْسَنَ الكَلِمِ المُخَصَّصُ يَرْوي أَحْسَنَ الكَلِمِ المَحَابِ المَاءِ ١٣٢١=١٣٢١ هـ

وقد تَفَنَّن الشُّعراء في هذا النوع البديعي، فأضحى أنواعاً متعدِّدة، منها:

١ ـ المُستَوْفى، وهو ما لا تحتاج كلماته ضميمة غيرها، وهو النوع الأكثر شيوعاً، ومنه البيت السابق.

٢ ـ المُذيّل، وهو أن يكون جُمّله ناقصاً، فيُكمل بحرف أو أكثر مع التنبيه إلى ذلك، ومثاله قول بعضهم في تأريخه لسنة ٨٢٢ هـ (من مجزوء الرّجز):

تاريخُهُ خَيْرٌ بَدا مَعَ كمال ِ العِفَّةِ

فالمقصود بـ «كمال العفّة» حرف التاء الذي هو تمام لفظ «العفّة». وعكس هذا النوع أن يكون التاريخ زائداً، فيُنبَّه فيه على حرف إذا أُسقِط جُمّله من المجموع، كان الباقي هو التاريخ المقصود.

٣ ـ المُتَوَّج وهو ما تُحسب أوائل كلماته دون باقيها، كقول بعضهم مؤرِّخاً لسنة ١١٠٢ هـ (من مجزوء المجتث):

قَدْ جاءَ عامٌ جَديْدٌ لِكُلِّ خَيْرٍ يَحوذُ أُرِّخ أُوائِلَ قولي بكُل خيرٍ تَفُوذُ

\$ - المُمَثَّل، وهو ما كان بالتَّمثيل، كقولهم لتاريخ ٩٨٩ هـ: «إنَّه مَحْمَل بين عَلَمين»، لأنَّ صورة هذه الأعداد تُماثل صورة المحْمل بين العلمين، ومثله: «عَلَم بين محملين» لسنة ٨٩٨ هـ، وقول بعضهم مؤرِّخاً سنة ٨٨٨ هـ: «انقلب محرابُ الدِّيانةِ والدين والزُّهد»، والمقصود حروف الدال في «الديانة»، و «الدين»، و «الرّهد»، التي إذا انقلب، أصبحت صورتها هكذا: ٨٨٨.

٥ ـ المُقابَل، وهو أن يُقابِل حساب جُمَّل الشَّيء المؤرَّخ اسماً، أو نعتاً، أو

نحوهما بجمّل جملةٍ مناسبة للحال مع التصريح بالمقابلة، كأن يُقال في تاريخ ولادة طفل اسمه «ضياء»: «تاريخه مقابل لاسمه»، أي:  $11 \times 10 \times 10 \times 10$  المناه  $11 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$ 

وأَدْخَل بعضهم الأحاجي والمُعَمَّيات في هذا النوع من الشَّعر، ومن ذلك قول ابن الشعيب في الإمام المستنجد بالله، وهو الخليفة الثاني والثلاثون من الخلفاء العبَّاسيّين (من البسيط):

أَنْتَ الإمامُ الذي يَحْكي بِسِيْسرَتِهِ مَنْ نابَ بَعْدَ رسول ِ اللَّهِ أَوْ خَلَفًا أَصْبَحْتَ «لُبَّ» بَني العبّاس ِ كُلِّهمُ إِنْ عَدَدَتْ بحروفِ الجُمَّلِ الخُلَفًا وَجُمَّل حروف «لبّ» هو ٣٢ (ل + ب = ٣٠ + ٢ = ٣٢). ومنه قول بعضهم (من الكامل):

مَنْ كَانَ «آدَمُ» جُمَّلًا في سِنِّهِ هَجَرَتْهُ «حَوَّاءُ» السِّنين مِنَ الدمى وهو يعني أنَّ من كان عمره كَجُمَّل «آدم»، أي ٤٥ سنة، هجرته من كان عمرها كجمَّل «حوَّاءُ»، أي خمس عشرة سنة.

# التّأسيس

هو ألف تقع قبل الرويّ مفصولةً عنه بحرف واحد مُتحرِّك يُسمَّى الدَّخيل، نحو الألف في كلمة «نائل» في قول أبي العلاء (من الطويل):

أَلا في سَبِيْلِ المَجْدِ ما أَنا فاعِلُ عَفافٌ وَإِقْدامٌ وَحَزْمٌ وَنائِلُ وراجع القول عليه مفصَّلًا في «القافية»، الرقم ٣، الفقرة «أ».

# التَّام

راجع: «البيت التام».

## تبسيط مصطلحات العروض وقواعده

راجع: «تيسير مصطلحات العروض وقواعده».

# التبليغ والإشباع

راجع: «الإيغال».

# التَّجْريد

هو إخلاء القافية من الرِّدْف والتأسيس. راجع: «الردف»، و «التأسيس».

# التَّجْزِئة

هي تقسيم البيت إلى أجزاء عروضيَّة مقفَّاة على حروف رويَّه، نحو قول المتنبِّي (من البسيط):

فَنَحْنُ فِي جَذَلٍ، والرومُ في وَجَلٍ والبَرُّ في شُغُلٍ، والبَحْرُ في خَجَلٍ

# التَّجْمِيع

هو أن يكون الشَّطر الأوَّل من البيت مُتَهيِّئاً للتصريع (١) بقافية ما. فيأتي تمام البيت بقافية على خلافها، كقول جميل بثينة (من الكامل):

يا بُشْنَ إِنَّكِ قَـدْ ملَكْتِ فَأَسْجِحِي وَخُدْي بِحَظِّكِ مِنْ كَريم واصِل

فتهَيَّأت القافية على الحاء، ثمَّ صَرَفها إلى اللّام، ومنه قول حُميد بن ثور الهلاليّ (من الكامل):

سَلِ الرَّبْعَ أَنَّى يَمَّمَتْ أُمُّ سالِم ؟ وَهَلْ عادَةٌ للرَّبْعِ أَنْ يتكلَّما

فتهيَّأت له قافية مؤسَّسة (٢)، لكنَّه جعلها في آخر البيت غير مؤسَّسة، وَيُروى البيت: «أُمَّ أَسْلَما»، بدلًا من «أمُّ سالِم ِ»، فيخرج عن التجميع.

<sup>(</sup>١) هو توافق عَروض البيت الشعريّ مع ضربه في الوزن والرّويّ على أن تكون عروض البيت فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته.

<sup>(</sup>٢) أي دخلتها ألف التأسيس راجع: «التأسيس».

## التُّحْريد

هو اختلاف الضَّـرْب (١) من بيت إلى آخر في القصيـدة، وهو عيب من عيوب القافية الموسيقيَّة. راجع «القافية»، الرقم ٦، الفقرة «و».

# التَّخَلُّص

هو ما تخلَّص فيه الشاعر من معنى إلى معنى، ثُم عاد إلى المعنى الأوَّل وأخذ في غيره، ثُمَّ رجع إلى ما كان فيه، كقول النابغة الذبياني في قصيدة يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر (من الطويل):

فَكَفْكَفْتُ مِنِّي عَبْرَةً فَرَدَدْتُها على حِيْنَ عاتَبْتُ المَشِيْبَ على الصِّبا ثم تخلص إلى الاعتذار، فقال:

وَقَدْ حَالَ هَمُّ دُونَ ذَلِكَ شَاعَلُ وَعِيْدُ أَبِي قَالِسُوسَ فِي غَيْرِ كُنْهِـ هِ

على النَّحْرِ مِنْهَا مُسْتَهِلِّ ودامِعُ وَقُلْتُ: أَلَمَّا أَصْحُ والشَّيْبُ وازِعُ؟!

مكانَ الشَّغافِ تَبْتَغِيْهِ الأصابِعُ(٢) أَتاني وَدوني راكِسٌ فالضَّواجِعُ<sup>(٣)</sup>

ثُمَّ وصف حاله عندما سمع من ذلك، فقال:

مِنَ الرُّقْشِ فِي أَنْيابِها السُّمُّ ناقِعُ (٤) لِحَلْيِ النِّسَاءِ فِي يَدَيْهِ قَعاقعُ (٥) تُطَلِّقُهُ طَوْراً، وطَوْراً، تُراجِعُ (٢)

فَيِتُ كَأَنِّي سَاوَرَتْنِي ضَئِيلَةٌ يُسَهَّدُ في لَيلِ التِّمامِ سَلِيْمُها تَناذَرَها الرّاقُونَ مِنْ سُوءِ سُمِّها

<sup>(</sup>١) هو التفعيلة الأخيرة من الشَّطر الثاني من البيت الشُّعريُّ .

<sup>(</sup>٢) الشغاف: غلاف القلب أو حبَّته.

<sup>(</sup>٣) في غير كنهه: في غير وقته. راكس والضواجع: موضعان.

<sup>(</sup>٤) ضئيلة: أفعى دقيقة اللحم. الرقش: جمع رقشاء، وهي الحيَّة المنقّطة بسواد وبياض. ناقع: منقوع.

<sup>(</sup>٥) ليل التمام: ليل الشتاء الطويل. سليمها: لديغها، وسُمّى بذلك تفاؤلًا له بالسلامة، وكان من عادة العرب إذا لَدغ أحدهم، علقوا عليه حلّى النساء، ليسمع صوتها، فلا ينام، ومن أمثالهم: «السليم [أي الملدوغ] لا ينام ولا ينيم». القعاقع: جمع «قعقع» وهو الصوت.

<sup>(</sup>٦) تناذرها الراقون: أنذر بعضهم بعضاً بها. الراقون: جمع «راق»، وهو الذي يصنع الرقية.

فَوَصف الحيَّة والملدوغ بها، الذي شبَّه به نفسه، ثم تخلَص إلى الاعتذار الذي كان فيه، فقال:

أُتَّانِي، أَبَيْتَ اللَّعْنَ، أَنَّكَ لُمْتَنِي وَتِلْكَ التِي تَسْتَكُ مِنْهُ المسامِعُ وراجع: «الخروج»، و «الإلمام»، و «حسن التخلُّص».

## التَّخْميس

هو أن يُضيف الشاعر إلى صدر ببت من شعر غيره ثلاثة أشطر من نظمه، ثم يأتي بالشطر الثاني للبيت الأصلي، فيصبح هذا البيت خمسة أشطر بَدَلًا من شطرين، ومنه قول أحدهم (من البسيط):

لَيْتَ المِلاحَ، وليْتَ الراحَ قَـدْ جُعلا في جَبْهَـةِ اللَّيْثِ أو في قُبَّـةِ الفَلَكِ كَيْ لا يُقَبِّلَ مَعْشُوقًا سِوى أسَـدٍ ولا يَـطوفَ بحـانـاتٍ سِـوى مَلكِ

فقال معروف الرّصافي من الوزن نفسه والقافية نفسها:

سَعَى يُحاوِلُ إِسْكارِي بِكَأْسِ طلاً مَنْ كُنْتُ قَبْلَ الطِّلا مِنْ حُبِّهِ ثَمِلاً فَقُلْتُ إِذْ نُلْتُ مِنْـهُ الضَّمَّ وَالـقُبَـلا «لَيْتَ المِلاحَ وليتَ الراحَ قَدْ جُعِلا» «فَقُلْتُ إِذْ نُلْتُ مِنْـهُ الضَّمَّ وَالـقَبَـلا «لَيْتِ أَوْ في قُبَّةِ الفَلكِ»

أَقُـولُ قَوْلِيَ هَـذا لَيْسَ مِنْ حَسَـدٍ لِلْعاشِقِينَ ولا حِقْدٍ على أَحَـدِ لكَنْ صِيانَةَ أَهْـلِ الحُسْنِ والغَيَدِ «كَيْ لا يُقبِّلَ مَعْشُوقاً سِوى أَسَدِ» (لكنْ صيانَةَ أَهْـلِ الحُسْنِ والغَيَدِ «كَيْ لا يُقبِّلَ مَعْشُوقاً سِوى أَسدِ»

# التَّخَيُّر أو التَّخْيير

هو أن يأتي الشاعر ببيت أو بعدّة أبيات يجوز فيها أن تُقَفَّى بقوافٍ مختلفة، فيختار منها قافية معيَّنة، نحو قول الشاعر (من مجزوء الكامل):

قُولي لِطَيْفِكِ يَنْشَنِي عَنْ مَضْجَعِي وَقْتَ المنامْ

(يجوز بدل «المنام»: الرقاد، أو الوسن، أو الهجوع).

كي أَسْتَريحَ وتَنْطفي نارٌ تُوَجَّجُ في العِظامُ (يجوز بدل «العظام»: الفُؤاد، والبَدَن، والضُّلوع).

دَنِفٌ، تُقَلِّبُهُ الأكُفُّ على بِساطٍ مِنْ سُقامٌ (يجوز بدل «سُقام»: قتاد، شَجَن، دموع).

أُمّا أنا، فكَما عَالِمْتِ فَهَالْ لِوَصْلِكِ مِنْ دَوامْ (يجوز بدل «دوام»: معاد، وثَمن، ورُجوع).

ومنه قول الحريري (من البسيط):

إِنَّ الغَرِيْبَ الطويلَ النَّيلِ مُمْتَهَنَّ فَكَيْفَ حالُ غَرِيْبٍ ما لَـهُ قُــوتُ؟ ويجوز بدل «قوت»: مال. وبعضهم يُسمِّى التخيير: ائتلاف القافية مع ما يدلّ عليه سائر البيت.

## التّداخُل

هو التدوير. راجع: «البيت المدوَّر».

## التّدارُك

هو الفصل بين ساكني القافية بمُتحَرِّكين. راجع: «المُتدارِك».

## التَّدُوير

هو جَعْل البيت مُدَوَّراً. راجع: «البيت المُدَوَّر».

## التَّذْييل

هو عِلَّة تتمثَّل في زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع (١) في آخر الجزء، أخذوه من قولهم: «ذيّل الثوب» بمعنى: أطاله، أو أطال ذيله. ويدخل:

- \_ «مُتَفاعِلُنْ»، فتصبح «مُتَفاعِلانْ»، وذلك في مجزوء الكامل.
  - «فاعِلُنْ»، فتصبح «فاعِلانْ»، وذلك في مجزوء المتدارك.

«مُسْتَفْعِلُنْ»، فتصبح «مُسْتَفْعِلانْ»، وذلك في مجزوء البسيط، وفي الرَّجَز على قِلَة، وعند بعض المولَّدين. والجزء الذي يُصيبه التذييل يُسمَّى «مُذَيَّلًا».

راجع: «الزحافات والعِلل»، و «بحر الكامل»، و «بحر المتدارك»، و «بحر البسيط»، و «بحر الرَّجز».

### الترادُف

هو عدم الفصل بين ساكني القافية. راجع: «المُترادف».

## التّراقُب

هو تجاوز سببين خفيفين (١) في تفعيلة (جزء)، أحدهما يلحقه الزّحاف، والآخر لا يجوز أن يلحقه الزّحاف. راجع: «المراقبة».

# التَّراكُب

هو الفصل بين ساكني القافية بثلاثة متحرِّكات. راجع: «المُتراكِب».

<sup>(</sup>١) هو ما تألُّف من متحرِّكين، فساكن، نحو: ﴿أَلَمْۥ (//º).

<sup>(</sup>٢) السبب الخفيف هو ما تألف من متحرِّكين فساكن، نحو: لَقَدْ (//٥).

## التَّرْفيل

هو عِلَّة تتمَثَّل في زيادة سبب خفيف على الوتد المجموع (١) في آخر الجزء (التفعيلة)، أخذوه من قولهم: «رَفَّل الثوب» بمعنى: أطاله. ويدخل:

- «مُتَفاعِلُنْ»، فتصبح: «مُتَفاعِلاتُنْ»، وذلك في مجزوء الكامِل.

- «فاعِلُنْ»، فتصبح: «فاعِلاتُنْ»، وذلك في مجزوء المتدارك.

والجزء الذي يصيبه التَّرفيل يُسمَّى «مُرَفَّلاً».

راجع: «الزّحافات والعلل»، و «بحر الكامل»، و «بحر المتدارك».

# التّسبيغ

هو علَّة تَتَمثَّل في زيادة حرف ساكن على السبب الخفيف في آخر الجزء (التفعيلة) أخذوه من قولهم: «سَبَّغ الثوب» بمعنى: أطاله. ويدخل «فاعِلاتُنْ»، فتصبح «فاعِلاتانْ»، وذلك في مجزوء الرَّمل. والجزء الذي يدخله التسبيغ يُسمَّى «مُسَبَّغاً».

راجع: «الزحافات والعِلل»، و «بحر الرَّمل».

## التَّسْميط

له معنيان:

١ ـ نَظْم الشعر مُسَمَّطاً. راجع: «المُسَمَّطات».

٢ ـ أن يُقسِّم الشاعر البيت إلى أجزاء عَروضيَّة مُقَفَّاة على غير روي القافية،
 نحو قول امرىء القيس (من المتقارب):

<sup>(</sup>١) هو ما تألف من متحرِّكين فساكن، نحو «لَقَدْ» (//٥) .

وَحَـرْبٍ وَرَدْتُ وَتَـغْـرٍ سَـدَدْتُ وَعِلْجٍ (١) شَـدَدْتُ عَلَيْـهِ الحِبالا ومال حَـوَيْتُ، وَخَيْـل حَـمَيْتُ وَضَيْفٍ قَـرَيْتُ يَخافُ الـوكالا(٢) ومنه، أيضاً، قول الحريري (من المتقارب):

لَـزِمْتُ السِّفارْ، وجُبْتُ القِفارْ وعِفْتُ النَّضارْ لأَجْني الفَـرَحْ وَعُفْتُ النَّضارْ لأَجْني الفَـرَحْ وَخُفْتُ السُّيولْ، وَرُضْتُ الخُيولْ لِـجَـرِّ ذُيـول الصِّبا وَالمَـرَحْ ولَـوْلا الطماحْ إلى شُـرْبِ راحْ لما كانَ باح فَمي بِـالمُلَحْ

# التَّشْريع

هو بناء البيت الشَّعريّ على قافيتين يصحّ المعنى عند الوقوف على كلِّ منهما، أو هو أَن يَزيدَ الشَّاعر زيادةً تجعل البيت من وزن آخر، إذا حُذِفَت، ظَلَّ للبيتِ معنى. أخذوه من قولهم: «شَرَّع فُلانٌ باباً إلى الطريق»، أي: فتح باباً يُفضي إليه. ومنه قول صفيّ الدين الحلِّيّ (من الكامل):

قَـوْمُ بِهِمْ تُجْلَى الكُـروبُ ومِنْهُمُ يُرْجَى الجَدا(٣) (إِنْ ضَلَّت الأَدْواءُ) فَنِداؤُهُمْ قَبْـلَ السَّوْالِ وَجـودُهُمْ قَبْـلَ النَّدى (وكـذلِكَ الكُـرَماءُ)

حيثُ يصح حذف ما وُضع بين قوسين، ويبقى المعنى قائماً، ويُصبح البيتان من مجزوء الكامل. ومنه، أيضاً، قول الشاعر (من الكامل):

وإذا الرِّياحُ مَعَ العَشِيَّ تَناوَحَتْ هُوجَ الرِّمالِ (تكبُّهُنَّ شِمالا) الْفَيْتَنا نَقْري العَبِيْطَ (٤) لِضَيْفِنا قَبْلَ العِيال (وَنَقْتُلُ الأَبْطالا) وقول الحريريِّ (من الكامل):

يا خاطِبَ اللَّه نيا اللَّه نيَّة إنَّها شَرَكُ الرَّدَى (وقرارَةُ الْأَقْدارِ)

<sup>(</sup>١) العِلْج: كلِّ جافٍ شديد من الرجال، وحمار الوحش السمين القويِّ.

<sup>(</sup>٢) الوكال: الضّعف.

<sup>(</sup>٣) الجدا: العطاء.

<sup>(</sup>٤) نَقْرِي العبيط: نُطعِم الضيوف اللَّحمَ الطريِّ.

\_\_\_\_\_\_ التصريع

دارٌ مَتَى ما أَضْحَكَتْ في يَـوْمِها أَبْكَتْ غـداً (تبّاً لها مِنْ دارٍ)

## التَّشْطِير

هو أن يُضيف الشاعر أشْطراً على أشطر أبياتٍ قالها غيرُه، غالباً. راجع: «الشعر المشطّر».

## التَّشْعِيْث

هو علَّة تَتَمثَّل في حذف الحرف الثاني أو الأوَّل من الوتـد المجموع(١)، أخذوه من معناه اللُّغويّ. فشَعَّتُ من الشَّيء: أخذ منه قليلًا، ويدخل:

- «فاعِلاتُنْ» فتصبح «فاعاتُنْ»، أو «فالاتُنْ»، وتُنْقل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في بحر الخفيف، وبحر المُجْتَثّ.

ـ «فاعِلُنْ»، فتصبح «فالُنْ»، أو «فاعُنْ»، وتُنْقَل إلى «فَعْلُنْ»، وذلك في بحر المتدارك.

والجزء الذي يدخله التشعيث يُسمَّى «مُشَعَّثاً». راجع: «الزحافات والعِلل»، و «بحر الخفيف»، و «بحر المجْتَثَّ»، و «بحر المتدارَك».

# التَّصْريع

هو أن يجعل الشاعرُ العَروض (٢) والضَّرْب (٣) متشابهين في الوزن والرَّويّ (٤)

<sup>(</sup>١) هو ما تألُّف من متحرِّكين فساكن، نحو: ﴿أَجُلُ، (//º).

<sup>(</sup>٢) هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأوَّل من البيت الشُّعريّ .

<sup>(</sup>٣) هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني من البيت الشُّعريُّ .

<sup>(</sup>٤) هو الحرف الأخير المنطوق به في القافية، والذي يُعطي القصيدة اسمها فيُقال انَّها ميميَّة أو لاميَّة . . .

في البيت المصرَّع على أن تكون عروض البيت فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته. ومن أمثلة النَّقص قول المتنبِّي (من الطويل):

لَيَـالِيُّ بَعْـدَ الـظاعنينَ شُكـولُ(١) طِـوالٌ وَلَيـلُ العـاشقيـن طـويْــلُ

فالعروض «شُكول» على وزن «فَعُولُنْ» كوزن ضربه «طويل»، والأصل أن تكون على وزن «مَفاعِلُنْ». ومن أمثلة الزيادة قول آمرىء القيس (من الطويل):

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَعِرْفانِ وَرَسْمٍ عَفَتْ آياتُهُ مُنْلُد أَزْمانِ

فالعر وض «وَعِرْفانِ» على وزن «مفاعِيْلُنْ» مثل الضرب «ذ أزمانِ» في الوزن والرَّوِيّ، والأصل فيها أن تكون على وزن «مفاعِلُنْ»، فزاد الشاعر حرفاً ساكناً فيها لتوافق الضرب.

قال أبن رشيق: «واشتقاق التَّصريع من مصراعي الباب، ولذلك قيل لنصف البيت «مصراع»، كأنه باب القصيدة ومدخلها، وقيل: بل هو من الصَّرْعَين، وهما طَرَفا النهار... وقال قوم: الصَّرْع المِثْل، وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليُعْلَم، في أُوَّل وهلة، أنَّه أخذ في كلام موزون غير منثور، ولذلك وقع في أوَّل الشعر، وربَّما صَرَّع الشاعر في غير الابتداء، وذلك إذا خرج من قصَّة إلى قصَّة، الشعر، وصف شيء إلى وصف شيء آخر، فيأتي، حينئذ، بالتصريع إخباراً بذلك، وتنبيهاً عليه، وقد كثر استعمالهم هذا حتَّى صرَّعوا في غير موضع تصريع، وهو

دليل على قوَّة الطبع، وكثرة المادَّة، إِلَّا أَنَّه إذا كثر في القصيدة دلَّ على التكلّف، إلَّا من المتقدّمين. . . ومن الناس مَنْ لمْ يُصرِّع أُوَّل شِعره قلَّة اكتراث بالشّعر، ثُمَّ يُصرِّع بعد ذلك . . . وأكثر شعر ذي الرمّة غير مُصرَّع الأوائل، وهو مذهب الكثير من الفحول وإن لم يُعدَّ فيهم لقلّة تصرّفه، إلَّا أنَّهم جعلوا التصريع في مهمّات القصائد فيما يتأهّبون له من الشعر، فدلّ ذلك على فضل التصريع، وقد قال أبو

وَتَقْفُو إلى الجَدْوي بِجَدْوي، وإنَّما يَـروقُكَ بيت الشَّعْـرِ حِينَ يُصَـرَّعُ

(١) شكول: متشابهة في الطول.

تمام، وهو قدوة (من الطويل):

. . . : وإذا لم يُصرِّع الشاعر قصيدته، كان كَالْمُتَسـوِّر الـداخل من غيـر باب»(١).

# التَّضْمين

له معنيان:

١- تعلَّق قافية البيت بما بعده، وهو عيب من عيوب القافية. راجع: «القافية»
 الرقم ٦، الفقرة «يأ».

٢ ـ أن يعمد الشاعر إلى بيت مَشْهور أو شطرٍ من بيت فيجعله ضمن أبياته، ويُسمَّى «استعانة» أو «إيداعاً»، ومنه قول ابن نباته المصريّ، والشطر الثاني تضمين لشَطْر بيت لامرىء القيس (من الطويل):

غَـرَيبُ غَرامٍ في غَـريبِ مَحاسنٍ ﴿ وَكُـلُ غَـريبِ للْغَـرِيْبِ نَسِيبُ

وقول ابن عبد ربّه (من الطويل): والبيت الأخير تضمين، وهو لأبي الأسود لدُّؤلي:

قَريْبُ، وَهَلْ مَنْ لا يُرى بِقَريب؟ وَأَيُّ مُحِبٍّ خان عَهْدَ حبيبِ؟ قَضيبُ منَ الرّيْحان فوق كَثيبِ أَطِعني، وَخُذْ مِنْ وَصْلِها بنَصيب وما كُلُ مُؤْتِ نُصْحَهُ بلَبيب» أَي فْتُلُني دائي وَأَنْتَ طَبِيْبي لَئِن خُنْتَ عَهدي إِنَّني غَيرُ حائنٍ وَساحِبَةٍ فَضْلَ الذِّيولِ كَأَنَّها إذا ما بَدَتْ مِنْ خِدْرها، قال صاحبي «وما كُلُّ ذي لُبِّ عَزْتِيكَ نُصْحَهُ

## التَّطابُق

هو توافق الجزء (التفعيلة) مع الكلمة المكتوبة كتابةً عروضيَّة في عدد

<sup>(</sup>١) ابن رشيق: العمدة. ج ١، ص ١٧٤\_١٧٧.

الحركات والسَّكنات وترتيبها، نحو كلمة «جَمِيْل» الموازية لِـ «فَعُولُنْ» في بحر الطويل.

# التَّطْريز

هو أن ينظم الشاعِر أبياتاً بحيث تُؤلِّف الحروف الأولى منها اسماً، هو، غالباً، اسم حبيبته. راجع: «الشعر المطرَّز».

#### التعاقب

هو جواز مزاحفة أحد السببين الخفيفين (١) المتجاوِرَين، أو جواز سلامتهما معاً من الزِّحاف، دون أن يجوز مزاحفتهما معاً. راجع: «المعاقبة».

# التَّعَدِّي

هو تحريك هاء الوصل السّاكنة إذا أدَّى ذلك إلى كسر الوزن. وهو عيب من عيوب القافية الموسيقيَّة. راجع: «القافية»، الرقم ٦، الفقرة «ط».

# التَّعْلِيق المعْنُويِّ

هو تَعَلَّق كلمة قبل قافية بيت شِعريِّ بكلمة في البيت التالي، كقول مجنون ليلي (من الوافر):

بِلَيْلَى العامِريَّةِ أَوْ يُراحُ تُعانِيهِ، وَقَدْ علِقَ الجَناحُ

صُرُوفُ النَّوَى مِنْ حَيْثُ لَمْ تَكُ ظَنَّتِ

كَأَنَّ الْقَلْبَ لَيْلَةَ قِيلَ يُغْدَى قَطَاةً عَزَّها شَرَكُ، فباتَتْ وقول آخر (من الطويل):

وما وَجْدُ أَعْرابِيَّةٍ قَـذَفَتْ بهـا

 <sup>(</sup>١) السبب الخفيف هو ما تكون من متحرّك فساكن، مثل: «قَدْ» (٥).

بِ أَكْتُ مَنِي لَوْعَةً غَيْرَ أَنَّ نبي أَطاعِنُ أَحْسائي على ما أَجَنَّتِ ويُسمِّي بعضهُم «التعليق المعنوي»: الإغرام. وراجع: «التَّضمين».

#### التفاعيل

هي أجزاء البحور الشِّعريّة، وتُسمَّى، أيضاً، الأركان، وعددها عشر: اثنتان خُمَاسيَّتان، وثمانٍ سُباعيَّة: مَفاعِيْلُنْ، فَعُولُنْ، فاعِلُنْ، والسُّباعيَّة: مَفاعِيْلُنْ، مُفاعَلُنْ، مُسْتَفْعِ لُنْ، مُسْتَفْعُ لُنْ، مُسْتَفْعِ لُنْ، مُسْتَفْعِ لُنْ، مُسْتَفْعِ لُنْ، مُسْتَفْعُ مُسْتَفْعِ لُنْ، مُسْتَفْعُ لَنْ، مُسْتَفْعُ مُسْتَفْعُ لَاتُ

وتنقسم التفاعيل إلى قسمين: أصول وفُروع. فالأصول أربعة، وهي كُلّ تفعيلة بُدِئت بوتِد مجموعاً كان أو مفروقاً(١)، وهي:

١ ـ فَعُولُنْ (//٥/٥)، وتتركّب من وتد مجموع، وسبب خفيف.

٢ ـ مَفاعِيْلُنْ (//٥/٥)، وتتركُّب من وتد مجموع، وسبَبَين خَفيفين (٢).

٣- مُفاعَلَتُنْ (//٥///٥)، وتتركّب من وتد مجموع، وسبب ثقيل<sup>٣)</sup>، وسبب بف.

٤ ـ فاع ِ لاتُن (/٠/ /٥ /٥)، وتتركُّب من وتد مفروق، وسبَبَيْن خَفيفَين.

والفروع ستَّة، وهي كُلُّ تفعيلة نُدئت بسبب خفيفاً كان أو ثقيلًا، وهي:

١ ـ فاعِلُنْ (/٥//٥)، وتتركُّب من سبب خفيف، ووتد مجموع.

٢ ـ مُسْتَفْعِلُنْ (/٥/٥/١٥)، وتتركّب من سببين خفيفين فويد مجموع.

٣ ـ فاعِلاتُنْ (/٥//٥/٥)، وتتركب من سببين خفيفين بينهما وتد مجموع.

<sup>(</sup>١) الوتد المجموع هو ما تألُّف من متحرِّكين فساكن، نحو: «أُجَلْ» (//°)، والوتد المفروق هو ما تألُّف من متحرِّكين بينهما ساكن، نحو: «مثْل» (/°/).

 <sup>(</sup>٢) السبب الخفيف هو ما تألّف من متحرّك فساكن، نحو: «ما»(/٥).

<sup>(</sup>٣) هو ما تألُّف من متحرِّكين، نحو «بِمَ» (//).

٤ ـ مُتَفَاعِلُنْ (///°//)، وتتركّب من سبب ثقيل، فسبب خفيف، فوتـ د مجموع.

٥ ـ مَفْعُولاتُ (/٥/٥/٠)، وتتركّب من سبببَين خفيفَين، فوتد مفروق.

٦ - مستفع لُنْ (/٥/٥)، وتتركب من سبب خفيف، فوتـد مفروق، فسبب خفيف.

والفرق بين «فاعلاتُن» و «فاع لاتُن»، أنَّ الأولى تتألف من سبَبين خفيفين (فا + تُنْ) بينهما وتد مجموع (علا)، في حين أنّ الثانية تتألّف من وتد مفروق (فاع) فسبَبين خفيفين (لا + تُنْ). والفرق بين «مُسْتَفْع لُنْ» و «مُسْتَفْعلُنْ» أنَّ الأولى تتألَّف من سبيين خفيفين (مُسْ + لُنُ) بينها وتد مفروق (تفع). وهذا الفرق يستتبع فرقاً آخر، فالفاء مثلاً، التي هي الحرف الرابع في «مُسْتَفْعِلُنْ» تُعتبر ثاني سبب، ولذلك جاز طيّها(١)، فتصبح «مفاعِلُنْ»، لكنّها تُعْتَبر وسط وتد مفروق في «مُسْتَفْعِ لُنْ»، لا ثاني سبب، ولذلك لا يجوز طَيُها، لأنْ الطيّ زحاف، والزحاف خاصّ بالأسباب ولا يدخل الأوتاد.

وهذه التفعيلات لا تبقى على حال أو صورة واحدة في البحور التي تتألّف منها، وإنّما يعتريها التغيير بتسكين الحروف المتحرِّكة منها، أو بحذف بعض حروفها، أو بزيادة بعض الحروف. وهذه التغييرات تُسمَّى «الزحافات والعلل».

راجع: «الزحافات والعِلل».

# تَفْعِيل البيت الشُّعريّ

هو كتابته كتابةً عَروضِيَّة، ثم كتابة ما يقابل حركاته وسكناته من رموز عَروضِيَّة، ثم كتابة تفعيلاته الشِّعـريَّة.

راجع: «الكتابة العروضيَّة»

<sup>(</sup>١) هو حذف الحرف الرابع الساكن من التفعيلة.

#### التَّفْعُلْلَة

راجع: «التفاعيل».

# التَّفْويف

هو أن يأتي الشاعر في البيت الواحد بمعانِ مختلفة في جُمَل منفصلة متساوية في الوزن أو متقاربة فيه، أخذوه من «البُــرْد الـمفــوَّف»، وهو الرقيق المخطُّط. ومن أمثلته قول على بن المُقَرَّب (من البسيط):

ارْفَعْ، وَاعْتَزِمْ، وَانْفَعْ، وَضُرَّ، وَصِلْ وَاقْطَعْ، وَقَسِّمْ، وَدُمْ، وآصْفَحْ، وَجُدْ، وَهَبِ

يا ابْنَ المُلوكِ الْأَلَى شادُوا مَمالِكَهُمْ بِسَلَّةِ البيْضِ والخطيَّةِ السُلُبِ

ومنه قول المتنبِّي يمدح سيف الدولة (من البسيط):

والشُّكْرُ مِنْ قِبَلِ الإحْسان لا قِبَلِي زد، هَشَّ، بَشَّ، تَفَضَّلْ، أَدْنِ، سُرَّ، صَل (١)

يا أَيُّهَا الْمُحْسِنُ المَشْكُورُ مِنْ جِهَتِي أَقِلْ ، أَنِلْ ، أَقْطِعِ ، أُحْمِلْ ، عَلَّ ، سلِّ ، أَعِدْ

وَأُقْدَم بِيت مُفَوَّف وصلنا قول امرىء القيس (من المتقارب): أُفــادَ، وجـــادَ، وســـاد، وزادَ وَزَادَ، وقاد، وعادَ، وَأَفْضَلْ

<sup>(</sup>١) «أُقِلْ»: من « الإقالة» من العثرة . أُنِلْ»: من الإنالة أي العطاء. «أُقْطِع» من قولهم: أُقْطعه أرض كذا، أي جعل له غُلِّتها رزقاً. «هَشِّ» أَمْر من هَشَّ بمعنى: انشَرَحَ. بَشَّ: بمعنى هَشَّ. صِل: أُعْطِ. ويُروى أنَّ سيف الدولة وَقَع تحت «أَقِلْ»: «قَدْ أَقَلْناكَ». وتحت «أَنِلْ: «يُحْمَل إليه كَذا وكَذا من الدراهم، وتحت «أُقْطِعْ»: «قَدْ أعطيناكَ الضيعة الفُلانيَّة» وتحت «علَّ»: «قد رفعنا مقامك»، وتحت «سَلِّ»: «قد فعلنا فَاسْلُ». وتحت «أُعِدْ»: «وقد أعدناك إلى حالك من حُسْن رأينا». وتحت «زِدْ» : «يُزاد كَذا وكذا». وتحت «تَفَضَّلْ»، وهو من الإفضال: « قد فَعَلنا» وتحت «أَدْن»: «وقد أدنيناك مِنَّا»، وتحت «سُرِّ»: «قَدْ سَرَرْناك». فقال المتنبي: إنَّما أردْتُ من التسرِّي، فأمر له بجارية. وتحت: «صِلْ»: «قد وصلناكَ وسنصلك». وكان بحضرة سيف الدولة، آنثذ، شيخ ظريف، فقال للمتنبِّي: هـــلاً وقَّعت تحت «هُشُّ بُشِّ»: «هِيء هِيء» يعني حكايـــة صــوت الضحـك، فضحــك سيف الدولة، وقال له: ولك، أيضاً، ما تُحب، وأمر له بصلة.

ومثله لأبي العميثل (من الكامل):

يا مَنْ يُؤَمِّلُ أَنْ تكونَ خِصالُـهُ أُصْدُقْ، وَعِفَّ، وَبُرَّ، وَاصْبِرْ، وَاحْتَمِلْ

كَخِصال عَبْدِ اللّهِ أَنْصِتْ وَاسْمَع ِ وَاحْلَمْ، وَدارِ، وكافِ، وَآبْذَلْ، وآشجَع

ومن التفويف، أيضاً، قول بديع الزمان الهمذاني (من البسيط):

لَوْ كَانَ طَلْقَ المُحَيَّا يَمْطُرُ الذَّهَبَا واللَّيْثُ لوْلَمْ يَصُدْ، والبَحرُ لَوْعَذُبا

يكادُ يَحْكِيِكَ صَوْبُ الغَيْثِ مَنسَكِباً والـدَّهْرُ لَـوْلَمْ يَخُنْ والشَّمْسُ لُوْ نَـطَقَتْ

وقول الشاعر (من الطويل):

وَلَـوْ أَنَّ ما بي بالجِبال ِ لَـدَكَّها وبالنَّاس ِ لمْ يَكُنْ وبالدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ

وبالنارِ أَطْفاها، وبالماءِ لَمْ يَجْرِ وبِالشَّمْسِ لَمْ تَطْلُعْ، وبِالنَّجْمِ لَمْ يَسْرِ

# تَقْطيع البيت الشُّعْريّ

راجع: «الكتابة العروضيَّة».

## التَّقْفِية

هي أن يَتَّحد ضَرْبُ(١)البيتُ الشِّعريّ وَعَروضُه(٢)في الوزن والرَّويّ<sup>(٣)</sup>دون أن يَؤدِّي هذا الاتّحاد إلى تغيير في العروض بزيادة أو نقص.

راجع: «البيت المُقَفَّى».

<sup>(</sup>١) هو التفعيلة الأخيرة من الشَّطر الثاني من البيت الشُّعريِّ.

<sup>(</sup>٢) هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأوَّل من البيت الشُّعريُّ .

<sup>(</sup>٣) هو الحرف الأخير المنطوق به في البيت والذي يُعطِّي القصيدة اسمها: ميميَّة أو لاميَّة. . .

#### التقييد

هو إسكان الرُّويِّ، وراجع القافية المقِيَّدة في «القافية»، الرقم ٤.

## التَّكانُف

هو تَجاور سبَبَين خفيفين (١) في تفعيلة واحدة سَلِما معا من الزّحاف، أو رُوحفا معا، أو سلم أحدهما وزوحِفَ الآخر.

راجع: «المُكانَفَة».

# التَّكاوُس

هو الفصل بين ساكني القافية بأربعة متحرِّكات. راجع: «المتكاوس».

# التمالُط \_ التَّمْليط

هو أن يتساجل شاعران، فَيِصْنَع هذا شطراً وهذا شطراً للبنظر أيّهما ينقطع قبل صاحبه. ويُروى، من هذا القبيل، أنَّ امرأ القيس قال للحارث بن التوأم اليشكُريّ: إنْ كُنتَ شاعِراً كما تقول فَمَلِّطْ أَنْصافَ ما أقول، فَأَجِزْها، قال: نَعَم. قال امرُ و القيس (من الوافر):

أَحَارِ تَرَى بُرَيْقاً هَبُّ وَهْناً (٢).

فقال ابن التوأم: كنارِ مَجوسَ تَسْتَعِرُ اسْتِعارا (٣). فقال امرؤ القيس: أَرِقْتُ لَهُ ونَامَ أَبو شُريح (٤).

<sup>(</sup>١) السبب الخفيف هو ما تألُّف من متحرِّك فساكن، نحو: «لمْ» (٧).

<sup>(</sup>٢) أُحار: يا حارِث، ويُروى: أصاح. بُريْق: تصغير «برق». وَهْناً: من أوائل اللَّيل.

<sup>· (</sup>٣) أي : كالنار التي يوقدها المجوس لعبادتها، فهي لا تنطفيء.

<sup>(</sup>٤) أرقُّتُ: سهرت. أبو شريح: اسم أخيه.

فقال ابن التوأم: إذا ما قُلْتُ قَدْ هَدَأَ آسْتَطَارا(۱). فقال امرؤ القيس: كأنَّ هَزيزَهُ بِوراءِ غَيْب (۲). فقال ابن التوأمَ: عِشارٌ وُلَّهُ لاقَتْ عِشارا(۳). فقال امرؤ القيس: فَلَمَّا أَنْ عَلا كَنَفَي أَضاخ (٤). فقال ابن التوأم: وَهَتْ أَعْجازُ رَيِّقِهِ فَحارا (٥) فقال امرؤ القيس: فَلَمْ يَتْرُكْ بِذاتِ السِّرِّ ظَبْيا(٢). فقال ابن التوأم: ولَمْ يَتْرُكْ بِجَلْهَتِها حِمارا(٧).

## التَّنافُر

هو عيب من عيوب القافية يتمَثَّل في الإتيان بألفاظ ذات جَرْس تنفر منه الأسماع المُرْهَفة التي رقَّقَتْهَا الحضارة، نحو كلمة «الضمايير» التي استعملها كلثوم بن عمرو العتَّابيّ في قوله (من البسيط):

فُتَّ المَمادِحَ إلَّا أَنَّ أَلْسُنَنَا مُسْتَنْطَقاتٌ بِما تُخْفَى الضَّمايِيرُ

ومنه قول السيد الحميري (من الكامل):

وَلَقَـدْ تَكُونُ بِهِـا أُوانِسُ كَالَـدُّمَى هِنْـدُ وَعَبْـدَةُ والسَّربابِ وَبَـوْزَعُ وَلَقَـدُ وَكَانَ عبد الملك بن مروان قد أنكر على جرير استخدام «بَوْزع»، وهي عَلَم

على أُنْثى. يقول ابن رشيق: «وكُلَّما كانت اللَّفظة أحلى كان ذكرها في الشَّعر

<sup>(</sup>١) استطار: هَبُّ وانتشر.

<sup>(</sup>٢) هزيزه: صوته، يعني صوت الرّعد الذي يصحب الرّعد.

<sup>(</sup>٣) العِشار: النوق الحوامل التي مَضَى على حملها عشرة أشهر، جمع «عُشَراء». وُلُّه: متولَّمات.

<sup>(</sup>٤) أضاخ: قرية من قرى اليمامة لبني نمير.

<sup>(</sup>٥) وَهَتْ أعجاز ريِّقه: استرخَت أواخر أوَّله.

<sup>(</sup>٦) ذات السّر: اسم موضع.

<sup>(</sup>٧) جَلْهَتِها: ناحيتها. يعني أنّ المطر عَمّ الوادي بما فيه حتَّى أغرق كلّ ظبي وكلّ حمار واكتسح كلّ الحيوانات.

أَشْهَى، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون الشَّاعِرُ لَم يُزوِّرِ الاِسْمَ، وإنَّمَا قَصد الحقيقة لا إقامة الوزن، فحينئذٍ لا ملامة عليه، ما لم يجد في الكنية مندوحة». (١)

# التَّواتُر

هو الفصل بين ساكني القافية بمتحرِّك واحد. راجع: «المتواتِر».

# التَّوْأُم

هو الشعر الذّي تشابهت ألفاظه رَسْماً واخْتَلَفَتْ نَقْطاً. راجع: «الشّعر التوأم».

## التَّوْجِيه

هو حركة الحرف الذي قبل الرَّويّ (٢) المقيَّد (أي: السّاكن)، نحو فتحة الراء في كلمة «أكبر» في قول أبي نُواس (من مجزوء الرّمل):

يا كَبِيْرَ النَّنْبِ عَفْوُ اللهِ م مِنْ ذَنْبِ عَفْوُ اللهِ مُ مِنْ ذَنْبِ كَ أَكْبَرْ وراجع القول فيه مفَصَّلًا في «القافية»، الرقم ٥، الفقرة «د»

# التَّوْشيح

هو نَظْم الموشّحات. راجع: «الموشّحات».

# التَّوْطِئَة

هي تكرير القافية في الشُّعر لفظاً ومعنى والتَّسمية الشائعة لهذا العيب من

<sup>(</sup>١) ابن رشيق: العمدة. ج٢، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) هو الحرف الأخير المنطوق به من القافية، والذي يُعطي القصيدة اسمَها، فيُقال «ميميَّة»، أو «عننَّة»...

عيوب القافية هو «الإيطاء». راجعه مفصَّلًا في «القافية»، الرقم ٦، الفِقرة «هـ».

## تيسير مصطلحات العروض والقافية

ظهرت بعض المحاولات لتبسيط مصطلحات العروض والقافية، عن طريق تقليص عدد هذه المصطلحات. ومن جملة المقترحات في هذا المضمار مقترحات الدكتور صفاء خلوصي التي قدَّمها لمجمع اللغة العربيَّة في القاهرة، والمجمع العلميّ العراقيّ في اجتماعهما الموحَّد في بغداد. وجاء فيها:

«أوَّل ما يُجابهنا مسألة الأسباب، والأوتاد، ولا ضير في إبقاء الأوَّلين والتخلُّص من الأخيرة، فالفاصلة الصُّغرى من ثلاث سواكن ومتحِّرك، والكبرى المؤلَّفة من أربع سواكن ومُتحرِّك لا قيمة لهما إطلاقاً لأنَّها نَثريَّتان، ولا نجد لهما أثَرا يُذكر في العروض الذي يقوم، في الحقيقة، على الأسباب والأوتاد في الدرجة الأولى، اللهم إلا في البحر الكامل، والوافر، حيث تصادفنا الفاصلة الصَّغرى، وفي كلا الحالين يُمكننا أنَّ نشير إليهما كَسَبَيْنِ أُوَّلُهما ثقيل، وثانيهما خفيف. أمّا الفاصلة الكُبرى، فلا تُصادفنا إلا في تفعيلة نادرة مُصابة بزحاف مُزْدوج هو الخبن والطَّيّ، وهي تفعيلة مُتَعِلُنْ //// وبوسْعنا أنْ نعتبرها سَبباً ثقيلاً وَوَتداً مجموعاً.

والمشكلة الثانية هي الازدواجيَّة في المصطلحات، فبعض الزِّحافات والعلل لها اسمان لمجرَّد ظهورهما في تفعيلتين مختلفتين، ومن ذلك:

١ - الإضمار والعَصْب، وكلاهما تسكين ثاني السَّبب الثَّقيل، والأُوَّل في «مُتفاعلن» (في الكامل) والثاني في «مفاعَلتُنْ» (في الوافر)، وأرى الاكتفاء بالإضمار في الحالين لأنَّه أوضح اللَّفظتين، وأكثرهما عُلوقاً بالذاكرة.

٢ ـ التذييل والتسبيغ: فزيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع «تذييل»، وعلى ما آخره سبب خفيف «تسبيغ» كما في تفعيلتي «متفاعلان» (من الكامل) و«فاعلاتان» (من الرمل)، وأرى الاكتفاء بالتذييل.

٣ ـ القطع والقصر: فإسقاط ساكن الوتد المجموع، وتسكين ما قبله قطع،

وإسقاط ساكن السبب الخفيف وتسكين ما قبله قصر، كما في «مُسْتَفْعِلْ» /٥/٥٥ (وفي البسيط والرجز) و«فاعلاتْ» في المديد والرمل، وأرى الاكتفاء بالقصر.

٤ ـ الحذذ والصلم: فإسقاط وَتِد مجموع برمّته حَذَذ، كما في «مُتَفا» ///٥ (في السريع)،
 وأرى الاكتفاء بالصَّلْم.

٥ ـ يُسمَّى حذف السابع الساكن كَفّا، أمّا المتحرِّك كما في «مفعولات» فيُسمَّى تارةً، كشفا، وأخرى كسفا، واللَّفظتان مترادفتان، وأرى الاكتفاء بلفظة الكَفّ في جميع الحالات؛ أمّا الزِّحافات الشاذّة، فأرى حذفها بالمرّة أُسوةً بالشُّعراء العبّاسيِّين الذين تجنَّبوها، ولم يعترفوا بها إطلاقاً رغم ورودها بندرة في الشعر الجاهليّ؛ مع ذلك فإنّنا نستطيع على الأقلّ أن نتخلَّص من أسمائها، ونحيلها إلى مجموعة أخرى معروفة، فمن ذلك مثلاً:

1 - الوَقْص، وهو حذف الثاني المتحرِّك من التفعيلة كما في «متفاعلن» السلام//٥ في الكامل، والناتج، بطبيعة الحال، هو «مَفاعِلُنْ» //٥//٥ هو عين تفعيلة متفعِلُن» المخبونة أو «مَفاعِلُن» المقبوضة، فأيِّ ضرورة لوجود الوقص (وهو زحاف أشبه بالزواحف المنقرضة التي تُنُوسيت) قد تحاشاه الشعراء منذ ألف عام أو يزيد.

٢ ـ العقل: وهو حذف الخامس المتحرِّك كما في تفعيلة «مفاعلتن» //٥///٥ وهي البوافر) إذْ تُصبح مفَّاعَتُن //٥//٥ وهي «مُتَفْعِلُن» المخبونة أو «مَفاعلن» المقبوضة وهذا الزحاف، أيضاً، من الزّحِافات القبيحة التي نبذها الشعراء منذ أمد طويل، فَأيّ ضرورة لبقائه في كُتُب العروض؟ وأرى الأفضل في الزحافات المزدوجة أنّ نذكر الزِّحافين مُنفردين بَدَلاً من أنْ نذكر لفظة معقَّدة واحدة تشملهما معاً، فنقول، مثلاً، إنّ التفعيلة مخبونة مطويَّة بدلاً من «مخبولة» أي أصيبت بالخبْل، وإنَّ التفعيلة مطويَّة مُضْمَرة بدلاً من «مخزولة» (أي أصيبت بالخزل) كما في تفعيلة «مُشَعِلُنْ» /٥///٥ التي تصبح «مُتَفْعِلُ» //٥//٥ التي تصبح «مُشْعَعِلُنْ» /٥///٥ التي تصبح «مُتَفْعِلُ» //٥//٥ الله تصبح «مُتَفْعِلُ» //٥//١

والأفضل كذلك أن نقول إنَّ التفعيلة مكفوفة معصوبة على أنْ نقول ناقصة،

أو أصيبت بالنقص كما في تفعيلة «مُفاعَلَتُنْ» //٥///٥التي تصبح «مُفاعَلْتُ» //٥/٥/ التي تنقل إلى «مَفاعيلُ».

ويُفَضَّل، أيضاً القول، بأنَّ التفعيلة معصوبة محذوفة على القول بأنَّها مَقطوفة كما في «مفاعَلَتُن» //٥//٥ التي تصبح «مَفاعِلْ» //٥/٥ وتُنقل إلى «فَعولُنْ» //٥/٥ .

وعلى هذا الأساس نقول إنَّ التفعيلة محذوفة مقطوعة، ولا نقول مبتورة كما في «فاعِلاتُنْ» /٥/٥/ التي تصبح «فاعِلْ» /٥/٥.

وثَمَّ مصطلحات انقرضَت، ولا تزال دارجةً في كُتُب العروض، والكثير منها يُثير ضَحك الطلبة غير ملومين من نحو الأثرم والأثلم والأخرم والأخرم والأخرم والأقصَم والأجمّ مع أنَّ الأربعة الأولى كلّها في معنى واحد، وهو إسقاط الحرف الأوَّل من التفعيلة الأولى في مطلع القصيدة.

وبوسعنا أنْ نجعل التفاعيل ثمانياً بدلاً من عشر، ولو أنَّ هنالك تفعيلة ذات وَتد مفروق في الخفيف والمجتثّ هي «مُسْتَفْع لُنْ» / ٥/٥/٠ لا يجوز طيّها وأنَّ هناك تفعيلة فاع لاتُن» / ٥/٥/٠ ذات الوتد المفروق في المضارع لأنّها لا تُخبَن، فَيُكتفى في هذه الحال بالقول إنَّ تفعيلة «مُسْتَفْعِلُنْ» لا يجوز طيّها في الخفيف والمجتث، وإنَّ تفعيلة «فاعِلاتُنْ» لا تُخبن في المضارع (إنَّ وُجد المضارع فهو من البحور النادرة جدًّا بحيث إنّنا عندما نُريد ان نمتحن الطلبة في تقطيعه نضطر إلى نظم شيء منه لعدم وجوده في كتب الأدب بالقدر الذي يزيد على الأمثلة القليلة الواردة في كتب العروض).

وَحَبَّذا لو عَكَف المؤتمر على دراسة بعض الأعاريض والأضرب التي لم يعترف بها العروضيّون، واعترف بها الشعراء، وأخرى اعترف بها العروضيّون ولكنّ الشعراء لم يستعملوها، ومن هذه الأعاريض العروض التامّة السالمة: (فاعِلاتُنْ /٥//٥/٥) في الرمل، فقد جاءت محذوفة وجوباً بشكل «فاعِلا» /٥/٥، ولم يسمح العروضيّون باستعمالها سالمة رغم أنّها ممّا تستسيغ جَرْسَه الأذنُ العربيّة، إذ وردت في شعر المتنبّي بين شعراء القرن الرابع للهجرة، وشعر الدكتور ناجي في القرن الرابع عشر إذ قال الأوّل:

إنَّما بَـدْرُ بنُ عـمّارٍ سَحـابٌ هَـطِلٌ فـيـه ثَـوابٌ وعِـقابُ إنَّـما بَـدْرٌ رَزايا وعطايا ومَـنايا وطِعانٌ وضِرابُ وقال الثاني:

هٰذِهِ الكَعْبَةُ كُنّا طائِفيها والمصلّين صَباحاً ومساءً كُمْ سَجَدْنا وَعَبَدْنا الحُسْنَ فيها كَيْفَ بِاللّهِ رَجعْنا غُرَباءً

وحبذًا لو أشاع المؤتمر فكرة العروض العربيّ على أسس المقاطع، وساعد على إحياء الدوائر العروضيّة على هذا الأساس، فقد بقيت مهملة فترة طويلة من الزمن إلى أن جاء ابن عبد ربّه، فأحياها بعض الشيء، وأعقبه الصاحب بن عبّاد في كتابه «الإقناع في العروض والقافية»، فعقًدها بشكل مستقبح، فأهملها الدارسون إهمالاً مطلقاً، فكان في ذلك خسارة عظيمة لفكرة توالد البحور بعضها من بعضها البعض.

وقد يزعم زاعم أنَّ هذه الطريقة إفرنجيَّة، والواقع أنّها ليست كذلك، فالخليل الذي وضع العروض العربيّ على قواعد الأسباب والأوتاد، اصطنعها، ولدينا ما يشير إلى ذلك ممّا اصطنعه ابن عبد ربّه في العقد الفريد، وهو أقدم مصدر عروضيّ يمكننا الاعتماد عليه، فقد اصطنع في دوائره الصغيرة للحروف الساكنة والخطوط العموديّة للحروف المتحرِّكة.

وإلى ذلك أرجو تأليف لجنة تقوم بحذف الأعاريض والأضرب النادرة التي لا وجود لها إلا في ما نَظَمه العروضيّون، وأدخلوه كتب العروض، وفي ذات الوقت لا بدّ من إضافة أعاريض وأضرب جديدة استحسنتها الأذن العربيّة في عصر نهضتها الأخيرة، ولا مندوحة بعد ذلك من وضع كتب ميسَّرة على مراحل تربويّة مختلفة لإحياء هذا الفنّ الرفيع، فكل كتاب جديد مبسَّط في العروض دعامة متينة للإبقاء على قواعِد موسيقى الشعر العربيّ، وضربة قاصمة لكلّ هرطقة أدبيّة تهدِّد كياننا الثقافيّ بواجهات زائفة قد تأتى على الشعر العربيّ من قواعده»(١).

<sup>(</sup>١) صفاء خلوصيّ : فنّ التقطيع الشُّعريّ . ص ٤٦٠ ـ ٤٦٤ . .





# باب الثاء



هي القصيدة أو المقطوعة الشعريّة التي رويُّها حرف الثاء (راجع: الرّويّ). والقصائد الثائيَّة نادرة في الشعر العربيّ نظراً إلى قلَّة الكلمات العربيَّة المنتهية بالثاء، وإلى طبيعة هذا الحرف، وهو لثويّ مهموس رخو مخرجه من طرف اللِّسان مع أطراف الثنايا العليا، وليس في ديوان المتنبِّي ولا في كثير الدواوين الشُّعريَّة قصيدة ثائيَّة واحدة. يقول ابن المعتزّ في مطلع ثائيَّة (من الكامل):

سارَ الرَّفيقُ لِقَصْدِهِ وتَلَبُّثا وشكا، فَما عَذَر الرَّفيقَ، ولا رَثَى (١) لَمْ يَبْقَ فيها غَيْـرُ نُـؤْي ٍ خــامِــل ِ

ورَأَى الطُّلول تُطيقُ دفْعا لِلَّاسَى وَقَضَتْ عليهِ أَنْ يَنوحَ وَيَمْكُثا وَمُسَمَّج ِ رَثِّ القِلادَةِ أَشْعَشَا(٢) عَفَّى وَغَيَّرَها زَمانٌ غادِرٌ مُتَقَلِّبٌ في شَرْطِهِ أَنْ يَنْكُثا(٣)

# الثُّرْم

هو عِلَّة تتمَثَّل في إسقاط الحرف الأوّل من الوتد المجموع (٤) في «فعولُن»

<sup>(</sup>١) رثى: رقّ.

<sup>(</sup>٢) النَّؤي: حفير حول الخباء يمنع المطر. المسحج: المقشور الجلد. الأشعث: المغبر.

<sup>(</sup>٣) ينكث: ينقض العهد.

<sup>(</sup>٤) هو ما تألُّف من متحرِّكين فساكن، نحو: «أَجَلْ» (//°).

المقبوضة (١)، فتصبح «عُولُ»، وتُنقل إلى «فَعْلُ»، وذلك في المتقارب، والطويل. والمجزء الذي يدخله الثَّرم يُسمّى أثرم تشبيها له بالأثرم من الناس، وهو من كُسِرت سِنَّ من أسنانه الأماميَّة. راجع: «الزحافات والعلل»، و« بحر المتقارب»، و «بحر الطويل».

#### ثُعْلب

هو أبو العبّاس أحمد بن يحيى (٢٠٠هـ/٨١٦م - ٢٩١هـ/٩٠٤م) إمام الكوفيّين في النحو واللغة. ولدِ ومات في بغداد. من مصنّفاته «قواعد الشّعر»، و «الفصيح»، ومجالس ثعلب».

# الثُّلْم

هو عِلّة تتمثّل في إسقاط الحرف الأوّل من الوتد المجموع في «فَعُولُن» السالمة، فتصبح «عُولُنْ»، وتُنقل إلى «فَعُلُنْ»، وذلك في المتقارب، والطويل. راجع: «الزحافات والعلل»، و «بحر المتقارب»، و «بحر الطويل».

<sup>(</sup>١) أي التي أصابها القَبْض، وهو حذف الخامس الساكن.



# باب البيم



## الجَرْميّ

هو أبو عمر صالح بن إسحق (... ـ ٢٢٥هـ/ ٨٤٠م) أحد علماء اللَّغة، والنحو، والعروض، والقافية. من أهل البصرة، قدم بغداد، فأخذ عن علمائها. له «العروض»، و «كتاب الأبنية»، و «غريب سيبويه»، وكتاب في القوافي لم يصلُ إلينا.

### الجُزْء

هو التفعيلة، أو الرُّكن في البيت الشَّعريّ. وأجزاء البيت الشِّعريّ تفاعيله. راجع: «التفاعيل».

### الجَزْء

هو إسقاط «العَروض»، أو «الضَّرب» من البيت الشَّعريّ، أي حذف التفعيلة الأخيرة من كلّ شطر من شطري البيت، وقيل: جَزْءُ الشِّعر: إبقاؤُه على جُزْأين. والبيت المجزوء هو ما حُذِف منه جُزْآن، أو كان على جُزأين فقط. راجع: «البيت المجزوء».

#### الجَزْل

هو الخَزْل. راجع: «الخَزْل».

# الجَمّ أو الجَمَم

هو عِلَّة تتمَثَّل في إسقاط الحرف الأوَّل من الوتد المجموع (١)في «مُفاعَلَّتُن» المعقولة(٢)، فتصبح «فاعَتُنْ»، وتُنقَل إلى «فاعِلُنْ»، وذلك في بحر الوافر. راجع: «الزحافات والعلل»، و «بحر الوافر».

#### جَمال القافية

راجع: «القافية»، الرقم ٧.

# الجوازات الشعرية

راجع: «الضرورات الشُّعريَّة».

## الجوهري

هو أبو نصر إسماعيل بن حماد (٠٠٠ ـ ٣٩٣هـ/٣٠٣م) أحد أئمَّة اللغة والعروض . أصله من فاراب، طاف في بوادي الحجاز، ثُمَّ أقام في نيسابور. أشهر كتبه معجم «الصّحاح»، وكتاب في العروض، ومقدِّمة في النّحو. فضله كبير في علم العروض حتى قيل: إنَّ العلم إنَّما وضعه الخليل، وهذَّمه الجوهريّ.

<sup>(</sup>١) هو ما تألُّف من مُتحرِّكين فساكن. ، نحو «أجَلْ»(//°).

<sup>(</sup>٢) أي: التي أصابها العقل، وهو حذف الخامس المتحرُّك.

#### الجيميَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشعريّة التي رويُّها حرف الجيم (راجع: الرَّويّ) والقصائد الجيميَّة متوسِّطة الشيوع في الشَّعر العربيّ. وفي ديوان المتنبِّي قصيدة جيميَّة واحدة مطلعها (من الوافر):

لِهُذَا اليومِ بَعْدَ غَدٍ أَرِيْجُ وَنَارٌ في العَدُوِّ لَهَا أَجِيجُ (١) ومن قصائد أبي تمَّام الجيميَّة واحدة مطلعها (من البسيط):

أَبَى، فَلَا شَنَبا يَهُوى ولا فُلَجا ولا أُحْوِراراً يُراعِيْهِ ولا دَعَجا(٢)

<sup>(</sup>١) الأريج: الرائحة الطيِّبة. الأجيج: اشتعال النار وتلهِّبها.

<sup>(</sup>٢) الشَّنَب: جمال الثغر، وصفاء الأسنان. الفَلَج: تباعد ما بين الأسنان. الاحورار: اسوداد الطرف واستدارته وابيضاض بياضه. الدَّعَج: سواد الطرف مع سِعَته.





# باب الحاء



#### الحائيَّة

هي القصيدة التي رويُّها حرف الحاء (راجع: الرُّويُّ). والقصائد الحائيَّة متوسّطة الشيوع في الشعر العربيّ. يقول جرير في مطلع إحدى قصائده الحائيّة مادحاً عبد الملك بن مروان (من الوافر):

أتَصْحُو بَلْ فُؤَادُكَ غَيْرُ صاحِ عَشِيَّةَ هَمَّ صَحْبُكَ بالرَّواح وقال المتنبِّي في مطلع إحدى قصائده الحائيَّة (من الطويل):

وَمَنْ ذَا الذي يُرْضِي سِوى مَنْ تُسامِحُ فَما بالُ عُـذْرى واقِفاً وَهُـوَ واضحُ؟

وأَدْنَى ابْتِسام مِنْكَ تَحْيا القَرائح وَتَقْوَى مِنَ الجِسْم الضَّعِيْفِ الجَوارِحُ وَمَنْ ذَا الذي يَقْضِي حقوقَكَ كُلُّها وَقَــدْ تَقْبَـلُ العُــذْرَ الخَفِيُّ تَكَــرُّمــاً

#### الحالي

صفةٌ للشِّعر الذي تكون ألفاظه منقوطة بكاملها، ومنه قول الشاعر (من المتقارب):

فُتِنْتُ بِظَبْيِ بَغَى خَيْبَتِي بِجَفْنِ تَفَنَّنَ فِي راجع: «الشُّعر الحالي».

#### الحِجازي

هو نوع من الشُّعر العامِّيّ اخترعه أهل بغداد للغناء به في سَحَر رَمَضان.

ووزنه بيتان من البحر السريع بثلاث قواف، وهو يشبه الزّجل في كونه مُنْحوناً وأقفالاً، كلّ أربعة منها بيت، ويخالفه في أنَّ القطعة منه لا تكون إلاَّ على رويّ واحد مهما بلغ عدد أبياتها، كقول أحدهم.

بارقْ ثناياك اللَّوامِعْ حقِيقٌ مِنْها العُسَيْلَة تُجْتَنى والرَّحيقْ عُنْدَ التبَسُّم بَريْقْ عُنْدَ التبَسُّم بَريْقْ

#### الحُداء \_ الحَدُو

هو نوع من الشَّعر الغنائيّ، كان الجاهليّون يحدون به في أسفارهم وراء إبلهم، أو عند استقاء الماء من الآبار، أو قيامهم ببعض الأعمال الجماعيَّة. وكان الحُداء يُنظم، غالباً، على بحر الرَّجز، وقد يأتي على بحر الهَزَج.

وتضَمَّن الحُداء وصفاً لِما يُعانيه الحادي في صحرائه من تَعَب ونَصَب، أو ما يختلج قلبه من شوقٍ لِلاَّحبَّة، أو رسماً لحالة الناقة التي أهزلها الظَّمأ، وبراها السَّير حتى صارت كالقوس، نحو قول أحدهم:

كأنَّها، وَقَدْ براها الإِنْحماسْ ودَلَجُ اللَّيْسلِ وهادٍ قيّاسْ شرائِحُ النَّبعِ بَراها القوّاسْ

وقد يتضمَّن وصفاً لسكون اللَّيل، وضوء القمر الذي يجد به الحادي أنيسه الوحيد:

يا حَبَّذا القَمْراءُ واللَّيلُ السَّاجُ وطرقٌ مِثْلُ مُلاءِ النسَّاجُ

وتطور الحُداء فيما بعد فعالج معظم الأغراض الشعريَّة التقليديَّة، ومنه في الفخر قول جميل بثينة:

أنا جمِيْسلُ في الرَّسَامِ الأَعْظَمِ الفارعِ الناسِ الأعَنِّ الأَكْرَمِ الْخَوْمِ وَجَدْتُ أَقْرُمِي كانوا على غاربِ طودٍ خِضْرِمِ أَحْمِي ذِماري، ووجَدْتُ أَقْرُمِي كانوا على غاربِ طودٍ خِضْرِمِ أَحْمِي النَّاسِ، فَلَمْ يُسَهَدَّمِ

ومنه في المدح قول أحدهم مادحاً عبد الملك بن مروان:

عليك سَهْلُ الأَرْضِ في ممشاكا إنَّ آبنَ مروانَ عَلى ذُراكا لم يَعْلُ بكراً مِثْلَ ما علاكا يا أيُها البَحْر الذي أراكا وَيْحَكَ هَلْ تَعْلَمُ مَنْ عَلاكا خليفة اللَّهِ الذي آمتَ طاكا

## الحَدِّ أو الحَدَد

هو علَّة تتمثَّل في حذف الوتد المجموع (١) من آخر الجزء، ويدخل جزءاً (تفعيلة) واحداً هو «مُتَفاعِلُنْ»، فتصبح «مُتَفا»، وتُنْقَل إلى «فعِلُنْ»، وذلك في بحر الكامل. والجزء الذي يدخله الحذّ أو الحذّذ يُسمَّى «أَحَذَّ». قال أبو إسحق: سُمِّي «أَحَذَّ» لأَنَّه قَطْع سريع مُسْتَأْصل. قال ابن جنِّي: سُمِّي «أَحَذَّ». لأنَّه لمّا قُطِع آخر الجزء قَلَّ وأسْرَع انقضاؤه. والقصيدة التي يدخلها الحذّ أو الحذذ تُسمَّى «حذًاء». واجع: «الزّحافات والعلل»، و «بحر الكامل».

#### الحذّاء

هي التفعيلة، أو القصيدة التي أصابها الحَذّ، وهو حذف الوتد المجموع من آخرها. راجع: «الحذّ»، و «الزحافات والعلل».

<sup>(</sup>١) هو ما تألُّف من متحرِّكين فساكن.

#### الحَذْف

عِلَّة تتمثَّل في إسقاط السبب الخفيف(١)من آخر الجزء (التفعيلة) ويدخل الحذف:

- «فَعُولُنْ»، فَتُصبح «فَعُوْ»، وتُنْقَل إلى فَعَلْ»، وذلك في بحر المتقارب.
- ـ «مَفِاعِيْلُنْ»، فَتُصبح «مَفاعِي»، وتُنْقَل إلى «فَعولُنْ»، وذلك في الطويل، والهزج.
- «فاعِلاتُن»، فتصبح «فاعِلا»، وتُنقل إلى «فاعِلُنْ»، وذلك في المديد، والرمل، والخفيف. والجزء الذي يدخله الحذف يُسمَّى «محذوفاً». راجع: «الزحافات والعلل»، «بحر المتقارب»، و «بحر الطويل»، و «بحر الهزج»، و «بحر المديد»، و «بحر الرمل»، و «بحر الخفيف».

### الحَذُو

هو حركة الحرف الذي قبل الردف، ويكون ضَمَّةً أو فتحةً قبل الواو أو الياء، وفتحةً لا غير قبل الألف. ومن أمثلته الياء في قول المتنبِّي (من الخفيف): وصلينا نَصِلُكِ في هٰذِهِ الدُّنْ عيا، فإنَّ المُقام فيها قليلُ راجعة مُفَصَّلًا في «القافية»، الرقم ٥، الفقرة «ب».

### حَرَكات القافية

راجعها في «القافية»، الرقم ٥.

#### حروف التقطيع

راجع: «أحرف التقطيع».

<sup>(</sup>١) هو ما تألُّف من متحرَّك فساكــن.

# حروف القافية ، الرقم ٤.

## حُسْنُ التخلُّص راجع: «براعة التخلُّص».

### الحشو

هـو كـل أجـزاء البيت الشِّعـريّ مـا عـدا تَفْعيلتي الـعـروض (١) والضَّرب (٢). راجع: «البيت الشِّعريّ.

## حِمارُ الشِّعْرِ أو حِمارِ الشُّعَراء

هو بحر الرَّجَز، وسُمِّيَ بـذلك لكثرة ما يجـوز فيه من زحـافات وعلل وتحويرات وتغييرات. راجع: «بحـر الرَّجَز».

#### الحُماق

هو نوع من الشّعر العامِّيّ، يُعرف عند أهل مصر والشام والمغرب. وربَّما أدخله بعضُهم في الزَّجل، وهو يُقابل «القوما» عند أهل بغداد. وفيه تَتَّحد القافية في كلّ بيتين من القطعة. وفيما يلي نموذج منه:

علينا يقيم أنفه وسد الطريق خلفه وزاد بي الهوى والذلّ لأهل القبور الكلّ

تری کل من نعشقو فاسلاه وأترك هواه وإن عليّ عشقو تركتو ولو كان يحيى

<sup>(</sup>١) هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأوَّل من البيت الشَّعريُّ .

<sup>(</sup>٢) هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني من البيت الشُّعريّ.





## باب الخاء



#### الخائلة

هي القصيدة أو المقطوعة الشعريّة التي رويُّها حرف الخاء (راجع: الرُّويّ). والخائيّات نادرة في الشُّعر العربيّ، لقلَّة الكلمات المنتهية بالخاء، ولأنَّ مخرجها فيه قبح. يقول أبو نواس في مقطوعة خائيَّة (من السريع):

يا لَيْلَةً بِالكَرْخِ كُمْ لَـذَّةٍ سِيْقَتْ إلينا لَيْلَةَ الكَرْخِ (١) سُقِيْتُها صَهْباءَ مَشْمُ ولَةً كَريْمَةَ الجَدِّينِ والسِّنْخِ (٢)

سلافَةً تَضْحَكُ في كَأْسِها عَذْراءَ صانُوها عَن الطَّبْخ . (٣)

#### الخب

هو بحر المتدارك بعد أن تُخْبَن (٤) جميع تفعيلاته: فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ وسُمِّي بذلك لأنَّه يُشبه وقع حوافر الفرس إذا نَقَل يديه ورجليه معاً في

العَدُو. راجع: «بحر المتدارك»، الرقم «٥».

<sup>(</sup>١) الكُرْخ: ضاحية ببغداد.

<sup>(</sup>٢) مشمولة: هي الخمر التي تُعرَّض لريح الشمال فتبرد. السِّنخ: الأصل.

<sup>(</sup>٣) صانوها عن الطبخ: لم توضع على النار كالنبيذ، بل تُركت تختَمر من غير نار.

<sup>(</sup>٤) هو حذف الثاني الساكن من الجزء (التفعيلة).

## الخَبْل

هو زحاف مزدوج يتمثّل في حذف الثاني والرابع الساكنين من الجزء (التفعيلة). أي هو اجتماع الخبن والطيّ (١) (الخبل = الخبن + الطيّ)، ويدخل «مُسْتَفْعِلُنْ»، فتصبح «مُتَعِلُنْ»، وذلك في البسيط، والرَّجز، والمنسرح، والسّريع. والجزء الذي يدخله الخبل يُسمَّى «مخبولاً». وسُمِّي الخَبْل بهدا الاسم منَ الخَبْل الذي هو قَطْع اليد. قال أبو إسحاق الزجّاج: لأنَّ السّاكن كأنَّه يَدُ السَّبب (٢)، فإذا حُذِف الساكنان صار كأنَّه قُطِعتْ يداه، فبقي مضطَرِباً. راجع: «الزحافات والعلل»، و «بحر البسيط» و «بحر الرَّجز»، و «بحر المنسرح» و «بحر السَّريع».

### الخبن

زحاف يتمَثَّل في حذف الثاني الساكن من الجزء (التفعيلة) ويُسمَّى الجزء الذي يدخله الخبن «مخبوناً» أخذوه من الخبْن الذي هو التقليص. قال أبو إسحق الزجّاج: إنَّما سُمِّي مخبوناً لأنّك عطفتَ الجُزْء وإن شِئْتَ أَتمَمْتَ، كما أنَّ كلّ ما خبنتَه من ثوب أمكنك إرساله. ويدخل الخبن التفعيلات الخمس التالية:

- \_ «مُسْتَفْعِلُنْ»، فتصبح «مُتَفْعِلُنْ»، وتُنقل إلى «مَفاعِلُنْ»، وذلك في البسيط، والرَّجز، والسريع، والمنسرح.
- «فاعِلُنْ»، فتصبح «فَعِلُنْ»، وذلك في الرمل، والمديد، والبسيط، والمتدارك.
- \_ «فاعِلاتُنْ، فتصبح «فَعِلاتُنْ»، وذلك في المديد، والرمل، والخفيف، والمجتتّ.
  - «مَسْتَفْعِ لُنْ»، فتصبح «مُتَفْعِ لُنْ» وذلك في الخفيف، والمجتثّ.

<sup>(</sup>١) هو حذف الرابع الساكن من الجزء (التفعيلة).

<sup>(</sup>٢) السبب هو ما تألّف من متحرِّك فساكن (سبب خفيف)، أو من متحرِّكين (سبب ثقيل).

- «مَفْعُولاتُ»، فتصبح «فَعولاتُ»، وذلك في السَّريع، والمنسرح، والمقتَضَب.

راجع: «الزّحافات والعلل»، و «بحر البسيط»، و «بحر الرَّجز»، و «بحر السريع»، و «بحر المنسرح»، و «بحر الرّمل»، و «بحر المختفّ»، و «بحر الخفيف، و «بحر المجتثّ».

## الخُرْبُ

هو علَّة تتمثَّل في حذف الحرف الأوّل من «مَفاعِيْلُن» المكفوفة (١)، فتصبح «فاعِيْلُ»، وتنْقَل إلى «مَفْعُولُ»، وذلك في الهزج، والمضارع. والجزء الذي يدخله الخرب يُسَّمى «أُخْرَب»، لذلك قال الزّجّاج: سُمِّي بذلك لذهاب أوّله وآخره، فكأنَّ الخرابَ لحقه. راجع: «الخَرْم»، و «الزّحافات والعلل»، و «بحر الهزَج»، و «بحر المضارع».

### الخُرْجَة

هي الجزء الأخير من الموشَّح . راجع: «الموشَّح»، الرقم ٦، الفقرة ح.

## الخُرْم

هو علَّة تتمثَّل في إسقاط الحرف الأوّل من الوتد المجموع في أوّل الجزء من أوّل البيت، وهو مأخوذ من الخَرْم الذي هو قطع مُقَدَّم منخر الرّجل وأرنبته. والجزء الذي يدخله الخَرْم يُسمى مخروماً. ويدخل الخرم:

\_ «فَعُولُنْ»، فتصبح «عُـولُنْ»، وتُنقل إلى «فَعْلَنْ»، وذلك في الطويل، والمتقارب.

<sup>(</sup>١) أي التي أصابها الكف، وهو حذف السابع الساكن.

ـ «مُفاعَلَتُنْ»، فتصبح «فاعَلَتُنْ»، وتُنْقَل إلى «مُفْتَعِلُن»، وذلك في الوافر.

- «مَفَاعِيْلُنْ»، فتصبح «فاعِيْلُنْ»، وتُنقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في الهـزج، والمضارع.

ولا يدخل الخرم إلا التفعيلات الثلاث السابقة (١)، لأنَّها، دون غيرها، مبدوءة بوتد مجموع، ولذلك خُطِّىء ابن دريد حين مثَّل للخرم بقول عنترة (من الكامل):

لَقَدْ نَزَلْتِ، فَلا تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنِّي بِمِنْزِلَةِ المُحِبِّ المُكْرَمِ

لأنَّ البيت من الكامل، وأُولى تفعيلاته «مُتَفاعِلُنْ»، وهي مبدوءة بسبب ثقيل، وإنَّما دخلها الوقص (حذف الثاني المتحرِّك) فأصبحت «مَفاعِلُنْ». والجزء الذي يدخله الخرم يسمى «أُخْرَم».

وللخرْم أسماء تختلف حسب التفعيلة، واختلاف هذه من حيث سلامتها، وزحافها، ونوع هذا الزحاف، فالخَرْمُ يُسَمَّى:

- ثَلْماً، إذا دخل «فَعُولُن» السالمة (٢)، فتصبح «عُولُنْ»، وتنْقَل إلى «فَعْلُنْ»، وذلك في المتقارب، والطويل. والجزء الذي يدخله الثَّلْم يُسمَّى «أَثْلَم»، وسُمِّي بذلك من «الثَّلْم» الذي هو انكسار الحرف.
- ثَرْماً إذا دخل على «فَعُولُن» المقبوضة، (٣) فتصبح «عُولُ»، وتُنقل إلى «فَعْلُ»، وذلك في المتقارب، والطويل. والجزء الذي يدخله الثَّرْم يُسمَّى أَثْرِم تشبيهاً له بالأثْرم من الناس، وهو ما كُسِرت له سِنّ من أسنان المُقَدَّمة.
- خَرَماً، إذا دخل «مفاعِيْلُن» السالمة، فتصبح «فاعِيْلُنْ»، وتُنقل إلى

<sup>(</sup>١) وقال بعضهم بدخوله على المنسرح بعد خَبْن أوّله، فتصبح «مَسْتَفْعِلُنْ»: «فاعِلُنْ»، وقيل: إنَّه يدخل على المقتضب بعد دخول الزحاف عليه، وهو شاذّ جدًّا.

<sup>(</sup>٢) أي التي سلمت من الزحاف.

<sup>(</sup>٣) أي التي أصابها القبض، وهو حذف الخامس الساكن.

«مَفْعُ ولنْ»، وذلك في الهزج، والمضارع. والجزء الذي يدخله الخَرَم يُسَّمى مُتَخرِّماً، وذلك للتمييز بين اسم مُنْخَرِم «مفاعيلُنْ» وبين مُنْخَرِم أَخْرَم.

- شَرَّا، إذا دخل «مفَاعيلُن» المقبوضة، فتصبح «فاعِلُنْ»، وذلك في الهزج، والمُضارع. والجزء الذي يدخله الشَّر يُسمَّى «أَشْتَر»، وهو مُشتَق من شَر العَين (انقلاب جفنها)، فكأنَّ البيت قد وقع فيه من ذهاب الميم والياء ما صار به كالأشتر العين.

- خَرْباً، إذا دخل على «مَفاعِيْلُن» المكفوفة (١)، فتصبح «فاعِيْلُ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُ»، وذلك في الهزج، والمضارع. والجزء الذي يدخله الخرب يُسَمَّى أَخْرَب، سُمِّى بذلك لذهاب أوَّله وآخره فكأنَّ الخراب لحِقه لذلك.

- عَقْصاً، إذا دخل «مُفاعَلَتُن» المنقوصة (٢)، فتصبح «فاعَلْتُ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُ»، وذلك في بحر الوافر. والجزء الذي يدخله العقْص يُسمَّى «أَعْقص» تشبيهاً له بالأعقص من المعز، وهو الذي ذَهب أحد قرنيه مائلاً.

- قَصْماً، إذا دخل «مُفاعَلَتُن» المعصوبة، (٣) فتصبح «فاعَلْتُنْ»، وتُنقل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في بحر الوافر. والجزء الذي يدخله القصْم يُسمَى «أقْصَم» تشبيهاً له بالأقْصَم من المَعِز، وهو الذي انكسر قرناه من طرفيهما.

- جَمَاً، إذا دخل «مُفاعلَتُن» المعقولة (٤)، فتصبح «فاعَتُنْ»، وتُنْقل إلى «فاعِلُنْ»، وذلك في بحر الوافر.

وما يدخله الخَرْم يُسِمّى «مَخْروماً»، وما لم يدخله يُسَمَّى «مَوْفُوراً».

ومن أمثلة الخَرْم في بحر الطويل قول المرقّش الأكبر:

هلْ يرْجِعَنْ لي لِمّتي إنْ خَضَبْتُها إلى عَهْدِها قَبْلَ المشِيب خِضَابُها؟

<sup>(</sup>١) أي التي أصابها الكف، وهو حذف السابع الساكن.

<sup>(</sup>٢) أي التي أصابها النقص، وهه إسكان الخامس المتحرِّك.

<sup>(</sup>٣) أي التي أصابها العصب، وهو إسكان الخامس المتحرِّك.

٤) أي التي أصابها العَقْل، وهو حذف الخامس المتحرِّك.

فالبيت يبدأ بـ «عُولُنْ»، والأصل في بحر الطويل أن يبدأ بـ «فَعُولُنْ»، ولو قال الشاعر: «وَهَلْ. . . » لما كان في البيت خَرْم.

ومن أمثلته في بحر الوافر قول الحطيئة:

إِنْ نَزَلَ الشِّتَاءُ بِدَارِ قَوْمٍ تَجَنَّبَ جارَ بَيْتِهِمُ الشِّتاءُ

فالبيت يبدأ بِ «فاعَلَتُنْ»، أو «مُفْتَعِلُنْ»، والأصل في بحر الوافر أن يبدأ بـ «مُفَاعَلَتُنْ»، وَلَو قال الشاعر: «وَإِنْ نَزَلَ. . . . » لما كان في البيت خرم . ومن أمثلته في بحر المضارع قول الشاعر:

سَوْفَ أُهْدِي لِسَلْمَى ثَنَاءً على ثناءِ ولو قال الشاعر: «وسَوْف» لما كان في البيت خرم. ومن أمثلته في بحر الهزج قول الشاعر:

لو كان أبو عَمْرهِ أميراً ما رَضِينَاهُ فلو قال الشاعر: «وَلَوْ كان . . . »، أو فَلَوْ كان . . . لما كان في البيت خرم . وربّما وقع الخَرْم في أوَّل العَجُز(١) ، وهذا قليل ، ومنه قول امرىء القيس (من المتقارب):

وَعَيْنُ لها حَدْرَةٌ بَدْرَةً شُقَّتْ مِآقيهما مِنْ أُخَرْ

وأكثر ما يُحذفُ للخَرْم حرف العطف، كالواو، أو الفاء في مطلع القصائد؟ وقد تحاشاه الشعراء بعد العصور الأولى، وذهب إبراهيم أنيس في كتابه: «موسيقى الشعر» (ص ٣١٨) في تعليل ظاهرة الخَرْم إلى أنّه من أخطاء الرّواة؛ أمّا ابن رشيق فقال: «وقد يأتون بالخرْم كثيراً.... وأكثر ما يقع في البيت الأوّل، وقد يقع قليلاً في أوّل عجز البيت، ولا يكون، أبداً، إلا في وتد، (٢) وقد أنكره الخليل لقلته، فلم يجوِّرُهُ، وأجازه الناس... وإنّما كانت العرب تأتي به؛ لأنّ أحدهم يتكلّم فلم يجوِّرُهُ، وأجازه الناس... وإنّما كانت العرب تأتي به؛ لأنّ أحدهم يتكلّم

<sup>(</sup>١) هو الشطر الثاني من البيت.

<sup>(</sup>٢) هو ما تألُّف من متحرِّكين فساكن (وتد مجموع)، أو من متحرِّكين بينهما ساكن (وتد مفروق).

بالكلام على أنّه غير شعر، ثمّ يرى فيه رأياً؛ فيصرفه إلى جهة الشعر»(١).

## الخُروج

له معنيان:

١- هو حرف مَد زائد بعد هاء الوصل ينشأ عن إشباع حركتها. راجعه مفصّلًا في «القافية»، الرقم ٣، الفقرة «و».

٢ هو، في الشّعر، أن يخرج الشاعر من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تحيُّل، كمثل قول أبي نُواس بعد أن استهلَّ قصيدته بالنسيب (من الطويل):

سأشْكُو إلى الفَضْلِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ هَوَانًا، لَعَلَّ الفَضْلَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا أَمِيْتُ وَلَيْلَ النَّفْسِ بِالضَّيْمِ مُوْقِنَا أَمِيْتُ ذَلِيْلَ النَّفْسِ بِالضَّيْمِ مُوْقِنَا وَالمَعْرِ المَوْقِنَا وَالمَعْرِ وَالانقطاع».

### الخُرُّ ل

هو زحاف مُزدوج يتمثّل في تسكين المتحرِّك وحذف الرابع الساكن من السجزء (التفعيلة)، أي هو اجتماع الإضمار (٢) والطيّ (٣). (الخزل = الإضمار + الطيّ)، ويدخل «مُتفاعِلُنْ»، فتصبح «مُتفعِلُنْ»، وتُنقَل إلى «مُفْتَعِلُنْ»، وذلك في بحر الكامل. والجزء الذي يدخله الخَزْل يُسَمَّى مخزولاً. راجع: «الزّحافات والعلل»، و «بحر الكامل».

<sup>(</sup>١) ابن رشيق: العمدة. ج ١، ص ١٤٠ ـ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) هـو تسكين الثاني المتحرِّك من الجزء.

<sup>(</sup>٣) هو حذف الرابع الساكن من الجزء.

### الخُزْلَة

هي سقوط تاء «مُتَفاعِلُنْ» في بحر الكامل ، وتاء «مُفاعَلَتُنْ» في بحر الوافر . كقوله (من الكامل):

لَـقَـدْ بَـحِـحْـتُ مـنَ الـنّـدا ءِ بِجَمْعِكُمْ : هَلْ مـنْ مُبادِذِ.

## الخُزْم

هو زيادة من حرف إلى أربعة أحرف أوّل الصّدر (١) غالباً وقد تكون في أوّل الشطر الثاني ، لكن بحرف أو بحرفين ، وإلّا اعتبر شاذّاً (٢) . قال ابن رشيق : «وليس الخزم ، عندهم ، بعيب ؛ لأنّ يأتي بالحرف زائداً في أوّل الوزن ، إذا سقط لم يفسد المعنى ، ولا أخلّ به ، ولا بالوزن ، وربّا جاؤوا بالحرفين والثلاثة ، ولم يأتوا بأكثر من أربعة أحرف (٣) . وهو مأخوذ من «خزامة» الناقة أو البعير ، وهي حلقة من الشّعر توضع في ثقب أنف البعير ، يشدّ بها الزّمام . والجزء الذي يدخله الخزم يسمّى مخزوماً . ومن الخزم بحرف واحد قول الخنساء (من البسيط) :

[أ] قـذًى بِعَيْنِكَ أَمْ بـالعَيْنِ عُـوّارُ أَمْ أَوْحَشَتْ إِذْ خَلَتْ مِنْ أَهْلِها الدّارُ فزادت ألف الاستفهام، ولو أسقطتها لبقي المعنى مستقيماً، وكذلك الوزن. ومن الخزم بحرفين ما أنشده الزجّاج (من الكامل):

[يا] مَطرُ بْنَ خارِجَةَ بنَ مُسْلِمَ إنّني أَجْفَى، وتُعْلَقُ دُونِيَ الأَبوابُ. فزاد «يا» ولو حذفها لبقي المعنى مستقيماً، وكذلك الوزن. ومن الخزم

<sup>(</sup>١) هو الشطر الأوّل من البيت الشّعري .

<sup>(</sup>٢) وقد يأتي، نادراً، في حشو النصف الثاني بين سبب ووتد، كقول مطربن أشيم:

النفَخْرُ أَوَّلُهُ جَهْلُ وآخِرُهُ حِقْدٌ إذا تُدُكِّرَتِ الأَقْوالُ والكَلِمُ «إذا» هنا معترضة بينَ السبب الآخر الذي هو «تَفُ» وبين الوتد المجموع الذي هو «عِلُنْ».

<sup>(</sup>٣) ابن رشيق: العمدة. ج ١، ص ١٤١.

بثلاثة أحرف قول حسّان بن ثابت (من الطويل):

[لَقَدْ] عَجِبْتُ لِقَوْم أَسْلَمُوا بَعْدَ عِزِّهم إمامَهُمُ لِلْمُنْكَراتِ ولِلْغَدْرِ وللْغَدْرِ ومن الحزم بأربعة أحرف ما رُوِي عن الإمام عليّ (من الهزج):

[اشْدُدْ] حَيَازيمَكَ للموتِ فِإِنَّ الموتَ لاقيكا ولا تَجْزَعْ مِنَ المَوْت إِذَا حَلَّ بِناديكا

حيث زاد أربعة أحرف «اشدُدْ»، وهو أقصى ما يزاد في أوّل البيت. وعمّا جاء فيه الخزم في أوّل عجز البيت وأوّل صدره، وهو شاذّ جدّاً، قول طرفة بن العبد (من المديد):

[هَـلْ] تـذكـرون إذْ نُقَاتِلُكُمْ [إذْ] لا يَضـرُ مُعْدَمـاً عَدَمُـه(١)

قال عبد الكريم بن إبراهيم: «مذهبهم في الخزم أنّه إذا كان البيت يتعلّق بما بعده وصلوه بتلك الزيادة بحروف العطف التي تعطف الاسم على الاسم، والفعل على الفعل، والجملة على الجملة»(٢). ويرى بعضهم أنّ الخزم ظاهرة غريبة ولعلّها من اختلاق الرواة، فهو «زيادة لا مبرّر لها، لأنّها تأتي، كما يقول العروضيّون، حيث يصحّ حذفها، وهذا وحده كاف ليحمل الشاعر على إسقاطها، فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنّها تخرج بالبيت على وزنه المعروف، ونغمه المألوف»(٣).

قال السّرّاج الورّاق (من مخلّع البسيط):

وَقَائِلَ قِالَ لِي: وَمِثْلِي يَرْجِعُ فِي مِثْلِ ذَا لِمِثْلِهُ لِمُ خُورِمَ الشَّعْرُ؟ قلْتُ حتى يُقَادَ قَسْراً لغَيْر أهْلِهُ

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه غير مزيد لا بـ «هل» ولا بـ «إذ» وهو من قصيدة مطلعها:

أَشْسَجَسَاكَ السَرِّبْعُ أَمْ قِدَمُهُ أَمْ رَمَادُ دارسٌ حِمَهُ (٢) ابن رشيق: العملة. ج ١، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) عبد الحميد الراضي: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية. ص ٦١.

#### الخفيف

راجع: «بحر الخفيف».

## الخليل بن أحمد الفراهيديّ

هـو أبـو عبـد الـرحمن الخليـل بن أحـمـد الفـراهـيـديّ الأزديّ (۱۰۰هـ/۷۱۸م ـ ۱۷۰هـ/۷۸۲ م) أستاذ سيبويه، وأحـد أثمّة اللغة، والأدب، وواضع علم العروض والقافية. وُلِد ومات في البصرة. له كتـاب «العروض» و «كتـاب العين» وهو أوَّل معجم لغـويّ وصل إلينا، و «تفسير حـروف اللغة»، و «النَّعْم»، و «النَّقْط والشَّكْل»... ولم يصلنا من كتبه سوى «كتاب العين».

راجِع: «عِلم العروض» ، و «علم القافية».

### الخُماسِيّات

راجع: «المُخَمَّسات».

#### الخُفاء

لَقَب القصيدة أو القطعة الشِّعريَّة ذات الشِّعر الأُخْيَف، وهو ما جاءت ألفاظُهُ مُعْجَمة وغير معجمة على التوالي. راجع: «الشِّعر الأُخْيَف».



## باب الدال



### الدائرة العروضيَّة

هي اصطلاح أطلقه الخليل بن أحمد الفراهيديّ على عدد معيّن من البحور، يجمع بينها التشابه في المقاطع، أي في الأسباب(١) والأوتاد(١). والدائرة العروضيَّة دائرةٌ هندسيَّة، يمكننا الانطلاق من أيّ نقطة منها، فنسير لنعود إليها، لكنَّنا نحصل على بحور مختلفة إذا انطلقنا من نقاط مختلفة. فالبحور الشّعريّة تتكوّن من تقعيلات، والتفعيلة تتكوّن من مقاطع أي من أسباب وأوتاد. وعليه، تتكوّن الدائرة العروضيَّة من أسباب وأوتاد خاصَّة، أي: من تفعيلات خاصّة هي تفعيلات بحر شعريّ معين، فإذا بدأنا من نقطة هي أوّل مقطع في البحر، فإنّنا نحصل على هذا البحر بعينه، وإذا تجاوزنا هذه النقطة، وبدأنا من مقطع آخر، فإنّنا نحصل على بحر آخر، وهكذا.

والدوائر العَروضيّة خمس:

١ \_ دائرة المخْتَلَف، أو دائرة الطويل.

٢ \_ دائرة المؤتلف، أو دائرة الوافر.

٣ \_ دائرة المجْتَلَب، أو دائرة الهزج.

٤ ـ دائرة المشتبه، أو دائرة السريع.

<sup>(</sup>١) السبب نوعان: خفيف، وهو ما تألف من متحرِّك فساكن، نحو: «لَمْ» (/°)، وثقيل، وهو ما تألف من متحرِّكين، نحو: «بمَ» (//).

<sup>(</sup>٢) الوتد نوعان: مجموع، وهو ما تألفٌ من متحرِّكين فساكن، نحو: «أَجَلْ» (//°)، ومفروق، وهو ما تألفٌ من متحرِّكين بينهما ساكن، نحو: «قامَ» (/°/).

٥ ـ دائرة المتفقى، أو دائرة المتقارب.
 وسنفصل القول فيها في المواد التالية.

## دائرة السّريع

هي دائرة المشتبه. راجع: «دائرة المشْتَبه».

### دائرة الطويل

هي دائرة المخْتَلَف. راجع: «دائرة المختلف».

### دائرة المُؤْتَلَف

سُمِّيت بذلك لائتلاف جميع أجزائها، فهي كلّها سباعيَّة: «مُفاعَلَتُنْ»، و «مُتَفاعِلُنْ»، وتشتمل على بحرين مستعملين هما الوافر والكامل، وبحر ثالث مُهْمَل هو «المتوفِّر»، أو «المعْتَمد»، ووزن الوافر:

مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُن ووزن الكامل:

مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ

ووزن المتوفِّر أو المعتَمد:

فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ فاعِلاتُكَ

وبحر الوافر هو أصل هذه الدائرة، لذلك تسمَّى أيضاً، دائرة الوافر، ومن الوافر يُفك الكامِل بإهمال الوتد المجموع «مَفا» من أوَّله، وكذلك يُفك المتوفِّر أو المعتمد من الكامل بعد ترك السبب الثقيل «مُتَ» من أوّل الكامل.

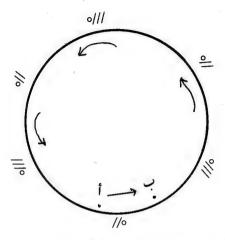

دائرة المتفق

النقطة «أ» مبدأ الوافر. والنقطة «ب» مبدأ الكامل.

## دائرة المُتَّفَق

سُمِّيت بذلك لاتّفاق أجزائها، فكلَّ هذه الأجزاه خماسيَّة «فَعُولُنْ» و «فاعِلُنْ». وتشتمل على بحرين هما المتقارب والمتدارك، ووزن الأوَّل:

فَعُـولُنْ ووزن الثانى:

فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ

وبحر المتقارب هو أصل هذه الدائرة، وهو الوحيد الذي تَضُمُّه، على رأي الخليل، ولذلك تُسمَّى دائرة المتقارب، أمّا المتدارك فَبَحْر أضافه الأخْفَش، كما يُروى، على بحور الخليل، وهو يُفك بحذف الوتد المجموع «فَعُو» من أوّل المتقارب.

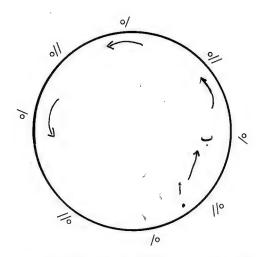

النقطة «أ» مبدأ المتقارب، والنقطة «ب» مبدأ المتدارك.

### دائرة المتقارب

هي دائرة المتَّفق. راجع: «دائرة المتَّفق».

## دائرة المُجْتَلَب

سُمِّيت بذلك لأنَّ جميع أجزائها اجتُلِبَتْ من دائرة المختلف<sup>(١)</sup>. وهي تضمّ ثلاثة أبحر: الهزج، والرَّجز، والرّمل، ووزن الأوَّل:

مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُن ووزن الرّجز:

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفِعِلُنْ مُسْتَفِعِلُنْ مُسْتَفِعِلُنْ مُسْتَفِعِلُنْ مُسْتَفِعِلُنْ مُسْتَفِعِلُنْ مُسْتَفِعِلُنْ مُسْتَعِلِنْ مُسْتَعِلِنْ مُسْتَعِلِنَا مُسْتَعِلِنَا مُسْتَعِلِنْ مُسْتِلْ مُسْتَعِلِنْ مُسْتَعِلِنْ مُسْتَعِلِنَا مُسْتَعِلِنَا مُسْتَعِلِي مُسْتِلِنِ مُسْتِعِلِنْ مُسْتِعِلِنْ مُسْتُلْتِ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلْتُ مُسْتُلْمِ مُسْتِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلْمِ مُلِنْ مُسْتِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُعِلِنْ مُسْتُلْعِلِنْ مُسْتُلْعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلْ مُسْتُلْمِ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِي مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلِعِلْ مُسْتُلِعِلِنْ مُسْتُلْعِلِنْ مُسْتُلْعِلِنْ مُسْتُلِعِلِي مُسْتُلْعِلِي مُسْتُلِعِلِيْ مُسْتُلِعِلِيْ مُلِلْمُ مِلْتُلْمِ مُسْتِلِعُ مِلْتُلْمِلِي مُسُلِعُلِلِنْ مُسُلِعُلْمِلِنْ مُسْتُ

فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ

<sup>(</sup>١) فَ «مَفاعِيْلُن» التي يتألف منها بحر الهزج اجتُلِبَتْ من الطويلَ، و «مُسْتَفْعِلُن» التي يتألّف منها بحر الرَّجز اجتُلِبَتْ من البسيط، وفاعلاتُن، التي يتألّف منها الرَّمل اجتُلِبَتْ من المديد.

والهزج هو أصل هذه الدائرة، لذلك تُسمَّى باسم دائرة الهَزَج، ومنه يُفكَ الرَّجز بتَرْك الوتد «مَفا» من أوَّله. ومن الرَّجز يُفَكَ الـرَّمل بتَـرْك السبب الخفيف «مُسْ» من أوَّله.

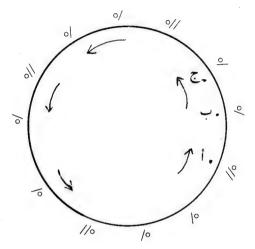

النقطة «أ» مبدأ الهزج، والنقطة «ب» مبدأ الرَّجز، والنقطة «ج» مبدأ الرَّمل.

#### دائرة المختلف

سُمِّيت بذلك لاختلاف أجزائها بين خُماسيَّة «فَعُولُنْ»، و «فاعِلُنْ»، وبين سُباعيَّة «مَفاعِيْلُ»، و «مُسْتَفْعِلُنْ». وتضمّ ثلاثة أبحر مستعملة هي الطويل، والمديد، والبسيط، وبحرين مهملين هما المستطيل أو الوسيط، والممتد أو الوسيم.

ووزن الطويل:

فَعُـولُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُـولُنْ مَفاعِيْلُنْ ووزن المديد:

فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ

فَعُـولُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُـولُنْ مَفاعِيْلُنْ

فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ

#### ووزن البسيط:

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ ووزن المستطيل أو الوسيط:

مفاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُنْ وَمُولُنْ وَوَزِن الممتدّ أو الوسيم:

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ

مَفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ

فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُل وبحر الطويل هو أصل هذه الدائرة، لذلك تُسمّى باسمه دائرة الطويل، ومنه يُفكّ المستطيل ومنه يُفكّ المستطيل أو المستطيل يُفكّ البسيط بترك أو الوسيط بترك السبب الخفيف المنت المن

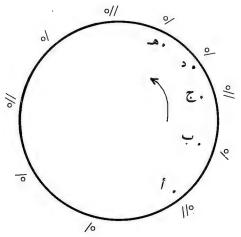

النقطة «أ» مبدأ الطويل، والنقطة «ب» مبدأ المديد، والنقطة «ج» مبدأ المستطيل أو الوسيط، والنقطة «د» مبدأ البسيط، والنقطة «هـ» مبدأ الممتد أو الوسيم.

### دائرة المُشْتَبه

سُمِّيت بذلك لاشتباه أجزائها، إذْ تشتبه فيها «مُسْتَفْعِلُنْ» مجموعة الوتد

(عِلُنْ) بـ «مُسْتَعِ لُنْ» مفروقة الوتد (مُسْتَ)و «فاعلاتُنْ» مجموعة الوتد (عِلله) بـ «فاع لاتُنْ» مفروقة الوتد (فاع ).

وتضم هذه الدائرة ستّة بحور مستعملة هي: السريع، والمنسرح، والخفيف، والمضارع، والمقتضب، والمجتتّ، وثلاثة أبحر مُهْمَلة هي المتّبُد أو الغريب، والمنسرد أو القريب، والمطّرد أو المشاكل. ووزن السريع:

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُـولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَشْعُلُنْ مَفْعُـولاتُ ووزن المنسرح:

مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُـولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُـولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ ، ووزن الخفيف:

فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلاتُنْ وَاعِلاتُنْ وَاعِلاتُنْ وَوَزِن المضارع:

مَفَاعِيْلُ فِاعَ لاَتُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَاعِ لاَتُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَاعِ لاَتُنْ مَفَاعِيْلُنْ ووزن المقْتَضَب:

مَفْعُــولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُــولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ ووزن المجتتّ:

مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ واعِلاتُنْ واعِلاتُنْ ووزن المتَّئِد أو الغريب:

فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ وَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ ووزن المنسرد أو القريب:

مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَاعِ لِاتُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَاعِ لِاتُنْ وَالْمُثَانِ فَاعِ لِاتُنْ ووزن المطّرد أو المشاكِل:

فاع لِاتُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَاعِيلُنْ فَاعِيلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ وَفَاعِيلُنْ وَفَاعِيلُنْ وَفَاعِيلُنْ وَفَاعِيلُنْ وَفَاعِيلُنْ وَفَاعِيلُنْ وَفِاعِيلُنْ وَفِاعِيلُنْ وَفِاعِيلُنْ وَفِاعِيلُنْ وَفِاعِيلُنْ وَفِاعِيلُهُ وَالسَّاعِ وَالسَّاعِقِيلُ وَالسَّاعِ وَالسَّاعِ وَالسَّاعِ وَالسَّاعِقِيلُونُ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِيلُونُ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِقُ وَالسَّاعِ

ومنه يُفكَ البحر المتبِّد أو الغريب بترك السبب الخفيف (مُسْ) من أوَّله. ومن المتبِّد أو الغريب يُفكَ بحر المنسرد أو القريب بترك السبب الخفيف (فَا) من أوَّله. ومن المنسرد أو القريب يُفكَ بحر المنسرح بترك الوتد المجموع (مَفا) من أوَّله. ومن المنسرح يُفكَ بحر الخفيف بترك السبب الخفيف (مُسْ) من أوَّله. ومن الخفيف يُفكَ بحر المضارع بترك السبب الخفيف (فا) من أوَّله. ومن المضارع يُفكَ بحر المجتتَّ يُفكَ بحر المجموع (مَفا) من أوَّله. ومن المقتضب يُفكَ بحر المجتتَّ بينرك السبب الخفيف (مُف) من أوَّله. ومن المجتتَّ يُفكَ بحر المطرد أو المشاكِل بترك السبب الخفيف (فا) من أوَّله. ومن المجتتَّ يُفكَ بحر المطرد أو المشاكِل بترك السبب الخفيف (فا) من أوَّله.

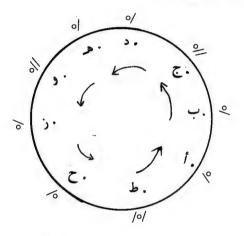

النقطة «أ» مبدأ السريع، والنقطة «ب» مبدأ المتَّئِد أو الغريب، والنقطة «ج» مبدأ المنسرد أو القريب، والنقطة «د» مبدأ المنسرح، والنقطة «هـ» مبدأ الخفيف، والنقطة «و» مبدأ المضارع. والنقطة «ز» مبدأ المقْتَضَب، والنقطة «ح» مبدأ المجتث، والنقطة «ط» مبدأ المطّرد أو المُشاكِل.

## دائرة الوافِر

هي دائرة المؤتَلَف. راجع: «دائرة المُؤْتَلَف».

## دائرة الهَزَج

هي دائرة المجْتَلَب. راجع: «دائرة المُجْتَلَب».

#### الدّاليَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشّعريَّة التي رويُّها حرف الدال (راجع: الرَّويّ). والقصائد الداليَّة كثيرة الشّيوع في الشعر العربيّ نظراً إلى كثرة الكلمات التي تنتهي بحرف الدال. ومن القصائد الداليّة المشهورة القصيدة اليتيمة، ومطلعها (من الكامل):

هَـلْ بـالـطُّلُولِ لـسَـائِـلِ رَدُّ أَمْ هَـلْ لَـهـا بِـتَـكَـلُّم عَـهْـدُ وقصيدة المتنبِّي في هجاء كافور، ومطلعها (من البسيط):

عِيْدٌ بأيَّةِ حالٍ عُـدْتَ يا عِيْدُ بِما مَضَى أَمْ لَأِمْرٍ فِيْكَ تَجديدُ وداليَّته في مدح سيف الدولة، ومطلعها (من الطويل):

لكُلِّ امْرِيءٍ مِنْ دَهْرِهِ ما تَعَوَّدا وعادَةُ سَيْفِ الدُّوْلَةِ الطَّعْنُ في العِدا

### الدَّخيل

هو الحرف المتحرِّك الفاصل بين الرَّويّ وألف التأسيس، نحو حرف العين من كلمة «يُساعِفُ» في قول جميل بثينة (من الطويل):

وقالَتْ: تَرَفَّقْ في مَقالَةِ ناصِح عَسَى الدَّهْرُ يَوْماً بَعْدَ نَأْي يُساعِفُ وراجع القول فيه مُفصَّلًا في «القّافية»، الرقم ٣، الفقرة ج.

## دقّ النّاقوس

راجع: «بحر المتدارَك»، الرقم ٥.

### دوائر العَـروض

راجع: «الدائرة العروضيَّة».

## الدُّوبيت

لفظ مركّب من كلمتين: «دو» وهي كلمة فارسيّة تعني اثنين، و «بيت» الكلمة العربيَّة المعروفة، فَ «دوبيت» تعني شعراً مؤلَّفاً من بيتين اثنين. وقيل إنّ أصل اللّفظ: «ذوبيت»، فَحُرِّف إلى «دوبيت». ورأى الدكتور مصطفى جواد أنّ العكس هو الصَّحيح، وأنّ اللَّفظة في الأصل «دوبيت»، فَحُرِّفت، على ألسنة العامّة، إلى «ذوبيت»، ثُمَّ إلى «بوذيت»، ثُمَّ إلى «بوذيّة»، ثُمَّ قالوا: «أبو ذيّة»(١). ورأى الرصافي أنّ الرأي الأوّل هو الأصوب، وأنّ تعريبها هو «ذو بيتين» على نحو ما ورد في مقدّمة ابن خلدون(٢).

والدُّوبيت نوع من الشعر له وزن خارج على البحور الشِّعريَّة المتداولة، ويُعرف، عند المحدثين، ببحر السلسلة، أو الرباعيّ، وهو:

فِعْلُنْ مُتَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ فَعِلُنْ

وفي هذا النوع من الشّعر يقسم الشاعر منظومته إلى مجاميع، كلّ مجموعة مؤلّفة من أربعة أشطر يُقفّيها بقافية واحدة، أو يُقفّي الشطر الأوَّل والثاني والرابع بقافية واحدة. فهو، إذاً، نوعان:

١ ـ نوع يمكننا تمثيله بالمخطُّط التالي :

| f | 1 |
|---|---|
| f | f |

<sup>(</sup>١) عن صفاء خلوصي: فنّ التقطيع الشّعريّ والقافية. ص ٢٩١. ويلاحظ الدكتور خلوصي أنّ تفاعيل الأبونَّة تختلف عن تفاعيل «الدوبيت».

ومن أمثلته قول الشاعر:

نَفْسِي لَكَ زَائِرًا وَفِي الْهَجْرِ فِدَا إِنْ كَانَ فِرَاقُنَا مَعَ الصَّبْحِ بَدَا وَقُولَ الشَّاعِر:

يا غُصْنَ نَقا مُكلَّلًا بالنَّهَبِ أَفْ إِنْ كُنْتُ أَسَأْتُ في هَـواكُمْ أَدَبي فَ ٢ ـ نوع يمكننا تمثيله بالمخطّط التالي:

أَفْدِيْكَ مِنَ الرَّدَى بأمِّي وَأَبِي فَأْبِي فَالْحِصْمَةُ لا تكونُ إلاَّ لِنَبِي

يا مُؤْنِسَ وِحْدَتِي إذا اللَّيْلُ هَدا

لا أَسْفَرَ بَعْدَ ذاكَ صُبْحُ أَبَدا

| ĺ | f |
|---|---|
|   | · |

ومن أمثلته قول الشاعر:

لو صادَفَ نُوحُ دَمْعَ عَيْنِي غَرِقًا أو صادَفَ لَوْعَتِي الخليلُ احْتَرَقًا أو حُمَّلَتِ الحِبَالُ ما أَحْمِلُهُ صارتْ دَكًا وَخَرَّ مُوسَى صَعقًا

وهذا الوزن من اختراع الفُرْس، أخذه العرب عنهم، لكنَّه لم يشع شيوعاً كبيراً في العربيَّة، ولم يُرْوَ أنَّ شاعراً مشهوراً قد اختصَّه بنصيب وافر من شعره، لكنَّه ما زال الآن مستَعْمَلاً في الكويت، والبحرين، وعُمان حيث ينظمون عليه الأغاني والأشعار.

وراجع: «المربّعات».

#### الدُّور

جزء من أجزاء الموشّع . راجع الموشّع، الرقم، الفقرة «د».





## باب الذال



### الذّاليَّة

هي القصيدة التي رويُها حرف الذال (راجع: الرّويّ). والقصائد الذاليَّة نادرة الوجود في الشعر العربيّ نظراً إلى قلّة الكلمات المنتهية بحرف الذال، وإلى طبيعة هذا الحرف، وهو حرف لَثَويّ رخو مجهور. وفي ديوان المتنبِّي قصيدة ذاليَّة واحدة يمدح بها مساور بن محمد الرقيّ ومطلعها (من الكامل):

أُمُــــاوِرٌ أَمْ قَــرْنُ شَــمْسِ هَــذا أَمْ لَيْثُ غــابٍ يَقْــدُمُ الْأَسْتــاذا؟ (١) ويقول أبو نواس في مطلع قصيدة ذاليَّة (من البسيط):

قالوا: تَنَسَّكَ بَعْدَ الحَجّ، قُلْتُ لَهُمْ أَرْجُو الإِلَهَ وَأَخْشَى طَيْزَناباذا(٢)

<sup>(</sup>١) مساور: ليث. قرن الشمس: أوّل ما يبدو منها. الأستاذ: الوزير في بعض لغـة أهل الشام. شَبّه الممدوح بقرن الشمس في الجمال، وبليث الغاب في الشجاعة، وكان يتقدّم الوزير.

<sup>(</sup>٢) طيزَناباذ: مكان بين الكوفة والقادسيّة مشهور بالحانات والخمور.





## باب الراء



الرّائيَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشّعريَّة التي رويُّها حرف الراء (راجع: الرَّويّ). والقصائد الرائيَّة من أكثر القصائد شيوعاً في الشعر العربي نظراً إلى كثرة الكلمات العربيَّة المنتهية بالراء. ومن الرّائيَّات المشهورة في الأدب العربيّ رائيَّة عمر بن أبي ربيعة، ومطلعها (من الطويل):

أَمِنْ آلِ نُعْمٍ أَنْتَ غـادٍ فَمُبْكِـرُ غَـداةً غَـدٍ أَمْ رائِـحُ فَمُهَجّـرُ؟ (١) ويقولُ المتنبّى في مطلع إحدى رائيّاته (من الطويل):

أَطَاعِنُ خَيْلًا مِنْ فَوارِسها اللَّهُ مُ وَحِيْداً، وما قَوْلِي كذا وَمَعِي الصَّبْرُ

## الرّ باعيّات

راجع: «المربّعات».

### الرَّجْز

هو إنشاد الشِّعر على بحر الرَّجَز. راجع: «بحر الرَّجز».

## الرَّجَز

راجع: «بحر الرَّجَز».

<sup>(</sup>١) الغادي: السائر غدوةً، أي بين الفجر وطلوع الشمس. الرائح: السائر في آخر النهار المُهجِّر: السَّائر في الهاجرة، أي السائر في اشتداد الحرّ ظهراً.

### الرّدْف

هو حرف مَد أو لين يسبق الرَّويّ دون حاجز بينهما سواءٌ أكان هذا الرّويّ ساكناً أم متحرِّكاً. وسُمِّى بذلك لوقوعه خلف الرّويّ كالردف خلف راكب الدابة.

وهو الياء في «العويلا» في قول جميل صدقي الزهاوي في رثاء سعد زَغلول (من الخفيف):

مات سَعْدٌ، فَهَلْ شَهِدْتَ الثكالَى ماتَ سَعْدٌ، فَهَلْ سَمِعْتَ العَوِيلا؟ وراجعه مفَصَّلًا في «القافية»، الرقم ٣، الفقرة ج.

### الرَّسّ

هو حركة ما قبل ألف التأسيس، ولا يكون إلّا فتحة، وذلك كفتحة الواو في «الكواكب» في قول النابغة:

كِلْيْنِي لِهَمَّ، يَا أُمَيْمَة، نَاصِبِ وَلَيْلِ أُقَاسِيْهِ بَطِيءِ الكَواكِبِ وَلَيْلِ أُقَاسِيْهِ بَطيءِ الكَواكِبِ وقد فَصَّلنا القول فيه في «القافية»، الرقم ٥، الفقرة أ.

### الرَّ قطاء

وصف للقصيدة أو القطعة الشعريّة التي نُظمت بالشّعر المرقّط. راجع: «الشّعر المرقّط».

## رَكْض الفَرَس ، أو ركض الخيل

هو بحر المتدارك بعد خَبْن (١)كلّ تفاعيله، وسُمِّي بذلك لأنَّه يُشبه وقع حوافر الفرس إذا نَقَل يديه ورجليه جميعاً في العَدْو ووزنه:

<sup>(</sup>١) الخبن هو حذف الثاني الساكن من التفعيلة، وبه تصبح «فاعِلُنْ»: «فعِلُنْ».

فَعِلُنْ فَعِلَنْ فَعِلُنْ فَعِلَنْ فَعِلَانِ فَعِلَى فَعِلَانِ فَعِلَى فَعِلَانَ فَعِلَانِ فَعِلَى فَعِلَى فَعِلَانِ فَعِلَى فَعِلَانِ فَعِلَى فَعِلَانِ فَعِلَى فَعِلَى فَعِلَانِ فَعِلَى فَعِلَانِ فَعِلَى فَعِلْ فَعِلَى فَعِلَى فَلَا عَلَى فَعِلَى فَعِل

## الرُّكْن

أركانُ البيت تفاعيلُه. راجع: «التفاعيل».

## الرَّمَل

راجع: «بحر الرَّمل».

## الرَّ وضَة

هي نَمُط من أنماط التفنُّن في الشَّعر العربيِّ تبدأ الأبيات فيه وتنتهي بالحرف نفسه، وقد نظم ابن عربيِّ مجموعة قصائد من هذا النمط على جميغ حروف الهجاء، وفيما يلي نموذج منه:

انْظُرْ إلى الحقِّ مِنْ مَدْلُولِ أَسْماءِ بِالنَّذِي قُلْتُ إنَّه عِينُ مَا بِي بِالنَّذِي قُلْتُ إنَّه عِينُ مَا بِي تُولَّيْتُ عَنْها طاعةً حيثُ مَلَّتِ لِسَلاثَةُ أَسْماءٍ تكونُ بَيْنَها جَمِيلٌ ولا يُهُوى جَلِيٌّ ولا يُرى حَمِيلٌ ولا يُهُوى جَلِيٌّ ولا يُرى حَمْدُ الإلهِ يُقَدّسُ الأَرْواحا

وكونه عين كلّي عين أجْزائي مِنْ سُؤالٍ ومَنْطِقٍ وَجَوابِ فيا لَيْتَ شِعْرِي بَعْدَنا هَلْ تَولَّتِ على ما تراهُ العينُ شكل مثَلَّثِ لَقَدْ حارَ فيه صاحِبُ الفِكْرِ والحُجَجِ باللام لا بالباء والأشباحا

## الرُّويّ

هو النّبرة أو النغمة التي ينتهي بها البيت، وتُبنى عليها القصيدة، فيقال الهمزيّة للقصيدة التي رويُّها الهمزيّة للتي رويُّها الباء، والتائيّة للتي رويُّها الباء. . . وقد فَصَّلنا الكلام عليه في «التّافية»، الرقـم ٣، الفقرة «د».



YEA



### الزّائيَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشعريَّة التي رويُّها حرف الزّاي (راجع: الرّويّ). والقصائد الزّائيَّة نادرة في الشعر العربيّ نظراً إلى قلَّة الكلمات المنتهية بحرف الزاي، وإلى طبيعة هذا الحرف وهو حرف أسليّ رخو مجهور من حروف الصّفير. وفي ديوان المتنبِّي قصيدة زائيَّة واحدة مطلعها (من الخفيف):

كَفِرِنْدِي فِرِنْدُ سَيْفِي الجُرازِ لَنَّةُ الْعَيْنِ عُدَّةٌ لِلْبِرازِ(١) ويقول ابن المعتزّ في مطلع قصيدة زائيَّة (من البسيط):

يا صاح ِ، يَشْغَلُ سَمْعِي عَنْ عَواذِلِهِ قَرْعُ الكُؤُوسِ بِأَفْواهِ القَوازِيْدِ (٢)

## الزَّجّاج

هو أبو إسحاق إبراهيم بن السريّ (٢٤١هـ/٩٢٣م ـ ٣١١هـ/٨٥٥م) أستاذ المبّرد، وأحد علماء النحو، واللغة، والقافية. ولد ومات في بغداد. له «الكافي في أسماء القوافي»، و «الأمالي»، و «الاشتقاق»، و «معاني القرآن».

 <sup>(</sup>١) الفرند: جوهر السَّيْف، وهو ما يُرى فيه من تموجات الضوء. الجراز: القاطع. البراز: المبارزة في الحرب. يقول: إن سيفي يُشْبهني في المضاء، وهو حسن في مرآة العين، عدة للمبارزة.

<sup>(</sup>٢) القوازيز: جمع «قازوزة»، وهو القدح الذي يُشرب به الخمر.

### الزجّاجيّ

هـو أبو القـاسم عبد الـرحمن بن إسحاق النهـاونـديّ الـزجّـاجي (... ـ ٣٣٧هـ/ ٩٤٩م) شيخ العربيَّة، وأحد علماء القافية. ولِد في نهاوند، ونشأ في بغداد وسكن دمشق. وتُوُفِّي في طبريَّة. له «المختَرع في الفوافي»، و «الإيضاح في علل النحو»، و «الأمالي»، و «اللّامات».

### الزَّجل

الزَّجل أو الشُعر الشعبيّ هو شعر يُنظم بلغة العامّة ولهجة كلامهم، فلا تراعى فيه قواعد الإعراب، ولا الصّيغ الصحيحة الكلمات، بل يُنظم من الكلام العامِّيّ الدارج. ونظنّ أنّه كان مذ كانت اللغة العامِّيّة نفسها، ويُرجعه بعضُ المؤرِّخين والمستشرقين إلى عصور الجاهليَّة، حتى قيل إنَّ عنترة العبسيّ نفسه نظم زَجلًا. والشّيء الأكيد أنَّ العرب في الأندلس عرفوا هذا النوع من الشّعر، فظموه، وكتبوا فيه الدواوين، وكان ابن قزمان أشهر زجّاليهم. يقول ابن خلدون: «ولمّا شاع فنُّ التوشيح في أهل الأندلس، وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه، نسجت العامّة من أهل الأمصار على منواله، ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراباً، واستحدثوه فناً سمّوه بالزَّجل، والترموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد، فجاؤوا فيه بالغرائب، واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة. وأوَّل من أبدع في هذه الطريقة الزجليَّة أبو بكر بن قزمان، وإن كانت قيلت قبله بالأندلس، لكن لم يظهر حلاها، ولا السكبت معانيها، واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه. وكان لعهد الملتَّمِين. وهو إمام النبي على الإطلاق»(۱).

والزَّجل، لغَةً، الصَّوت، وربَّما سُمِّي به لملازمته الغناء، وأمَّا أوزانه فمنها ما هو على بحور الخليل، ويُسمَّى الشعر الزجليّ، كقول الزجليّ الأندلسيّ مَدْعَلِيس يصف روضة:

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: المقدمة. ج ٣، ص ١٣٥٠.

ورذاذٍ دَقً يَنْزِلْ وشعاعُ الشَّمْسِ يَضْربْ والنَّبات يَشْرَبْ ويسكرْ والطُّيور ترقُصْ وتطربْ والفصول تعطف إلينا ثُمَّ تَسْتَحْيِي وَتَهْرُبْ

ومنها ما هو خارج على بحور الخليل. والظاهر أن أوزان الزَّجل تطوَّرت من الأوزان الخليليَّة. يقول صفي الدين الحلِّي: «وأوَّل ما نظموا الأزجال جعلوها قصائد مقصَّدة، وأبياتاً مجرَّدة في أبحر عروض العرب بقافية واحدة كالقريض، لا يُغايره بغير اللَّحن واللفظ العامِّي، وسَمَّوْها القصائد الزَّجليَّة. فإذا حكم عليهم فيها لفظة معرَبة، غالطوا فيها بالإدماج في اللَّفظ والحيلة في الخط، كالتنوين، فإنَّهم يجعلون كلّ منوَّن منصوباً أبداً، ويكتبون اللفظة بمفردها مجرَّدة من التنوين، وبعدها ألفاً ونوناً، مثل أن يكتبوا «رجلً» على هذه الصورة «رجل ان»، وكالمد، فانَّهم إذا اضطرَّوا إلى لفظة «إحياء» كتبوها «إحياي»، ولفظوا بها كذلك»(١).

وللشيخ أبي عبد الله مَدْغَلِّيس في ديوانه ثلاث عشرة قصيدة على أوزان العرب. ومنها قصيدة على بحر المديد مطلعها

مَضَى عَنِّي من نحبُّوا وودَّعْ ولهيبَ الشَّوقْ في قلبي قد أودَعْ لودَعْ للسَّوقْ في قلبي قد أودَعْ للورايت كِفْ كُنْ نَشيّاعوا بالعَيْن وْمَ نـدْري أن روحي نـشـيّعْ ومنها قصيدة على بحر الرمل مطلعها:

أنا تايب مِنْ هَـوَى يـا مُسْلِمينْ رَبِّي يجعَـلْ قَلبي في يَـدّ أُميِنْ وَأكثر الشَّعر الشعبيّ اليوم خارج أوزان الخليل، ويقوم على نظام المقاطع الصَّوتيّة (٢)، وأوزانه، عند بعض الباحثين ستة عشر وزناً (٣).

<sup>(</sup>١) صفي الدين الحِلِّيِّ: العاطل اِلحالي والمرخص الغالي. ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) يُقصد بالمقطع الصوتيّ ما يقابل الكلمة الفرنسيَّة Syllabe، أي ما يُلفظ به صوتاً واحداً سواء أكان مُؤلَّفاً من حرف واحد متحرِّك نحو: «بِ»، أو حرفين ثانيهما ساكن مدّ، نحو: «في» أو من ثلاثة أحرف ثانيهما حرف مدّ وثالثها ساكن، نحو: «بابْ»، فكلمة «ضروري» مثلاً، مُؤلَّفة من ثلاثة مقاطع صوتية، هي: ضَ روري.

<sup>(</sup>٣) راجع منير الياس وهيبة الغساني: الزجل. ص ٣٣ ـ ٣٨.

| Y                                          | الزجل ۴ م                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| جَّالُونَ في تنويعها وتغييرها، وأكثر الزجل | أمَّا من ناحية القافية، فقد تفنَّن الز   |
|                                            | يمكن ردّه إلى الأنواع التالية:           |
| حد فيه القافية في الشطر الأوَّل والثاني    | ١ ـ نوع يتألّف من أربعة أشطر تَتَّ       |
|                                            | والرابع، ويمكن تمثيله بالمخطِّط التالي:  |
| f                                          | f                                        |
| f                                          | <u> </u>                                 |
|                                            | ومنه قول الشاعر:                         |
| نــور الــدِّني والحبِّ وقلوب البَشَــرْ   | ولكْ خبّروني اللَّيـل عَ شْفافِـك سَكَرْ |
| نقطه، وكلُّ الناس سمَّوهـا قَمَرْ          | بِسْتِي جَبينُــو وعــُلّمت بـمحَـلُهــا |
| نُّحد فيه الشطر الأوَّل والشطر الثالث فِي  |                                          |
| قافية أخرى، ويمكننا أن نمثُّله بالمخطُّط   | القافية. ويتّحد الشطر الثاني والرابع في  |
|                                            | التالي:                                  |
| <u> </u>                                   | f                                        |
| ب                                          |                                          |
|                                            | ومثاله قول الشاعر:                       |
| بْتِسْكَر عَ جَمْــرو الأمـــــالْ         | خَــدًا كـاس بْيِــرْشَح خَمْــر         |
| بُسِيدُفُقْ مِنْ سِحْـرا شَلاّلْ           | وتسا عُيونَا تُسطَفِّي هَــالجَمْــر     |
| د فيه القافية في الأشطر جميعاً، وغالباً ما | ٣ ـ نوع يتألُّف من أربعة أشطر تُتُّح     |
| ، نمثِّله بالمخطِّط التالي :               | يكون ذلك في أوائل القصائد، ويمكننا أن    |
| f                                          | f                                        |
| f                                          | f                                        |
|                                            | ومثاله قول الشاعر:                       |
| ئے کی اقال کا                              | أعد سمت معقم دان                         |

| الزجل |  | ۲ | 0 | ٣ |  |
|-------|--|---|---|---|--|
|-------|--|---|---|---|--|

|       | كلّ الليل وأنا سهران وأصبح جِلْدِي كالبركان                                    |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | ٤ ـ نوع يتألُّف من أربعة أشطر تَتَّحد فيه القافية في الأشطر الثلاثة الأو       |      |
| ما في | رد قافية الشطر الرابع إلى قافية اللّازمة. وهذا النوع هو الأكثر شيوعًا، كم      | وتعو |
| الي:  | تابا»، و «الميجانا»، و «الأبوذيَّة»، وغيرها. ويمكننا أن نمثِّله بالمخطِّط التا | «الع |
| f     | f                                                                              |      |

ومثاله قول الشاعر من قصيدة مطلعها ذكرناه في النوع السابق.

جاني البرغوت وأنا نايِمْ وصار على جِسْمي حايِمْ وقال لي شهر وأنا صايِمْ بِحْسابي خِلِص رمضانْ

\* \* \*

قلت: يا برغوت، لا تجاذبني علامَك إنْت مراكبْني بالله عليك لا تتاعبْني أتركْني أنا تعبان

\* \* \*

قال لي أنا ماني يهمّبك لا أسرّك ولا أغمّك عشاي اللَّيْلة مِنْ دَمّـك والغد يِفْرِجْها الرَّحْمٰن

\* \* \*

قلت له: أنا أراعيك وعند الناس أنشدْ فيكُ روح لغيري يعشيك واتْرِكْني اللّيلة نِعْسانْ

وللزجل فنون عدّة تختلف باختلاف المناطق العربيَّة، فالعراقيّون ينظمون فيه «القوما»، و «الكان وكان»، و «البغدادي»، و «الأبوذيَّة»، و «العتابا»، و ينظم اللبنانيّون فيه «العتابا»، و «الميجانا»، و «القرّادي»، و «الموشَّح»، و «القصيد» و «الشروقي». . . وينظم المصريّون «الحجازي» ، و «الحماق».

وقسَّمه بعضهم إلى أربعة أقسام، يُفرّق بينها بالمضمون لا بالأوزان، فلَقّب

ما تضمَّن الغزل والنسيب الخمريّ والزَّهريّ (١) زَجَلًا، وما تضمَّن الهَزْل والخلاعة والإَحْماض (٢) بُلَيْقاً، وما تضمَّن الهجاء والثَّلْب قرقيًا، وما تضمَّن المواعظ والحكمة مكفِّراً، ولقبه مشتق من تكفير الذنوب.

#### الزِّحافات والعِلَل

الزِّحاف تغيير يطرأ على ثواني الأسباب (٣) دون الأوتاد (٤). وهو غير لازم بمعنى أنَّ دخوله في بقيَّة أبياتها. وهو يصيب الجزء (أي التفعيلة) حَشُواً (٥) كان هذا الجزء، أم عَردِضاً (٢)، أم ضرباً (٧).

والعروضيّون يربطون الزّحاف بالتفعيلة لا بالبيت الشّعريّ، لذلك جعلوا للبسيط، والرَّجز، والمنسرح، والسريع، مثلاً، تفعيلة هي «مُسْتَفْعِلُنْ»، وجعلوا للخفيف والمجتنّ تفعيلة خاصَّة هي «مُسْتَفْعِ لُنْ» التي تختلف عن الأولى في أنّها تتألّف من سببين خفيفَين (مُسْ + لُنْ) بينهما وتِد مفروق (تَفْعِ) في حين تتألّف الأولى من سببين خفيفَين (مُسْ + تَفْ) بعدها وتد مجموع (عِلُنْ). وبما أنّ الزّحاف لا يدخل الوتِد المفروق، فالفاء التي هي الحرف الرابع في «مُسْتَفْعِلُنْ» تُعْتَبر ثانِي سبب، ومن ثَمَّ جاز طيَّها (مُ)، فتصبح التفعيلة «مَفاعِلُنْ»، لكنَّها تُعْتَبر وسط وتد مفروق في «مُسْتَفْعِ لُنْ» لا ثاني سبب، ولذلك لا يجوز طيُها، وهذا الفرق مفروق في «مُسْتَفْعِ لُنْ» لا ثاني سبب، ولذلك لا يجوز طيُها، وهذا الفرق

<sup>(</sup>١) ما يُقال في وصف الزهر، والحدائق، والمياه وما إليها.

<sup>(</sup>٢) الأنس والمتعة.

<sup>(</sup>٣) يكون السبب إمّا خفيفاً مؤلّفاً من متحرّك فساكن، مثل: «لَنْ» (/٥)، وإمّا ثقيلًا مؤلّفاً من حركتين، مثل: «مَعَ» (//).

<sup>(</sup>٤) يكون الوتد إمّا مجموعاً مؤلّفاً من متحرّكين فساكن، مثل: «نَعَمْ» (//°)، وإمّا مفروقاً مؤلّفاً من متحرّكين بينهما ساكن، مثل: «نعْمَ» (/°/).

<sup>(</sup>٥) الحشو هو كل تفعيلات البيت ما عدا آخر تفعيلة من الشطر الأوّل والشطر الثاني.

<sup>(</sup>٦) العروض هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأوَّل من البيت.

<sup>(</sup>٧) الضرب هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني من البيت.

 <sup>(</sup>A) الطي هو حذف الحرف الرابع الساكن من الجزء (التفعيلة).

يـوضـح لنـا كيف أنَّ العـروضيِّين يعتبــرون تفعيلة الخفيف والمجتثّ، مثـلًا، «مُسْتَفْع لُنْ» لا «مُسْتَفْعِلُنْ».

والزّحاف ينحصر في تسكين المتحرّك، أو حذفه، أو حذف الساكن. وهو نوعان:

١ - مُفْرد، أو بسيط وذلك عندما لا يكون في التفعيلة سوى تغيير واحد. وهو ثمانية أنواع:

أ ـ الخَبْن، وهو حذف الثاني الساكن من الجزء، ويدخل التفعيلات الخمس التالية:

ـ «مُسْتَفْعِلُنْ»، فَتُصبح «مُتْفَعِلُنْ»، وتُنقل إلى «مُفْتَعلُنْ»، وذلك في البسيط، والرَّجز، والسَّريع، والمنسرح.

- «فاعِلُنْ»، فتُصبح «فَعِلُنْ»، وذلك في الـرمـل، والمـديـد، والبسيط، والمتدارك.

- «فاعِلاتُنْ»، فتصبح «فَعِلاتُنْ»، وذلك في المديد، والرمل، والخفيف، والمجتثّ.

- «مُسْتَفْع ِ لُنْ»، فتُصبح «مُتَفْع ِ لُنْ»، وذلك في الخفيف، والمجْتَثّ.

- «مَفْعولاتُ»، فتُصبح «فَعُولاتُ»، وذلك في السَّريع، والمنسرح، والمقْتَضَب.

ب - الإضمار، وهو تسكين الثاني المتحرِّك من البجزِء ولا يدخل إلاّ تفعيلة واحدة هي «مُتَفاعِلُنْ»، فتُصبح «مُسْتَفْعِلُنْ». ولا يدخل إلاّ بحراً واحداً هو الكامل.

ج - الوَقْص، وهو حذف الثاني المتحرِّك من الجزء. ولا يدخل إلاّ تفعيلةً واحدة هي «مُتَفاعِلُنْ»، فتُصبح «مَفاعِلُنْ». ولا يدخل إلاّ بحراً واحداً هو الكامل.

د-الطيّ، وهو حذف الرابع الساكن من اللَّجزء. ويدخل التفعيلتين التاليتين:

- ـ «مُسْتَفْعِلُنْ»، فتصبح «مُسْتَعِلُنْ»، فتُنْقل إلى «مُفْتَعِلُنْ»، وذلك في البسيط، والسريع، والمنسرح، والرّجز، والمقتضب.
- \_ «مَفْعـولاتُ»، فتُصبح «مَفْعـلاتُ»، وذلك في المنسرح، والسَّـريع، والمقتضَب.
- هـ القَبْض، وهـ وحذف الحـرف الخامس السـاكن من الجزء. ويـدخل التفعيلتين التاليتين:
  - \_ ـ «فَعُولُنْ»، فتُصبح «فَعُول»، وذلك في الطويل، والمتقارب.
  - ـ «مَفاعِيْلُنْ»، فتُصبح «مَفاعِلُنْ»، وذلك في الطويل، والهزج، والمضارع.
- و ـ العَقْل، وهو حذف الحرف الخامس المتحرِّك من الجزء. ويدخل «مفاعَلتُنْ»، فتصبح «مُفَاعَلْتُنْ»، وتُنقل إلى «مفاعِيْلُنْ»، وذلك في الوافر.
- ز ـ العَصْب، وهو تسكين الحرف الخامس المتحرِّك من التفعيلة ويدخل «مفاعَلَتُنْ»، فتصبح «مُفاعَلْتُنْ»، وتُنقل إلى «مَفاعِيْلُنْ»، وذلك في الوافر.
- حــالكف، وهـو حذف الحـرف السابع الساكن من الجـزء، ويدخـل التفعيلات الأربع التالية:
  - ـ «مفاعِيْلُنْ»، فتُصبح «مَفاعِيْلُ»، وذلك في الهزج، والمضارع، والطويل.
- ـ «فاعِلاتُنْ»، فتُصبح «فاعِلاتُ»، وذلك في المديد، والرّمل، والخفيف، والمجتتّ.
  - «مُسْتَفْع لُنْ»، فتُصبح «مُسْتَفْع لُ»، وذلك في الخفيف، والمجْتَثّ.
    - «فاع لِاتُنْ»، فتُصبح «فاع لاتُ»، وذلك في المضارع.
- ٢ ـ مُـزْدَوج، أو مُرَكِّب، وذلك عندما يكون في التفعيلة أي: الجزء)
   زحافان، أي تغييران. وهو أربعة أنواع:
- أ ـ الخَبْل، وهو حذف الثاني والرابع الساكنين من الجزء (التفعيلة)، أي هو الجتماع الخبْن والطّيّ (الخبل = الخبن + الطيّ)، ويدخل «مُسْتَفْعِلُنْ»، فَتُصبح

«مُتَعِلُنْ»، وذلك في البسيط، والرَّجز، والمنسرح، والسَّريع.

ب - المَحْزْل، وهو تسكين الثاني المتحرِّك وحذف الرابع الساكن من الجزء (التفعيلة)، أي هو اجتماع الإضمار والطيّ (الخزل = الإضمار + الطيّ)، ويدخل «مُتَفاعِلُنْ»، فتُصبح «مُتْفَعِلُنْ»، وتُنقَل إلى «مُفْتَعِلُنْ»، وذلك في الكامل.

ج ـ الشَّكْل، وهو حذف الثاني والسابع الساكنين من الجزء، أي هو اجتماع الخبن والكفّ (الشكل = الخبن + الكفُّ)، ويدخل «فاعلاتُ»، فتُصبح «فَعِلاتُ»، وذلك في المديد، والرَّمل، والخفيف، والمجتثّ.

د ـ النَّقُص، وهو تسكين الخامس وحذف السابع الساكن من الجزء، أي هو اجتماع العصب والكف (النَّقصي = العصب + الكف)، ويدخل «مُفاعَلَتُنْ»، فتُصبح «مفاعَلْتُ»، وتُنقل إلى «مفاعِيْلُ»، وذلك في بحر الوافر.

#### \* \* \*

وثمَّة زحاف يُصيب العروض والضَرب فَيُلتَزم في القصيدة بكاملها، ويُسمَّى «الزّحاف الجاري مجرى العلّة». وهذا الزّحاف قد يكون وحده في التفعيلة، وقد يصاحبه نوع من أنواع الزّحاف، وأنواعه هي:

أ ـ الخَبْن (حذف الثاني الساكن) في بعض أنواع المديد بمصاحبة الحذف (١)، فتصبح فيه «فاعلاتُن» في كُلِّ من العروض والضرب «فَعِلا»، وتُنقَل إلى «فَعِلُنْ»، ويصبح وزن المديد من هذا النوع:

فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فَعِلُنْ فاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ»: وكذلك في عَروض وضَرْب بعض أنواع البسيط، فتصبح فيه «فاعِلُنْ»: «فَعِلُنْ»، ويصبح وزن البسيط هكذا:

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ

<sup>(</sup>١) هو إسقاط السب الخفيف من آخر التفعيلة.

وكذلك، أيضاً، في عروض وضرب مخلَّع البسيط<sup>(۱)</sup> مع القطع<sup>(۲)</sup>، فيصبح الوزن:

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ فَعُولُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فِاعِلُنْ فَعُولُنْ وَاعِلُنْ فَعُولُنْ وَصُرِبه، وذلك بمصاحبة وكذلك، أيضاً، في عروض مجزوء الخفيف(٣) وضربه، وذلك بمصاحبة القصر (حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله)، ويصبح وزنه:

فاعِلاتُنْ مُتَفْعِ لْ فاعِلاتُنْ مُتَفْعِ لْ وَاعِلاتُنْ مُتَفْعِ لْ وَكذلك، أيضاً، في عَروض المتدارك(٤) وضربه، وذلك بمصاحبة الترفيل (زيادة سبب خفيف(٥) على ما آخره وتد مجموع)(٢)، ويصبح الوزن:

فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَعِلاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَعِلاتُنْ

أ\_القبض (حذف الخامس الساكن) في عروض الطويل وأحد أضربها، فيصبح الوزن هكذا:

فَعُولُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ جَالَتُ مَجْزُوء جَالِعصب (تسكين الخامس المتحرِّك) في نوع من ضَرْبي مَجْزُوء الوافِر(٧)، فَتُصْبح «مفاعَلْتُنْ» (٥)، وتُنقل إلى «مَفاعِيْلُنْ»، ويصبح الوزن:

مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مُفاعَلَتُنْ مَفاعَلَتُنْ مَفاعِيلُنْ

(١) أصله في الدائرة:

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ (٢) هو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله.

(٣) وزنه، في الأصل:

(٥) أي: متحرِّك فساكن.

(٦) الوتد المجموع هوما تألُّف من متحرِّكين فساكن.

(٧) وزنه:

مَ فَاعَلَتُ نُ مُفَاعَلَتُ نُ مُفَاعَلَتُ نُ مُفَاعَلَتُ نُ مُفَاعَلَتُ نُ مُفَاعَلَتُ نُ مُفَاعَلَتُ نُ (^) أصلها: مُفاعَلَتُنْ.

د ـ الإضمار (تسكين الثاني المتحرِّك) بمصاحبة الحذَذ (١) في ضَرب بعض أنواع الكامل، فَتُصبح «مُتْفا»(٢)، وتُنْقَل إلى «فَعْلُنْ»، ويصبح الوزن:

مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ فَعُلُنْ

هـ الطيّ (حذف الرابع الساكن) بمصاحبة الكُشف (حذف السابع المتحرِّك)، أو الوقف (إسكان السابع المتحرِّك) على عروض السريع وضربه، فيصبح وزنه بعد دخول الطيّ والكَشف:

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ (٣)

كما يصبح بعد دخول الطيّ والوقف على تفعيلة عروضه وضربه:

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُلات مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُلات

وكذلك يدخل الطيّ على عروض المنسرح وضربه، فتُصبح «مُسْتَعِلُنْ» (٤)، وتُنْقَل إلى «مُفْتَعِلُنْ»، ويصبح وزن البيت:

مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُــولاتُ مُفْتَعِـلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُــولاتُ مُفْتَعِـلُنْ وَكَذَلك، أيضاً، في عروض النمقتضب وضَرْبه، ووزن المقتضب المستعمل

مَفْعُـولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعـولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ وَنُفَل إلى ويُصبح ضَربُه وعروضُه بعد دخول الطيّ : «مُسْتَعِلُنْ»، وتُنْقَل إلى «مُفْتَعِلُنْ»، ويصبح وزنه:

مَـفْعُـولاتُ مُـفْتَـعِلُنْ مَـفْعُـولاتُ مُـفْتَـعِلُنْ والرابع الساكنين) بمصاحبة الكسف (حذف السابع

<sup>(</sup>١) الحذذ هو حذف الوتد المجموع.

<sup>(</sup>٢) أصلها: مُتَفاعِلُنْ.

<sup>(</sup>٣) أصل «فاعِلُنْ» في العروض والضرب «مَفْعُولاتُ».

<sup>(</sup>٤) أصلها: «مُسْتَفْعِلُنْ».

المتحرِّك) على تفعيلة عروض السريع وضربه، فتصبح «مُعَلا»(١)، وتُنقـل إلى «فَعِلُنْ»، ويصبح الوزن:

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ

#### \* \* \*

والعِلّة تغيير يطرأ على الأسباب والأوتاد من العَروض أو الضربِ من البيت الشّعري، وهي لازمة، غالباً، بمعنى أنَّها إذا وردت في أوَّل بيت من القصيدة، التُزمَتْ في جميع أبياتها.

والفرق بينها وبين الزّحافُ أنَّ :

١ ـ الزّحاف يختص بالأسباب (٢)، أمّا العِلَّة فتدخل الأسباب والأوتاد (٣).

٢ ـ الزّحاف يدخل الحشو<sup>(٤)</sup>، والعروض، والضّرب، أمّا العِلَّة فلا تدخل الحشوبل العروض والضَّرب.

٣ ـ الزّحاف، إذا عَرَض، لا يلزم، غالباً، وإذا لـزم سُمِّي «زحافاً يجري مجرى العِلَّة»، أمَّا العِلَّة فإذا عَرضَت، لزمت، غالباً، وإذا لم تلزم سُمِّيت «علَّة تجري مجرى الزّحاف».

#### والعِلل قسمان:

١ عِلَل بالزّيادة: لا تدخل غير الضَّرب، والضرب المجزوء خاصَّة، وتكون بزيادة حرف أو حرفين في آخر التفعيلة، وهي أربعة:

<sup>(</sup>١) أصلها «مَفْعولاتُ»، وتصبح بعد الخبل: «مَعُلاتُ»، وبعد الكسف: «مُعَلا».

<sup>(</sup>٢) السبب إما خفيف يتألف من متحرِّك فساكن، وإمَّا ثقيل يتألُّف من متحرِّكين.

<sup>(</sup>٣) الوتد إما مجموع يتألُّف من متحرِّكين فساكن، وإما مفروق يتألُّف من متحرِّكين بينهما ساكن.

 <sup>(</sup>٤) الحشو هو على تفعيلات السيت الشّعري ما عدا تفعيلتي العروض (آخر تفعيلة الشطر الأوَّل) والضّرب
 (آخر تفعيله الشطر الثاني).

أ ـ التَّرْفيل، وهو زيادة سبب خفيف على الوتد المجموع في آخر الجزء (التفعيلة)، ويدخل:

- ـ «مُتَفاعِلُنْ»، فتصير «مُتَفاعِلاتُنْ»، وذلك في مجزوء الكامل.
- «فاعِلُنْ»، فتصبح «فاعِلاتُنْ»، وذلك في مجزوء المتدارك.

ب ـ التَّدُييل أو الإذالة، وهو زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع في آخر الجزء، ويدخل:

- ـ «مُتَفاعِلُنْ»، فتُصبح «مُتَفاعِلانْ»، وذلك في مجزوء الكامل.
  - «فاعِلُنْ»، فَتُصبح «فاعِلانْ»، وذلك في مجزوء المتدارك.

ـ «مُسْتَفْعِلُنْ»، فَتُصبح «مُسْتَفْعِلانْ»، وذلك في مجزوء البسيط، وفي الرَّجز، على قِلَّة، وعند بعض المولَّدين.

ج ـ التَّسْبيغ أو الإِسْباغ، وهو زيادة حرف ساكن على السبب الخفيف في آخر الجزء، ويدخل «فاعِلاتُنْ»، فتُصبح «فاعلاتانْ»، وذلك في مجزوء الرمل.

د - الخَرْم، هو «زيادة من حرف إلى أربعة حروف في أوّل الصَّدْر، غالباً. وقد يكون في أوّل الشّطر الثاني، لكن بحرف أو بحرفين، وإلّا اعتبر شاذًا». قال ابن رشيق: «وليس الخزم، عندهم، بعيب، لأنَّ أحدهم إنَّما يأتي بالحرف زائداً في أوّل الوزن، إذا سقط لم يُفسد المعنى، ولا أَخل به، ولا بالوزن، ورُبَّما جاء بالحرفين. والثلاثة، ولم يأتُوا بأكثر من أربعة أحرف»(١). وهو مأخوذ من خزامة الناقة أو البعير، وهي حلقة من الشّعر توضّع في ثقب أنف البعير، يُشَدّ بها الزمام.

ومن الخزم بحرف واحد قول الخنساء (من البحر البسيط):

[أً] قَذَى بِعَيْنيكَ أَمْ بالعَيْنِ عُوَّارُ أَمْ أَوْحَشَتْ إِذْ خَلَتْ من أَهْلِها الدارُ فزادت ألف الاستفهام، ولو أسقطتها، لبقي المعنى مستقيماً، وكذلك الوزن.

<sup>(</sup>١) ابن رشيق: العمدة. ج ١ ص ١٤١.

ومن الخزم بحرفين ما أنشده الزجّاج (من الكامل):

[يا] مَطَرُ بن خارِجَةَ بن مُسْلِم إنَّني أُجْفَى، وَتُـغْلَقُ دونِـيَ الأبْـوابُ فزاد «يا»، ولوحذفها، لبقي المعنى مستقيماً، وكذلك الوزن.

ومن الخزم بِثَلاثَةِ أحرف قول حسّان بن ثابت (من الطويل):

[لَقَدْ] عَجِبْتُ لِقَوْمِ أَسْلَمُوا بَعْدَ عِزِّهِم إمامَهُمُ لِلْمُنْكَراتِ ولِلْغَدْدِ حيث زاد «لَقَدْ».

ومن الخَزْم بأربعة أحرف ما رُوي عن الإمام عليّ (من الهزج).

[اشْدُدْ] حَيازِيْمَكَ لِلْمَوْتِ فَإِنَّ الْموتَ لاقِيكَا ولا تَجْزَعْ مِنَ المَوْتِ إِذَا حَلَّ بِنادِيكِ

حيث زاد أربعة أحرف «اشدُدْ»، وهو أقصى ما يزاد في أوّل البيت.

ومِمّا جاء فيه الخَزْم في أوَّل عَجز البيت وأوَّل صدره، وهو شاذَّ جدّاً، قول طرفة بن العبد (من المديد):

[هَـلْ] تَـذْكُـرونَ إِذْ نُـقاتِلُكُـمْ [إِذْ] لا يَضِـرُ مُعْـدَماً عَـدَمُـهْ(١)

قال عبد الكريم بن إبراهيم: «مذهبهم في الخزم أنَّه إذا كان البيت يتعلَّق بما بعده وصلوه بتلك الزيادة بحروف العطف التي تعطف الاسم على الاسم، والفعل على الفعل، والجملة على الجملة»(٢).

ويرى بعضهم أنَّ الخزم ظاهرة غريبة ولعلَّها من اختلاف الرَّواة، فهو «زيادة لا مبرِّر لها لأنَّها تأتي، كما يقول العَروضيّون، حيث يصحّ حذفها، وهذا، وَحْدَهُ، كافٍ ليحمل الشاعر على إسقاطها، فكيف إذا أُضِيف إلى ذلك أنها تَخرج بالبيت على وزنه المعروف ونَغَمه المألوف؟»(٣).

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه غير مزيد لا بـ «هَلْ»، ولا بـ «إذْ»، وهو من قصيدة مطلعها:

أَشَـجِـاكَ الـرَّبْـعُ أَم قِـدَمُـهُ أَمْ رَمـادٌ دارِسٌ حـمَـمُـهُ (٢) ابن رشيق: العمدة. ج ١ ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) عبد الحميد الراضي: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية. ص ٦١.

قال السّراج الورّاق (من مخلّع البسيط):

وقائِل قالَ لي: ومِثْلِي يُرْجَعُ في مِثْلِ ذَا لِمِثْلِهُ لِمْ خُومً في مِثْلِ ذَا لِمِثْلِهُ لِمُ خُورً الشَّعْرُ؟ قُلْتُ: حَتَّى يُقادَ قَسْراً لِغَيْرِ أَهْلِهُ

٢ - علل بالنَّقْص، تدخل على الضّروب والأعاريض، المجزوء منها والوافي على السَّواء، وتكون بنقصان حرف أو أكثر من العروض والضرب أو إحداهما، وأحياناً لا يرد البحر إلا بهذا النقصان كما في الوافر، وهي إحدى عشرة عِلّة:

أ - الحَدْف، وهو إسقاط السَّبب الخفيف من آخر الجزء ويدخل:

- «فَعولُنْ»، فتُصبح «فَعُوْ»، وتُنْقَل إلى «فَعَلْ»، وذلك في المتقارب.
- ـ «مَفاعِيْلُنْ»، فَتُصبح «مَفاعِي»، وتُنْقَل إلى «فَعولُنْ»، وذلك في الطويل، والهزج.
- «فاعِلاتُنْ»، فتصبح «فاعِلا»، وتُنْقَل إلى «فاعِلُنْ»، وذلك في المديد، والرمل، والخفيف.

ب القَـطْف، وهـو إسقـاط السبب الخفيف من آخـر الجـزء، وإسكـان الخامس المتحرِّك (القطف = الحذْف + العَصْب)، ويدخل «مفاعَلُنْ»، فتُصبح «مفاعِلْ»، وتُنقل إلى «فَعُولُنْ»، وذلك في الوافِر.

ج ـ الحَدِّ أو الحَدَد، وهو حذف الوتد المجموع من آخر الجزء، ويدخل «مُتفاعِلُنْ»، فتصبح «مُتَفا»، وتُنقَل إلى «فَعِلُنْ»، وذلك في الكامل.

د الصَّلْم، وهو حذف الوتد المفروق من آخر الجزء، ويدخل «مَفْعُولاتُ»، فَتُصبح «مَفْعُو»، وتُنقل إلى «فَعْلُنْ»، وذلك في السّريع.

هـ - الوَقْف، وهو تسكين السابع المتحرِّك من الجزء، ويدخل «مَفْعُولاتُ»،

<sup>(</sup>١) ويرى بعضهم أنه حذف السبب الثقيل من «مفاعَلَتُنْ»، أي حذف العين واللّام، فتصبح «مُفَاتُـنْ»، وتُنقَل إلى «فَعولُنْ». وقد رفض هذا التعريف أكثر العروضيين، إذ يترتبّ عليه ألاّ تكون العلّة في آخر الجزء (التفعيلة).

فَتُصبح «مَفْعُولاتْ»، وذلك في السّريع، ومنهوك المنسرح.

و ـ الكَسْف، أو الكَشْف، وهو حذف السابع المتحرِّك، ويدخل «مَفْعولاتُ»، فتُصبح «مَفْعولا»، وتُنْقَلِ إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في السريع، ومنهوك المنسرح.

ز ـ القَصْر، وهـ و حـذف سـاكن السبب الخفيف وتسكين متحـرّكـه(١)، ويدخل:

- «فَعُولُنْ»، فتُصبح «فَعُولْ»، وذلك في المتقارب.
- «فاعِلاتُنْ»، فتُصبح «فاعِلاتْ»، وذلك في المديد، والرمل.
- ـ «مُسْتَفْع ِ لُنْ»، فتُصبح «مُسْتَفْع ِ لْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُـولُنْ»، وذلك في مجزوء الخفيف.

هـ ـ القَطْع، وهو حذف ساكن الوتد المجموع في آخر التفعيلة وتسكين ما قبله (۲)، ويدخل:

ـ «فـاعِلُنْ»، فتصبح «فـاعِـلْ»، وتُنْقَـل إلى «فِعْلُنْ»، وذلـك في البسيط، والمُحْدَث.

- «مُتَفاعِلُنْ»، فتصبح «مُتَفاعِلْ»، وتُنقَل إلى «فَعِلاتُنْ»، وذلك في الكامل.

- «مُسْتَفْعِلُنْ»، فتصبح «مُسْتَفْعِلْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في الرَّجَز.

ط ـ البَتْر، هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، وحذف ساكن الوتد

<sup>(</sup>۱) يرى بعضهم أنه إسقاط المتحرّك عن السبب الخفيف، وبه تصبح «فاعلاتُنْ»: «فاعِلانْ» «وفَعولُنْ»: «فَعونْ»، وتُنقل إلى «فَعُولُنْ»، وقد رفض أكثر «فَعُونْ»، وتُنقل إلى «فَعُولُنْ»، وقد رفض أكثر العروضيين هذا التعريف، لأنه يجعل العلّة في غير آخر الجزء (التفعيلة).

<sup>(</sup>٢) يرى بعضهم إنَّه إسقاط متحرَّك من الوتد المجموع، وبه تصبح (فاعِلُنْ»: «فاعِنْ» أو «فالُنْ»، وتُنقل إلى «فَعِلْتُنْ»، وتصبح به المُتفاعِلُنْ»، وتصبح به «مُتفاعِلُنْ»، وتصبح به «مُسْتَفْعِلُنْ»، أو «مُسْتَفْعِلُنْ»، وتُنقل إلى «مَفْعُولُنْ»، وقد رفض أكثر العروضيين هذا التعريف، لأنّه يجعل العِلَّة تقع في غير آخر الجزء (التفعيلة).

المجموع وتسكين ما قبله (البتّر = الحذف + القطع)، ويدخل:

- \_ «فَعولُنْ»، فتُصبح «فَعْ»، وذلك في المتقارب.
- «فاعِلاتُنْ»، فتُصبِح «فاعِلْ»، وتُنقَل إلى «فَعْلُنْ»، وذلك في المديد.
- ي ـ التَّشْعِيْث، وهو حذف الحرف الثاني أو الأوّل من الـوتد المجمـوع، ويدخل:
- ـ «فاعِلاتُنْ»، فتصبح «فاعاتُن»، أو «فالاتُنْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في الخفيف، والمجتثّ.
- «فاعِلُنْ»، فتصبح «فالُنْ»، أو «قاعُنْ»، وتُنْقَل إل «فَعْلُنْ»، وذلك في المتدارَك.
- أ ـ الخَرْم، وهو إسقاط الحرف الأوَّل من الوتد في أوَّل الجزء من أوَّل البيت، ويدخل:
- «فَعُـولُنْ»، فتُصبح «عُـولُنْ»، وتُنْقَـل إلى «فَعْلُنْ»، وذلـك في الطويل، والمتقارب.
  - ـ «مُفاعَلَتُنْ»، فَتُصبح «فاعَلَتُنْ»، وتُنْقَل إلى «مُفْتَعِلُنْ»، وذلك في الوافر.
- ـ «مَفاعِیْلُنْ»، فتصبح «فاعِیْلُنْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في الهزج، والمضارع.

ولا يدخل الخرم إلاّ التفعيلات الثلاث السابقة (١)، لأنَّها، دون غيـرها، مبدوءة بوتد مجموع، ولذلك خُطِّىء ابن دريد خَين مَثَّل للخَرْم بقول عنترة:

لَقَدْ نَزَلْتِ، فَلا تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ المُحِبِّ المُكْرَمِ

لأن البيت من الكامل، وأولى تفعيلاته «مُتَفاعِلُنْ»، وهي مبدوءة بسبب ثقيل، وإنَّما دَخَلها الوقْص (حذف الثاني المتحرِّك)، فأصبحت «مَفاعِلُنْ».

<sup>(</sup>١) وقال بعضهم بدخوله على المنسرح بعد خَبْن أوّله، فتصبح «مُسْتَفْعِلُنْ»: «فاعِلُنْ»، وقيل: إنّه يدخل على المقتضب بعد دخول الزحاف عليه، وهو شاذّ جدًّا. ﴿

وللخُرْمِ أسهاء تختلف حسب التفعيلة، واختلاف هذه من حيث سلامتها وزحافها ونوع هذا الزخاف، فالخرمُ يُسمَّى:

- تَلْماً، إذا دخل «فَعولُنْ» السالمة(١)، فتصبح «عُولُنْ»، وتُنْقَل إلى «فَعْلُنْ»، وذلك في المتقارب، والطويل.
- . ثَرْماً، إذا دخل على «فَعولُن» المقبوضة (٢)، فتصبح «عُولُ»، وتُنقَل إلى «فَعْلُ»، وذلك في المتقارب، والطويل.
- خَرَماً، إذا دخل «مَفاعِيْلُن» السالمة، فتصبح «فاعِيْلُنْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في الهزج، والمضارغ.
- شَتْراً، إذا دخل «مَفاعِيْهُلن» المقبوضة، فتصبح «فاعِلُنْ»، وذلك في الهزج، والمضارع.
- خَرَباً، إذا دخل «مفاعيلُن» المكفوفة (٣)، فتصبح «فاعيلُ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُ» وذلك في الهزج، والمضارع.
- عَضْباً، إذا دخل «مفاعَلَتُن» السالمة ، فتصبح «فاعَلَتُن» ، وتُنْقَـل إلى «مُفْتَعِلُنْ»، وذلك في الوافر.
- عَقْصاً، إذا دخل «مفاعَلَتُن» المنقوصة (٤)، فتصبح «فاعَلْتُ»، وتُنْقِل إلى «مَفْعُولُ»، وذلك في الوافر.
- قَصْماً، إذا دخل «مُفاعَلَتُن» المعصوبة (٥)، فتصبح «فاعَلْتُنْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في الوافر.

<sup>(</sup>١) أي التي سلمت من الزحاف.

<sup>(</sup>٢) أي التي أصابها القبض، وهو حذف الخامس الساكن.

<sup>(</sup>٣) أي التي أصابها الكفّ، وهو حذف السابع الساكن.

<sup>(</sup>٤) أي التي أصابها النقص، وهو إسكان الخامس المتحرِّك وحذف السابع الساكن.

<sup>(°)</sup> أي التي أصابها العصب، وهو إسكان المعامس المتحرُّك.

- جَمَماً، إذا دخل «مُفاعَلَتُن» المعقولة(١)، فبصبح «فاعَتُنْ»، وتُنْقَل إلى «فاعِلُنْ»، وذلك في الوافر.

وما يدخله الخَرْم يُسَمَّى «مَخْروماً»، وما لم يدخله يُسمَّى «مَوْفُوراً».

ومن أمثلة الخَرْم في بحر الطويل قول المرقِّش الأكبر:

هـ لْ يَـرْجِعَنْ لِي لِمَّتِي إِنَّ خَضَبْتُهَا اللَّهِ عَهْدِها قَبْل المشِيْبِ خِضابُها؟

فالبيت يبدأ بـ «عُولُنْ»، والأصل في بحر الطويل أن يبدأ بـ «فَعولُنْ»، ولو قال الشاعر: «وَهَلْ. . . » لما كان في البيت خرم.

ومن أمثلته في بحر الوافر قول الحطيئة:

إِنْ نَـزَلَ السُّستاءُ بِندارِ قَـوْمِ تَجَنَّبَ جارَ بَيْتِهِمُ الشِّساءُ

فالبيت يبدأ بـ «فاعَلَتُنْ»، أو «مُفْتَعِلُنْ»، والأصل في بحر الوافر أن يَبْدأ بـ «مُفاعَلَتُنْ»، ولو قال الشاعر: «وإنْ نَزَل». . » لما كان في البيت خرم .

ومن أمثلته في بحر المضارع، قول الشاعر:

سوف أهدِي لِسَلْمَى ثَناءً على ثَناءِ ولو قال الشاعر: «وسوف»، أو «فَسوف» لما كان في البيت خرم.

ومن أمثلته في بحر الهزج قول الشاعر:

لو كانَ أُبُو عَمْرو أمِيْراً ما رَضِيْنَاهُ فلو قال الشاعر: «وَلَوْ..»، أو فَلَوْ كان..»، لما كان في البيت خرم.

ورُبَّما وقع الخَرْم في أوّل العَجُز (١)، وهذا قليل، ومنه قول امرىء القيس (من المتقارب):

وَعَيْنُ لها حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ شُقَّتْ مَآقيهما مِنْ أُخَرْ

<sup>(</sup>١) أي التي أصابها العقل، وهو حذف الخامس المتحرِّك.

<sup>(</sup>٢) هو الشطر الثاني من البيت.

وأكثر ما يُحذَف للخرم حرف العطف، كالواو، أو الفاء في مطالع القصائد، وقد تحاشاه الشعراء بعد العصور الأولى، وذهب إبراهيم أنيس في كتابه «موسيقى الشعر» (ص ٣١٨) في تعليل ظاهرة الخرْم إلى أنَّه من أخطاء الرّواة؟ أمّا ابن رشيق، فقال: «وقد يأتون بالخرم كثيراً... وأكثر ما يقع في البيت الأوّل، وقد يقع قليلاً في أوّل عَجُز البيت، ولا يكون، أبداً، إلّا في وتد، وقد أنكره الخليل لقلّته، قلم يُجزه، وأجازه الناس... وإنَّما كانت العرب تاتي به؛ لأنَّ أحدهم يتكلم بالكلام على أنَّه غير شعر، ثمَّ يرى فيه رأياً، فيصرفه إلى جهة الشعر»(١).

\* \* \*

وثَمَّة عِلَل غير لازمة، تقع في بيت من القصيدة ولا تقع في آخر، ويُقال لها «علل جارية مجرى الزّحاف»، كما قيل للزّحاف اللّازم «الزحاف الجاري مجرى العِلل الجارية مجرى الزحاف ثلاثة:

أ - التشعيث (حذف أوّل الوتد المجموع) وذلك عندما يدخل «فاعلاتُنْ»(٢) في ضَرْب الخقيف والمجتثّ، فمن الخفيف قول عدي بن الرعلاء الغسّاني:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَراحَ بِمَيْتِ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الأَحْياءِ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الأَحْياءِ إِنَّمَا المَيْتُ مَنْ يَعِيْشُ كَئِيْبًا كَاسِفًا بِالْهُ قَلِيْلَ الرَّجاءِ حيثُ شَعَّتُ الشاعِرُ الضَرْبَ في البيت الأوَّل، ولم يلتزمه في البيت الثاني. ومن المجتث قول الرَّضيّ:

يا قادِحاً بالزِّنادِ مُرْ فَاقْتَدِحْ بِفُؤادي نارُ الغَضَا دونَ نارِ الْ قُلوبِ والأَّكْبادِ حيث شَعَّتَ الضرب في البيت الثاني، ولم يلتزم ذلك في البيت الأوَّل.

ب ـ الحذف (إسقاط السبب الخفيف)، وذلك عندما يدخل العروض الأولى من بحر المتقارب «فَعولُنْ» (٣)، وهذا يعني أنَّ المتقارب الذي وزنه، في الأصل،

<sup>(</sup>١) ابن رشيق: العمدة. ج ١، ص ١٤٠ ـ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) فتصبح «فالأتُنْ»، وتُنقل إلى «مَفْعُولُنْ».

<sup>(</sup>٣) فتصبح «فَعُوْ»، وتُنقل إلى «فَعَلْ».

«فَعُولُنْ» مكرَّرة ثماني مرَّات، يجوز في عروضه أن تصبح «فَعُـوْ»، أو «فَعَلْ»، فتتناوب مع «فَعولُنْ» في بعض الأبيات، دون أن تلزم إحداهما في العروض. ومنه قول المتنبِّي (من المتقارب):

ومأذا بِمِصْرَ مِنَ المُضْحِكَاتِ ولكنَّهُ ضَحِكٌ كالبُكا بها نَبَطِيٌّ مِنَ أَهْلِ السَّوادِ يُسدِّرُسُ أَنْسَابَ أَهْلِ الفَلا وَأَسْوَدُ مِشْفَرُهُ نِصَّفُهُ يُقالُ لَهُ: أَنْتَ بَدْرُ اللَّهِ الثاني حيث نجد أنَّ عروض البيت الثالث محذوفة بخلاف عروض البيت الثاني والثالث.

ج ـ الخَرْم (إسقاط أوّل الوتد المجموع في صدر المصراع الأوّل)، وذلك عندما يدخل «فَعُولُنْ» في أوَّل الهزج، والمتقارب، و«مفاعِيْلُنْ» في أوَّل الهزج، والمضارع، و «مُفاعَلَتُنْ» في أوّل الوافر.

د ـ الخزم ، وقد سبق تفصيل الكلام عليه.

\* \* \*

وتجدر الإشارة، أخيراً، إلى أنَّ اللَّجوء إلى الزحافات والعلل يقلِّل جمال موسيقى الشِّعر، كما أنَّ الكثرة منها تُدني الشِّعر من مرتبة النَّشر، وتُنزل من قيمته، ولذلك من الأفضل تفاديها.





# باب السين



#### السالم

هو الجزء (أو التفعيلة)، أو البيت الشَّعريّ الذي سلم من الزحافات والعلل مع جواز دخولها عليه. راجع: «الزحافات والعلل»، و «البيت السالم».

#### السَّبَب

هو، في اللغة، الحبل تُشَدّ به الخيمة، وفي الاصطلاح، مقطع عروضيّ يتألّف من حرفين إمّا:

ـ متحرِّكين، ويُسمَّى، عندئذٍ، سَبَباً ثقيلًا، مثل: «لِمَ» (//)، «لَكِ» (//).

\_ أوَّلهما متحرِّك، والثاني ساكن ويُسمَّى، عندئذٍ، سبباً خفيفاً، مثل: «هَلْ» (/°)، «ما» (/°).

وسُمِّي بذلك لأنَّه يضطرب كالحبل الذي يرتج ، فيثبت مرَّةً ويسقط أخرى.

#### السَّريع

راجع: «بحر السّريع».

#### السلسلة

نوع من الشُّعر العربيّ المتأثّر بالعامَّة وهو يُنظمُ. بَيْتَيْن بَيْتَيْن، وتكون

القافية مُشتركة في أشطره ما عدا الشطر الثالث، ومن أمثلته المشهورة:

السَّحْرُ بعينيكُ مَا تَحَرَّكُ أُو جَالٌ إِلَّا وَرَمَانِي مِنِ الْخَرَامِ بِأُوجِالُ يَا قَامَةً خُصِنَ نَشَا بِرُوضَةً إحسان أيّان هفت نسمة الـدلال بهِ مَالُ

ولم نعرف سبب تسميته بهذا الاسم، ولا بواعث ظهوره، ولا سبب اندثاره، وربَّما يكون ولد. ميتاً، أو احتُضر وهو وليد. ووزنه حسب مثله المشهور الذي اثبتناه:

فِعْلُنْ فَعِللاتُنْ مُتَفْعِلُنْ فَعِلاتانْ فِعْلُنْ فَعِلاتُنْ مُتَفْعِلُنْ فَعِلاتانْ وَعْلُنْ فَعِلاتانْ وقيل إنَّ وزنه في الأصل هو:

فَعِلُنْ فَعِلاتُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلاتُنْ فَعِلاتُنْ فَعِلاتُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلاتُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فع ويجوز أن يدخل الإضمار «فَعِلُنْ»، فتصبح «فَعْلُنْ»، كما يجوز أن يدخل الخبن «مُسْتَفْعِلُنْ»، فتصبح «مُتَفْعِلُنْ»، وتُتْقَل إلى «مَفاعِلُنْ»، كما يجوز أن يدخل التسبيغ «فَعِلاتُنْ» فتصبح «فَعِلاتانْ» في العروض والضرب.

ويقول إبراهيم أنيس: إنَّ هذا الوزن «غريب حقّاً، وأغرب ما فيه أنَّ أهل العروض قد زعموا لنا أنَّ ألفاظه جاءت معرَبة، مع أنَّ قافيته المردوفة تُوحِي بأنَّه رُبَّا كان أوزان الشعر العامِّي، وأنَّ الأمثلة المرويَّة لهذا النظم، كان يُنطق بها نطقاً عامِّيًا، يُطيَل بعض المحركات، ويقصر البعض الآخر، وأنها ربَّما نُظمت من بحر من بحور الشعر المعروفة مع النطق بها نطقاً عامِّياً، وهو ما جهله من رووا هذه لأمثلة من أهل العروض. ومهما يكن من هذا الوزن، فهو وزن لم يقدّر له الشيوع والذيوع، ولا ندري أحذاً من الشعراء قد استساغه ونظم منه، فهو، إن صحَّت روايته، أحد تلك الأوزان المخترعة التي لا تكاد تظهر في الوجود، حتى تُطوى في زوايا النسيان والإهمال، فيعمد إليها أهل الصناعة من العروضيّين بعد زمن زوايا النسيان والإهمال، فيعمد إليها أهل الصناعة من العروضيّين بعد زمن بنشر ونها على الناس كنوع من أنواع الوزن العربيّ للأشعار»(١).

<sup>(</sup>١) إبراهيم أنيس: موسيقي الشعر. ص ٢١٨ ـ ٢١٩.

#### السِّمط

هو أحد أجزاء «الموشَّح». راجع: «الموشَّح»، الرقم ٦، الفقرة «هـ».

#### الشموط

راجع: «المُعَلَّقات».

#### السِّناد

هو اختلاف ما يُراعى قبل الرَّويّ من حروف (الرِّدف(١)، والتأسيس(٢)) والحركات (الإشباع(٣)، والحذو(٤)، والتوجيه(٥). وهو أنواع، وسنتناولها بالتفصيل في الرقم ٦، الفقرة «هـ» من «القافية».

#### سيبويه

هو أبوبشر عمروبن عثمان (٧٦٥/١٤٨م ـ ١٨٠هـ/٧٩٦م) إمام النحاة، وأوَّل من بسط علم النحو، وصاحب «الكتاب» وهو أوَّل وأهم كتاب نحويّ وصل إلينا. كان تلميذاً للخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم العروض والقافية، وتذكر له كتب علم القافية آراءً متعدِّدة في القافية، وتعتبره من علمائها.

#### السِّينيَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشغريّة التي رويُّها حرف السّين (راجع:

<sup>(</sup>١) هو حرف علَّة يسبق الرَّويّ دون حاجز بينهما، كياء «عويلا» إذا كانت اللام رويًّأ.

<sup>(</sup>٢) هو ألف بينها وبين الروي حرف صحيح واحد، مثل ألف «حاجب» إذا كانت الباء رويًا.

<sup>(</sup>٣) هو حركة الدخيل (الحرف المتحرِّك الفاصل بين الرَّوي وألف التأسيس) في القافية.

<sup>(</sup>٤) حركة الحرف الذي قبل الردف.

<sup>(</sup>٥) حركة الحرف الذي قبل الرُّويّ الساكن.

صُنْتُ نَفْسِي عَمَّا يُلِذِنِّسُ نَفْسِي وَتَلَوَقَعْتُ عَنْ جَدا كُلِّ جِبْسِ (١) ويقول المتنبِّي في مطلع إحدى سينيَّاته (من البسيط):

أَظَبْيَةَ الوَحْشِ لِلولا ظَبْيَةُ الْأَنسِ لَمَا غَدَوْتُ بِجَدٍّ في الهَوَى تَعِسِ (٢)

<sup>(</sup>١) الجدا: العطاء. الجبس: الجبان، اللَّئيم.

<sup>(</sup>٢) يقول: أيَّتها الظبية، لولا شبيهتك من الإنس، يعني حبيبته، لما صرتُ في الهوى منحوساً مَشْؤوماً.



# باب الشين



#### الشّاعِر

هو ناظِم الشُّعر. راجع: «الشُّعْر».

#### الشاهد

هو، في عِلْم العروض، البيت الشَّعريّ الذي قيل في عصر الاحتجاج، أي في العصر الذي سبق منتصف القرن الثاني الهجريّ بالنسبة إلى عرب الأمصار، وقبل آخر القرن الرابع الهجريّ بالنسبة إلى عرب البوادي. والشَّواهد هي التي يستند إليها العروضيُّون للتدليل على صِحَّة قواعِدهم، أو هي الأساس الذي يبني عليه العرضيّون قواعدهم، من هنا الاختلاف بينها وبين الأمثلة التي تُذْكر لتوضيح القاعِدة، ولا يُشتَرط فيها أن تكون مقولةً في عصر الاحتجاج.

#### الشُّتْر

هو حذف الحرف الأوَّل من «مفاعِيْلُن» المقبوضة (١)، فتصبح «فاعِلُنْ»، وهذا المصطلح مأخوذ من «شَتْر العين»، وهو قطع جَفْنِها الأَسْفَل. ويكون الشَّتْر في الهزَج، والمضارع. راجع: «الخَرْم»، و «الزِّحافات والعلل»، و «بحر الهزج»، و «بحر المضارع».

<sup>(</sup>١) أي التي أصابها القبض، وهو حذف الحرف الخامس الساكن من التفعيلة (الجزء).

#### الشَّطْر

لَهُ معنيان:

١ - المصراع ، أو القسيم ، أو النّصف من البيت الشّعريّ . راجع : «البيت» . ٢ \_ إسقاط شطر بأكمله من البيت، واعتبار الشطر الباقي بيتاً كاملًا. راجع: «البيت المشطور».

أُعْطى الشعر تعريفات كثيرة فقال بعضُهم إنَّه «الكلام الموزون المقفَّى»، وعرَّفه اليونانيّون بأنّه مركبة يجرّها زوجان من الخيول المُطهّمة هما: المخيّلة والشعور، يسيِّرُها رجل حكيم هو العقل قد خرج من مخدعه، وهو قلبه، متَّحِداً اتّحاداً أثيريًّا بشعور آخر هو النغمة التي نسمِّيها وزناً، وقد ركبا أجنحة الألفاظ ليطيرا معاً مرفرفين رفرفة الفراش الجميل على زهر الرِّياض، فيصلا إلى الأسماع بعد أن يُحدثا في طريقهما أمواجاً خفيفة في الهواء، ومنها إلى مخادع أُخر هُنّ قلوب أصحاب تلك الأسماع، ويثيرا ما هنالك من الإحساسات الرّاقدة». ولعلّ أفضل تعريف للشُّعر قول واتس دانتون في دائرة المعارف البريطانيَّة : «إن الشُّعر هو التعبير المادِّيّ والفنِّيّ للفكر الإنسانيّ بلغة عاطفيّة ذات إيقاع».

والفرق بين الشِّعر والنَّطْم هو امتياز الأوَّل بالعاطفة، والخيال، والصُّورة. في حين تنتظم كلمات النظم في سلك النغم الموسيقيّ دون شعور، أو عاطفة، أو خيال، أو صورة. فمن الشُّعر، مثلًا، قول أبي فراس الحمداني (من الطويل):

وَأَذْلَلْتُ دَمْعاً مِنْ خِلائِقِهِ الكِبْرُ

أراكَ عَصِيَّ الدَّمْعِ شِيْمَتُكَ الصَّبْرُ أَما لِلْهَـوَى نَهْيٌ عليك ولا أَمْرُ بَلَى، أَنا مُشْتاقٌ، وَعِنْدِيَ لَوْعَةٌ ولكِنَّ مِثْلِي لا يُلذاعُ لهُ سِرُّ إذا اللَّيْلُ أَضْواني (١) بَسَطْتُ يَدَ الهَوَى

<sup>(</sup>١) أَضُواني: أَضْعَفَني.

ومنه قول مجنون ليلي (من الوافر):

أَمَا وانَعَدْتَنِي بِا قَلْبُ أَنِّي فَها أَنا تائِبُ عَنْ حُبِّ لَيْلي ومن النَّظْم هذان البيتان (من الرَّجز):

قَدْ نَظَمَ ابْنُ مالِكِ أَلْفِيَّهُ وَقَدْ تَبِعْتُ إِثْرَهُ في الهَمْزَةِ يقول شوقي (من البسيط):

والشِّعْرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذِكْـرِي وعـاطفـةً ويقول الزهاوي (من الطويل):

لَقَدْ قَرَضَ الشِّعْرَ الكثيرون في الوَرَى إذا الشُّعْرُ لَمْ يَهْزُرْكَ عِنْدَ سمَاعِه

إذا ما تُبْتُ عَنْ ليلى تَسوبُ؟!

فَما لِكَ كُلُّما ذُكِرَتْ تَـذُوبُ؟!

أَجُادَها نَحْويَّةً صَرْفِيَّةٌ سَهَّلْتُ فيهِ حِفْظَها لِلْفِتْيَةِ

أَوْ حِكْمَةً فَهُ وَ تَقطيعٌ وأَوْزانُ

واكتُسرُهُ ما في و روحُ ولا فِكْسرُ أَلَبُسَ خَلِيقًا أَنْ يُقالَ لَـهُ شِعْرُ

والفنون الشِّعريَّة هي: الشعر التصصي، والشعر الملحميّ، والشَّعر الغنائيّ، والشُّعر النمثيليّ أو المسرحيّ، والشعر الحكميّ والتعليميّ. والشعر، وفِّق أغراضه وموضوعاته، ينقسم أقساماً عِـدَّة، منها الشعر السياسي، والشعر الـوطنيّ، والشعر الغرليّ، والشعر الفخريّ، والشعر المدحيّ والشعر الهجائي، والشعر الوصفي، والشعر الرثائي، والشعر الوجداني. . . وهذه الأغراض الشُّعريَّة، وتلك الفنون ليست من منْهج معجمنا، أمَّا أقسام الشُّعر من حيث أشكاله، ولغته، ووزنه، وقوافيه، وغير ذلك، فسنعرضها في الموادّ التالية وفي موادّ أخرى من معجمنا هذا.

# الشُّعْرِ الْأَخْيَفِ

هو ما جاءت ألفاظُه واحدة معجمة (منقوطة) وأخرى غير معجمة على التوالي، ولعلُّهم أخذوا التسمية من قولهم: خَيف الإنسان وغيره خَيفاً: كانت إحدى عينيه زرقاء والأخرى سوداء كحلاء. ومنه قول ناصيف اليازجي في إحدى مقاماته (من الرَّمَل):

ظَبْيَةٌ أَدْماءُ تُفْنِي الأَمَلا لا تَفِي العَهْدَ فَتَشْفِيني وَلا لَا تَفِي العَهْدَ فَتَشْفِيني وَلا غَضَةُ العُودِ تَشَنَّتْ مَرَحا تَقْتَضِي أَحْكامَ بَغْي طالَما بِخي طالَما فِي أَمُاها بِنْتُ كَرْمٍ تَحْتَشِي فِي لَمَاها بِنْتُ كَرْمٍ تَحْتَشِي فِي لَمَاها بِنْتُ كَرْمٍ تَحْتَشِي بَيْنَ وَرْدٍ شَفَةٌ وَارِدُها دُرَرٌ بِيضٌ لَهَا في أَحْمَرٍ فَيْنِي وَصْلُها في أَحْمَرٍ فَيْنَةٌ صَمَّاءُ يُشْنِي وَصْلُها في أَحْمَرٍ شَفْةٌ صَمَّاءً يُشْنِي وَصْلُها في أَحْمَرٍ شَفْقُ شَمْعَ شَجِيٍّ كلما شَعْ شَجِيٍّ كلما شَعْ شَجِيٍّ كلما

خَيْبَتْ كُلَّ شَجِيًّ سألا تُنْجِزُ الوَعْدَ فَتَشْفِي العِللاَ تُنْجِزُ الوَعْدَ فَتَشْفِي العِللاَ بَضْةُ اللَّمْسِ تَجَنَّتْ مَللاَ(١) نَفُذَتْ أَحْكَامُها بَيْنَ المَلاَ نَفُذَتْ أَحْكَامُها بَيْنَ المَلاَ كُلِّ ذي عِلْم يَنِينُ العَملاَ سُكْرَ جَفْنٍ حُكْمُهُ نَقْضُ الولا(٢) سُكْرَ جَفْنٍ حُكْمُهُ نَقْضُ الولا(٢) يَبْتَغِي المَاءَ فَيَجْنِي العَسلا (٣) في سَوَادٍ بَيْنَ مِسْكٍ في طِلا(٤) في سَوَادٍ بَيْنَ مِسْكٍ في طِلا(٤) في شِيئَ عَوداً فَعَنْتُ رَمَلا(٤) فَيَجْنِي حِولا(٥) فَيَجْنِي حِولا(٥) فَيْخَنْتُ رَمَلاً(٢) فَيَجْنِي حِولا(٥) فَيَجْنِي عَوداً فَعَنْتُ رَمَلاً(٢) فَيَجْنِي مِولاً وَمَالَاً وَمَالِهُ اللهِ اللهَ اللَّهُ عَلَيْتُ رَمَلاً (٢)

وراجع: «الشعر الأرقط»، و «الشعر الحالي»، و «الشعر العاطل»، و «الشعر المُلمَّع».

# الشُّعْرِ الأرْقَط

هو الذي تكون حروفه معجمة (منقوطة) وغير معجمة على التوالي، أخذوا التسمية من قولهم: «ثوب أرقط»، أي فيه رُقطة، وهي لون مؤلَّف من بياض وسواد، أو من حُمْرة وصُفْرَةٍ وغيرهما. ومنه قول ناصيف اليازجي في إحدى مقاماته (من مجزوء الرمل):

وَندِيمٍ بَاتَ عِنْدِي لَيْلَةً مِنْهُ غَلِيلُ(٧)

<sup>(</sup>١) تشت: تمايلت. بضة: رخصة، لينة.

<sup>(</sup>٢) بنت كرم: خمرة، والمقصود أنّ جفنها شديد الإسكار حتى انّ الخمرة تخاف أن يسكرها.

<sup>(</sup>٣) ورد: كناية عن الخدّ.

 <sup>(</sup>٤) درر: كناية عن الأسنان. أحمر: كناية عن اللئة. السواد: كناية عن السمرة في الشفة. المسك:
 كناية عن رائحة الفم. الطلا: كناية عن الريق.

<sup>(</sup>٥) صمَّاء: قويَّة، شديدة. يثني:يمنع. فتنة: مصيبة.

<sup>(</sup>٦) الرمل: نوع من الألحان.

<sup>(</sup>V) غليل: شدّة العطش.

خافَ مِنْ صُنْعِ جَمِيلٍ قُلْتُ: لِي صَبْرُ جَمِيلُ قُلْتُ: لِي صَبْرُ جَمِيلُ قُلْتٍ مِنْكَ يا غُصْناً يَمِيلُ سَيِّدِي عَبْدُ ذَلِيلُ(١) سَيِّدي عَبْدُ ذَلِيلُ(١) فَعَلْبُهُ قَدْ ذَابَ مِنْ وَجْ دٍ بِهِ ظَلَّ يسيلُ لَا عَبْدُ لَا يَسيلُ لَا يَسيلُ لَا اللَّهُ فَدْ ذَابَ مِنْ وَجْ دٍ بِهِ ظَلَّ يسيلُ لَا اللَّهُ فَدْ ذَابَ مِنْ وَجْ دٍ بِهِ ظَلَّ يسيلُ لَا اللَّهُ فَدْ لَي مَحْجُرٌ قَدِيمُ تَحْتَ هَجْرٍ يَسْتَطِيلُ(١) لَلَّ لِي حَجْرٌ قَدِيمُ تَحْتَ هَجْرٍ يَسْتَطِيلُ(١) قاتِيلي وَجْهُ بَدِيعٌ زاجري عَنْهُ قَلِيلُ قاتِيلُ وراجع: «الشِّعر الطَّعر العاطل»، و «الشَّعر الملَمَّع».

#### شعر التَفعيلة أو الشعر الحُرّ

هو نوع من الشُّعر الحديث يقوم، في نظامه العروضيِّ، على الأمور التالية:

ا ـ وَحُدة التفعيلة ، غالباً ، في القصيدة ، وتكون هذه التفعيلة مُرتَكزَ الوزن ، والوحدة الموسيقيَّة في القصيدة . فتُنظم هذه البحور ذات التفاعيل المؤتلفة ، وهي : الكامل ، والرَّمل ، والهزج ، والرَّجز ، والمتقارَب ، والمتدارَك . وقد يتصرّف الشاعر في شكل هذه التفعيلة . مستفيداً من الزّحافات والعِلل الجائزة فيها . وقد يُكثر الشاعر من هذه الزحافات والعِلل ، كما قد يعمد ، أحيانًا ، إلى استِحْداث تفعيلات جديدة ، أو مَزْج تفعيلات بحر بتفعيلات بحر آخر .

٢ ـ الحرِّيَّة في عدد التفعيلات الموزَّعة على كلّ سطر، فإذا كان الشاعر، في الشعر الخليليّ العَموديّ يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات، فإنّه، في شعر التفعيلة أو الشعر الحرّ يتصَرَّف في هذا العدد مُخضِعاً طول السَّطر للمعنى، ومتوقفاً حيث يُريد، وسائراً إلى أن ينتهي المعنى، حتَّى إنّ بعضَهم أوصل عدد التفعيلات إلى العشر في السطر الواحد.

٣ ـ حرِّيَّة الرَّويِّ، والقافية، فإذا كانت القصيدة الخليليَّة العموديَّة تلتزم نظاماً

<sup>(</sup>١) عبد: أي أنا عبد.

<sup>(</sup>٢) حجر: منع من التصرّف.

مُعيَّناً في القافية، وخاصَّةً، بالنسبة إلى الرَّويّ، فإنَّ قصيدة الشعر الحرّ لا تلتزم هذا النظام، وتجعل الرَّويّ صوتاً متنقِّلاً لا يثبت على حال، ويرى بعضهم «أنّ الرَّويّ المتكرِّر في نهايات كلّ الأبيات هو عامل تعطيل، حيث إنّه يفرض نفسه على القافية من جهة، وعامل إملال لتكراره المستمر في سائر أبيات القصيدة من جهة أخرى، سواء أكانت هناك حاجة موسيقيَّة له أمْ لم تكنْ »(١).

٤ - خضوع الموسيقى للحالة النفسيَّة التي يصدر عنها الشاعر، لا للوزن الشَّعريِّ الخليليِّ الذي يفرض نظاماً شبه ثابت من الإيقاع والنَّغَم.

وهذه الصَّفة للشِّعر الحرِّ، أو شعر التفعيلة هي نتيجة طبيعيَّة للصِّفتين السَّابقتين. تقول نازك الملائكة: «وقد أَلِفْتُ أَنَّ أَنظم بوحي السَّليقة، لا جرْياً على مقياس عَروضيّ، تحملني خلال عمليَّة النَّظم موجة الصُّور، والمشاعر، والمجاني، والأنغام، دون أن أستذكر العروض والتفعيلات، وإنَّما تتدفَّق المعاني موزونةً على ذهني»(٢).

ومن أشهر شعراء الشَّعر الحُرَّ وروّاده بدر شاكر السيَّاب، ونازك الملائكة، وجيلي عبدالرحمن، وجورج غانم، وأنسي الحاج، ومحمود درويش، ومحمد الفيتوري، وأدونيس (علي أحمد سعيد)، وعبد الوهاب البياتي، وبلند الحيدري، وخليل حاوي، ويوسف الخال، وشوقي أبو شقرا، وأحمد عبد المعطي حجازي، وصلاح عبد الصّبور، ومحمد الماغوط، وغيرهم.

ومن نماذج الشعر الحرّ قول نازك الملائكة:

هلْ يكونُ الحبُّ أَيِّي بتُ عبداً للتَّمني أمْ هو الحبُّ اطّراحُ الأمْنيات؟ والتقاءُ الثَّغر بالثَّغر ونسيانُ الحياة

<sup>(</sup>١) عز الدين إسماعيل: الشعر العربيّ المعاصر. ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) نازك الملاثكة: قضايا الشعر المعاصر. ص ١٠٩.

الشعر التوأم

كسانشيال يَـفْنَى في هَـديـرْ أو كَـظلِّ في غـديـرْ وقولها أيضاً:

هذه ساعة التذكّر كيا كياد اللّيْلُ يبكي معي، ويُصغي مَليّا إنَّها ساعة التذكّر واللها ساعة التذكّر والأجراس تطوي كآبة الصّمْتِ طَيّا وقول محمد الماغوط:

لَيْتَسني وردَة جسوريَّة في حسديقة ما يقطِفُني شاعر كئيب في أواخر النهار أو حانَة مِنَ الخَشب الأحْمر أو حانَة مِنَ الخَشب الأحْمر يرتادُها المعطر والغُرباء ومن شبابيكي الملطَّخة بالخمو والنُباب تسخور السُّوضاء البكسولة الى زقاقِنا الذي يُنتج الكآبة والعيونَ الخُضْر حيثُ الأقدامُ الهزيلةُ ترتفع دونَما غايةٍ في الظلام.

وراجع: «الشعر المُرْسَل».

# الشُّعْرِ التَّوْأُم

هو ما تشابَهَتْ كلماتُهُ في الرسم، حتَّى إذا أُبْدِلت نقط بعضها، ظهرت لها معانٍ جديدة (١). وأغلب ما تكون الكلمات المتوائمة متجاورة ، نحو قول الشاعر (من الخفيف):

رُيِّنَتْ زَيْنَبُ بِقَدٍّ يَقُدُّ وَزَيلاهُ وَيُلاهُ نَهْدٌ يَهُدُّ لَهُ لَكُ لَهُدُّ يَهُدُّ لَهُدُّ يَهُدُّ لَكُمُ لُخُنْدُها جِيْدُها وَظَرْفٌ وَطَرْفٌ تَاعِسٌ نَاعِسٌ بِحَدٍّ يَحُدُّ لَكُدُّ

<sup>(</sup>١) والتوأم، في اللغة ما وُلِد مع عيرٍ في بطن فَأَنَّ اللفظين المتوائمين ولدن أَ إِنَّ

ونحو قول صفي الدِّين الحِلِّي (من الخفيف):

سَنَدُ سَيِّدُ حِكِيْمٌ حَلِيْمٌ فَاضِلٌ فَاصِلٌ مُجِيْدٌ مَجِيْدُ مَجِيْدُ مَجِيْدُ مَجِيْدُ مَجِيْدُ حَازِمٌ خَازِمٌ نَصِيْدٌ بَصِيْدٌ زائِدٌ رائِدٌ شَدِيْدُ سَدِيْدُ

# الشّعر الحالي

هو ما كانت جميع حراوف كلماته منقوطة ، مأخوذ من الحلية وهي ما يُتزَيَّنُ به من الذهب والفضَّة ، نحو قول ناصيف اليازجي في إحدى مقاماته (من الخفيف):

بِشَجِيٍّ يَبِيتُ في شَجَنٍ شَيَّ تُكُنَّبَ في شَجَنٍ شَيْقُ تُجُنَّبَ في شَغَفُ شَغَفُ شَغَفُ شَغَفَ بِلذي ثِقَةٍ شَيبةً خضِبَتْ شيبةً خضِبَتْ بين جَنْبَيَّ شُقَّةً خَشُنَتْ بين جَفْنِي بِيَقْظَةٍ ثَبَتَتْ بي شَقِيقٌ يغيبُ غَيْبَةَ ذي بي شَقِيقٌ يغيبُ غَيْبَةَ ذي شيئتِ شِنْشِنَةٍ شِيْتُ فِي شَنْشِنَةٍ شِنْشِنَةٍ مُنْنَفي زَيْن جَنَةٍ جُنِيتَ يُنْسَنَةٍ بُنِيتَ في زَيْن جَنَةٍ جُنِيتَ يُنْسَنَةً بَنْ فَتِي شِنْشِنَةٍ بُنِيتَ في زَيْن جَنَةٍ جُنِيتَ يُنْسَنَةً بِينَانَ فَتِي شِنْشِنَةٍ بُنِيتَ فَي رَيْن جَنَةٍ جُنِيتَ يُنْسَنَةً بَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) شجن: حزن. فتن ينتشبن في فتن: مصائب داخلة في مصائب أخرى.

<sup>(</sup>٢) تيّق: من التوق وهو ميل النفس.

<sup>(</sup>٣) شغف: شدّة الحب. شفّني: أنحلني. نجب: كريم. ذي يزن: ملك يمنيّ.

<sup>(</sup>٤) شفيق: نوع من النبات. ينض: يرشح. جني: قريب العهد بالقطف.

<sup>(</sup>٥) شقة:مسافة، كنَّى بها عن أحشائه. قضيض: مكان غليظ.

<sup>(</sup>٦) قِضتُ: بادلتُ. غبُّ بينِ: بعد فراق.

<sup>(</sup>٧) أيّ إنّه يفدي بنفسه أخاً له يغيب عنه غيبة عدوّ.

<sup>(</sup>٨) شنشنة: طبيعة.

 <sup>(</sup>٩) ضِنّة: بخل أي يختار أطايب الفنون التي يمكن الحصول عليها ولا يبخل بإفادة الناس منها لأنّ البخل يشين الغني.

غَيْثُ فَيْضِ يَفِي فَيَنْبُتُ في قَينْبُتُ في قُننِ بَغْتَةً بِذي فَننِ (١) و «الشعر و «الشعر العاطل»، و «الشعر الأرقط»، و «الشعر المُلمَّع».

#### الشّعر الحديث

راجع: «شعر التفعيلة».

# الشّعر الحُرّ

راجع: «شعر التفعيلة».

# الشّعر الشُّعْبِيّ

راجع: «الزجل».

#### الشِّعر الطَّلْق

راجع: «الشعر المنثور».

#### الشّعر العاطِل أو المُهْمَل

هو ما كانت كلماته خالية من النَّقط، مأخوذ من «عطل المرأة» وهو خلوَّها من الحليِّ، نحو قول الشاعر (من السريع):

ولا مُرادُ الحَمْدِ رُوْدُ وراحُ وَوَاحُ وَرَاحُ وَهُ وَرَاحُ وَهُمُ مَا سَرَّ أَهْلَ الصَّلاحُ

واللَّهِ ما السُّؤُدُدُ حَسْوُ الطِّلا واها لِحُرِّ واسِعٍ صَدْرُهُ

<sup>(</sup>١) غيث: مطر. قنن: أعالي الشيء.

ومنه قول ناصيف اليازجي في إحدى مقاماته (من الرجز):

حالَ السُّرُورِ والكَمَدْ الحَمْدُ لِلَّهِ الصَّمَدُ الله لا إله إلا اللَّهُ مَوْلاكَ الأحَدْ وَالِـدَ لا وَلا وَلَـدْ لِـلّهِ وَلاَ أوَّلُ أصل الأصول والعُمَدْ أوَّل الآلاء والـ والسواسع آراء علماً والمَددُ والتحَوْلُ والطَّوْل لــه لا دِرْع إلا ما سَرَدْ(١) كُلُّ سِوَاهُ هَالِكُ لا عَـدُدُ وَلا عُـدُدُ (٢) صاح آدْعُ مَـوْلاَكُ لِـمَـا أُوْعَبُدَ وآسُالُ مِا وَعَدْ (٣) وآصدَعْ رِدَاءَ اللَّهُ و وال مَتكر وَدَعْ سُوءَ اللَّدَدْ(٤) وآرْم المِرَاءَ والحَسَدُ (٥) ` وآسل المكذام والمها حَدٌّ وَلا لها عَدَدُ وَآمْـــحُ رُسُوماً ما لَهَا

ومنه عاطل العاطل، وهو ما كانت حروفه وأسماؤها خالية من النقط، نحو قول ناصيف اليازجي في إحدى مقاماته (من مجزوء الكامل):

حَـوْلَ دُرٍّ حَـلً وَرْدُ هَـلْ لَـهُ لِلحُـرِّ وِرْدُ (¹) لِلحَـرِّ وِرْدُ (¹) لِلحَـرِّ وَرْدُ (¹) لِلحَـصُـو طَـرْدُ (ٰ) لِلصَّحْـو طَـرْدُ (ٰ) وَلَـهُ صَـوْلُ وَطَـوْلُ وَلَـهُ صَـدً وَرَدُ (ٰ) وَلَـهُ صَـدً وَرَدُ (ٰ)

<sup>(</sup>١) سرد: نسج. أيّ لا وقاية إلّا به.

<sup>(</sup>٢) عَدَد: جيش. عُدَد: عدّة الحرب.

<sup>(</sup>٣) أوعد: هدّد. وَعَد: رَغّب.

<sup>(</sup>٤) أصدع: شق. اللدد: العداوة والمخاصمة.

 <sup>(</sup>٥) المها: بقر الوحش، الشهيرة بجمال عيونها، وهنا كناية عن النساء الجميلات العيون. المِراء: المجدال.

<sup>(</sup>٦) در: كناية عن الأسنان. حَلّ: نزل. ورد: كناية عن الخدّ. هل له للحرّ وِرد: هل للإنسان الكريم ورود إليه.

<sup>(</sup>V) أي هذا الدرّ لإنسان بخيل سيّىء الخلق.

<sup>(</sup>٨) صول: سلطة سطوة. طول: غلبة.

دَهْـرُهُ حَـرُ صُـدُورٍ هَـلْ لَـهُ لِـلَّهِ حَـدُ (١) وراجع: «الشّغر الأخيَف»، و «الشّعر الأرْقَطْ»، و «الشعر الحالي»، و «الشعر المُلمَّع».

# الشُّعر المُؤَرَّخ

راجع: «التأريخ الشُّعريّ».

# الشُّعر المُثَلَّث

راجع: «المثلّثات».

الشَّعر المُحَرَّر

راجع: «الشُّعر المنثور».

الشِّعر المُخَمَّس

راجع: «المُخَمَّسات».

#### الشِّعر المُدَوَّر

له معنيان:

١ ـ ما يُكتب على شكل دائرة ويُعلَّق على الجدران. راجع: «الشعر الهندسيّ».

٢ ـ ما أصابه التدوير. راجع: `«البيت المدوَّر».

<sup>(</sup>١) أي كلّ أيّامه حرّ لصدور المحبّين، فهل له أن يقف عند حدّ؟

# الشِّعر المُرَبَّع

راجع: «المربّعات».

#### الشُّعْرُ المُرْسَل

هو الشَّعر الذي لا يلتزم قافيةً واحدة، ويُهمل الرَّوِيّ الواحد في القصيدة. وقد عرف هذه الظاهرة الشَّعْرُ العربيّ القديم، وكان العروضيّون يُعِدُّون ذلك من عيوب القافية، يدخل في باب الإكفاء حيناً، وفي باب الإجازة حيناً آخر(۱)، بحسب مخارج الرَّويَّات. ومنه قول الشاعر الأمويّ العُجير بن عبد الله السَّلوليّ (من الطويل):

أَلا قَدْ أَرَى، إِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّ مَالِكٍ رَأَى مِنْ رَفِيْقَيْهِ جَفَاءً وبَيْعُهُ فقالَ لِخِلَّيهِ: آرْحلا الرَّحل إِنَّني فَبَيْنَاهُ يَشْرِي وَحْلَهُ قال قائِلُ:

بملْكِ يَدِي، أَنَّ البَقَاءَ قَلِيْلُ إذا قامَ يَبْتَاعُ القِلاصَ، ذَمِيْمُ (٢) بِمُهْلِكَةٍ، والعاقِباتُ تَدورُ لِمَنْ جَمَلُ رِخْوُ المِلاطِ نَجيبُ؟

وبدأت تجربة الشّعر المُرْسل بالتحرُّر من وحدة الرَّويّ في القصيدة، مع المحافظة على البحر، وانتهت إلى التنويع في الرَّوِيَّات والأوزان في القصيدة الواحدة.

ولعلَّ أحمد فيارس الشدياق (١٨٠٤م ـ ١٨٨٨م)، ورزق الله نعمة الله حسُّون الحلبي (١٨٢٥م ـ ١٨٨٠م) من أوائل من نظموا الشَّعر المُرسل. وللأوَّل قصيدة يقول فيها:

ساعَةُ البُعْدِ عَنْكِ شَهْرٌ وعَامُ الْ أَتَنَجَّمُ اللَّيْلَ الطَّويلَ صَبابَةً وَيَخْفُقُ مِنِّى القَلْبُ إِنْ هَبَّتِ الصَّبا

وَصْلِ يَمْضِي كَأَنَّما هُوَ ساعهُ وَتُنجِّمِي لِنُجومِ ذِي تَفْلِيْكِ يُسلِكِ لِنُجومِ ذِي تَفْلِيْكِ يُسلِكِ يُسلِكِ لِيُسلِكِ مُحَيَّساكِ

<sup>(</sup>١) راجع: «الإجازة»، و «الإكفاء».

<sup>(</sup>٢) القِلاص: جمع قلوص، وهي الناقة الشابّة.

فالبيت الأوَّل من الخفيف، والثاني من الكامل، والثالث من الطويل. وقد ترجَم رزق الله حسون الإصحاح الثامن عشر من سفر أيّوب في كتابه «أشعر الشعر» شعراً غير مقفيٌّ . ثُمَّ جاء توفيق البكري (١٨٧٠ م - ١٩٣٢ م)، وجميل صدقي الزهاوي (١٨٦٣م ـ ١٩٣٦م)، وعبد الرحمن شكري (١٨٨٦م ـ ١٩٥٨)، وغيرهم فتزعَّموا حركة الشعر المُرسَل، وقد كان الزهاوي من أشدّ المتحمِّسين لهذه الحركة، وقد اشتهرت قصيدته التي يقول فيها (من الطويل):

يَعِيشُ رَضِيَّ العَيْشِ عُشْرٌ مِنَ الوَرَى ﴿ وَيَسْعَـةُ أَعْشـارِ الْأنـامِ مَنــاكـيــدُ أما في بَني الأرْضِ العَرِيْضَةِ قادِرٌ يُخَفِّفُ وَيْلاتِ الحياةِ قَلِيْلا

لَمَوْتُ الفَتَى خَيْرٌ لَـهُ مِنْ مَعِيْشَةِ يكونُ بها عِبْئاً ثقيلًا على النّاس

وبدأ محمد فريد أبو حديد من سنة ١٩٢٧ م ينشر بعض المسرحيّات الشعريَّة المؤلَّفة والمتَرْجَمة، فَشَدَّت مسرحيّاته الأنظار، ثمَّ جاء على أحمد باكثير، فَوصل بالشعر المرسل إلى مستوى أرقى جاعلًا الفِقْرة لا البيت وَحدة المعنى.

ولا شكَّ أنَّ الشِّعر المُرْسل يُعتبر خطوة مهمّة نحو شعـر التفعيلة، والشُّعر الحُرّ. راجع: «شعر التفعيلة أو الشعر النُحرّ».

# الشِّعر المُرَقَّط

راجع: «الشعر الأرقط».

# الشِّعر المُزْدَوِج

الشعر المزدوج، أو المُثنّيات، هو الذي يعتمد فيه الشاعر على تصريع أبيات القصيدة جميعاً، فقافية الشطر الأوَّل هي نفس قافية الشطر الثاني، وأُمْيَزُ ما يكون ذلك في الأراجيز.

وقد بدأ الشعراء العبّاسيّون بهذا النوع من الشعر إذ وجدوه سهلًا يسيراً لا يكلُّفهم مشقَّة الحفاظ على وحدة القافية في القصيدة الواحدة. ويُروى أنَّ أوَّل من نظم فيه بشّار بن برد وأبو العتاهية، ثم تتابع عليه الشّعراء، إذ وجدوه أسهل في نظم القصص الطويلة، والحِكَم، والأمثال، ومسائل العلوم. ولأبي العتاهية مزدوجة مشهورة عدّتها أربعة آلاف بيت، سمّاها «ذات الحِكَم والأمثال» لكثرة الحِكم والأمثال فيها، منها [من الرجز]:

إنّ الشّباب والفراغ والجدة حسنبُك مِمّا تَبْتَغِيْهِ القُوتُ الكفاف الفَقْرُ فيما جاوزَ الكفاف ليكلّ ما يُؤذِي، وإنْ قَلّ، أَلَمْ ما آنتَفَعَ المرء بمِثْل عَقْلِهِ

مَنْ سَدَةً لِلْمَرْءِ أَيّ مَنْ سَدَهُ مِا أَكْثَرَ القُوتَ لِمَنْ يَموتُ مَنْ لَمَنْ يَموتُ مَنِ آتَ قَيى اللّه رَجا وخافا ما أَطْوَلَ اللّيْ لَ على مَنْ لَمْ يَنَمْ وخيْرُ ذُخْرِ المَرْءِ حُسْنُ فِعْلِهِ

وقد نظم أبان بن عبد الحميد اللَّحقي كتاب كليلة ودمنة، كما نظم الحريريّ فيه «ملحة الأعراب في قواعد الإعراب». ولبشر بن المعتمر مزدوجة في فضل علي بن أبي طالب على الخوارج، ولابن المعتزّ مزدوجة في الشراب مطلعها [من الرجز]:

لي صاحِبٌ قَـدْ-لامَـنِي وزادا في تَـرْكيَ الصَّبوحَ ثُـمَّ عـادا ولأبي فراس الحمداني مزدوجة في اللهو بالصَّيد مطلعها [من الرجز]:

ما العُمْرُ ما طالَتْ بِهِ الدُّهورُ العُمْرُ ما تَمَّ بهِ السُّرورُ

وألفيَّة ابن مالك التي نظم فيها النحو العربيِّ من هذا النوع من الشعر، وكذلك أرجوزة ابن عبد ربه في علم العروض والقافية، وأرجوزة محمد الحسن بن السيّد كاظم المشهور بالكيشوان «تحفة الخليل» في علم العروض والقافية أيضاً.

ونظم شعراؤنا المُحدَثون هذا النوع في أغراضه القديمة، حيناً، كمزدوجة شوقي التي بعنوان «رسالة الناشئة» والتي يقول فيها (من الرَّمل):

كُلُّ حَيِّ مِا خَلِا اللَّهَ يَمُوتُ فَآتُوكِ الكِبْرَ لَهُ والجبرُوتُ وَأَرِحْ جَنْبَكَ مِنْ داءِ الحَسَدْ كَمْ حَسُودٍ قَدْ تَوَقَّاهُ الكَمَدْ وَتَجَنَّبُ فِي الصَّغِيْراتِ الغَضَبْ إِنَّهُ كالنارِ، والرَّشْدُ الحطَبْ

وفي غير هذه الأغراض حيناً آخر، كقول شوقي في رسالة له إلى حسين واصف [من الرجز]:

> إلى حُسَيْنِ حاكِم القنال أهدى سلاما طيا كخلفه وَأَحْفَظُ العَهْدَ لَـهُ على النَّـوَى

مِثَالِ حُسْنِ الخُلْقِ في السرِّجالِ مَعَ آحْتِرام ِ هـو بَعْضُ حَقَّهِ والصِّـدْقَ في الـوُدِّ لَــهُ وفي الهَـوَى

وكقول العقَّاد[من الرجز]:

ساحِرةٌ بالتِّيهِ والجمال ذاتُ جَبِيْنِ كَالنَّهَارِ المُشْمِسِ ما بالُها تَطْفُرُ كالغزال هَـيْـفـاءُ مِـنْ أُوانِسِ الأنْـدَلُس

واستغلُّ الهراوي وغيره هذا النوع في أناشيْد الأطفال، فأكثروا منه، وسُرَّ به الأطفال لسهولة موسيقاه.

راجع: «الأرجوزة».

# الشِّعر المسَدُّس

راجع: «المسدَّسات».

# الشُّعْر المُسمَّط

راجع: «المُسمَّطات».

# الشِّعر المُشَطَّر

هو نوع من الشعر يُنظر فيه إلى الأشطر لا الأبيات، وتكون القصيدة منه مُقسَّمة إلى أقسام يتضمَّن كلّ منها ثلاثة أشطر، أو أربعة، أو خمسة، أو ستّة.

راجع: «المثلّثات»، و «المربّعات»، و «المُخمَّسات»، و «المُسدَّسات».

# الشِّعْر المصغَّر

هو ما كثرت فيه الألفاظ التي على صيغة المصغّر، نحو قول الشاعر (من الطويل):

نَـزَلْتُ جُـوَيْـرَهُ فَقَضَى حُقَيْقِي وصانَ حُـرَيْمَتي وَبَنَى مُجَيْـدِي وَحَنَّ على الـوُلَـيْـدِ وَحَنَّ على كَمـا حَنَّ الْأَبَيُّ على الـوُلَـيْـدِ وَحَنَّ على النوليني ... كَمـا حَنَّ الْأَبَيُّ على الـوُلَـيْـدِ وَنحو قول ابن الفارضي (مِن الطويل):

سَرَتْ فَأَسَرَّتْ لِلْفُؤادِ غُدَيَّةً أَحَادِيْثَ جِيْرانِ العُذَيْبِ فَسَرَّتِ لَهَا بِأُعَيْشَابِ الحجازِ تَحَرُّشُ بِهِ لا بخمرٍ دونَ صَحْبي سَكْرَتي ومِمَّن برع في هذا النوع صفي الدِّين الحلِّيّ.

## الشِّعْرُ المُضَمَّن

هو الذي يتضمَّن آيةً قرآنيَّة، أو حديثاً نبويًّا، أو قولًا مأثوراً، أو قول شاعر آخر. ويوضَع، عادةً، بين هلالين، نحو قول الصاحب بن عبَّاد [من البسيط]:

كَأْنَه كَان مطويًا عَلَى إِحَنِ وَلَمْ يَكُنْ فِي قَدَيْمِ الدَّهْرِ أَنْشَدَنِي (إِنَّ الكِرامَ إِذَا مَا أَيْسَروا ذَكَرُوا مَنْ كَانَ يَأْلُفُهُمْ فِي المَنْزِلِ الْخَشِنِ) ونحو قول بَشّار بن برد، والبيت الثاني لجرير (من البسيط):

وذاتِ دَلِّ كَانَّ البَدْرَ صورَتُها باتَتْ تُغَنِّي عَمِيْدَ القَلْبِ سَكْرانا: (إِنَّ العُيُونَ التِي في طَرْفِها حَوَرٌ قَتَلْنَنا، ثُمَّ لا يُحْيِينَ قَتْلانا) يا قَومُ أَذْني لِبَعْضِ الحَيِّ عاشِقَةٌ والأَذْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ العَيْنِ أَحْيانا

## الشِّعر المُطرَّز

هو الذي تُؤلِّف الحروف الأولى من أبياته المتتابعة اسماً هو، غالباً، عَلَم لحبيبة الشاعر، نحو تطريز أحدهم كلمة «زهراء» (من المتقارب):

زَمانَ الوِدَادِ وَعَهْدَ الطَّرَبْ وَرُوحَ الفؤاهِ هَوَيْتُ جَمَالَكِ فِي الذَّكْرِياتِ تَشُعُّ بافْقِ رَأَيْتُ جَمَالَكِ فِي الذَّكْرِياتِ تَشُعُّ بافْقِ رَأَيْتُ خَيَالَكِ مِثْلَ المَلاكِ يَرِفُ على المَاول والذي زانَ منكِ الجَبينَ وأودَعَ في النَّاما والذي زانَ منكِ الجَبينَ وأودَعَ في النَّاما إذا هَاجَ ذِكْرُ الخرام الدَّفينِ يَئِنُ بِصَوفول الشَّاعر مطرِّزاً كلمة «روز» (من الخفيف):

رَدِّدي النَّغْمَةَ الجريحَةَ آها

وَآسْكُبِيهِا مَعَ اللَّهُمُوعِ لَهِيبًا

زَهْرَةُ العُمْرِ والصِّبِ خَلجاتُ

وَرُوحَ الفؤادِ وَمَـجْلَى البِكُـرَبْ
تَشُعُ بِافْقِ الهَـوَى المحْتَجِبْ
يَرِفُ على الأمَـلِ المضطرِبْ
وأودَعَ في الشَّغْرِ بِنْتَ العِنبْ
يَئِنُ بِصَـدْري جريحُ غُلِبْ

فَلَقَدْ فاتنا الزَّمانُ وَوَلَّى تَسَلَظَى به النَّسلُوعُ وَتُصلَى تَسرُّفُعُ السرُّوحَ لِلخُلُودِ المُعَلَى تَسرْفَعُ السرُّوحَ لِلخُلُودِ المُعَلَى

# الشِّعر المُطْلَق

راجع: «الشعر المنثور»

# الشَّعر المُعْجَم

راجع: «الشعر الحالي».

# الشُّعر المعكوس

هو خمسة أنواع:

١ ـ مـا لا يستحيل بـالانعكاس، وهـو أن يكـون عكس البيت، أو عكس شطره، كطرده، نحو قول القاضي الأرّجاني (من الوافر):

مَـوَدَّتُـهُ تَـدُومُ لِـكـلَ هَـوْل مَوْل وَهَـلْ كُـلٌ مَـوَدَّتُـهُ تَـدُومُ وَهَـلْ كُـلٌ مَـوَدَّتُـهُ تَـدُومُ وجاء أَحَدُهم بقصيدة كلها على هذا النحو، ومنها (من الرمل):

قَمَرٌ يفرطُ عَمْداً مُشْرِقُ رَشَّ ماءً دَمْعَ طَرْفٍ يَرْمُتُ

قَـدْ حَـلا كَاذِبَ وعْدِ تابع قَـبَسٌ تَـدْعُـو سَـنَاهُ إِنْ جَـفَاً قـرّ فـى إلْـفِ نـداها قَـلْبُـهُ

لَعِباً تَـدْعُـو بِـذَاك الـحَـدَقُ فَـجـنَـاهُ أُنْسُ وَعْـدٍ يَـسْبـقُ بِـلِقـاهـا دَنِـفٌ لا يفـرقُ

ومنه ما يُقْرَأ طَرْداً وعكساً بقراءته طرداً وعَكْساً كلمةٍ كلمةً، لا حرفاً حرفاً، ومنه قول الشيخ عبد الصمد بن عبد الله (من المنسرح):

تَـيَّمَنِي مِـنْ هَـوَاهُ واكمــدَي واكَمَــدِي حَـيَّرَنِي مِـنْ سَـناهُ حين بَـدَا حِينَ بَـدَا ثَـرُشُ قُنِي بِـالنَّـبَالِ مُقْـلَتُـهُ مُـقْلَتُـهُ مُـقْلَتُـهُ بِـعَـدَّبِنِي بِـالصَّـدود واتَلَفِي واتَلَفِي بِـعَـدَّبِنِي في هَـوَاهُ ذا قَـلَقٍ ذا قَـلَقٍ ف حَـيَّرَنِي في هَـوَاهُ ذا قَـلَقٍ ف يَمْطُلُنِي بِـاللَّقا وَيَمْطُلُنِي بِـاللَّقا وَيَمْطُلُنِي بِـاللَّقا وَيَمْطُلُنِي

وا كَمَدِي من هَوَاهُ تيَّمَنِي حِينَ بَدَا من سَنَاهُ حَيَّرني مَفْلَتُهُ بِالنِّسالِ تَرْشُقُنِي مُفْلِيهِ وَا تَلْفِي بِالنِّسالِ تَرْشُقُنِي وَا تَلْفِي بِالصَّدود عَذَّبني ذا قَلَقِ في هواهُ حَيَّرني ذا قَالَ في هواهُ حَيَّرني

٢ ـ المخلّعات، وهي قصائد بمكن أن تُقْرأ طَرْدا وعكساً بأوجه مختلفة، وفي التسمية ما يُشير إلى ما في القصيدة من تفكّك، أو ما يمكن أن يصيبها من انحلال. ولعلَّ أوَّل مخلَّعة ظهرت في الأندلس على يد الوزير لسان الدين محمد بن عبد الله السليماني (١٢٧٣ م/١٧٢ هـ - ١٣٤٠ م/١٤٧هـ)، وفيما يلي أبياتها الاثنا عشر التي يمكن أن تُقرأ على ٤٦٠ وجهاً طردا وعكساً (من البسيط):

داء تُسوَى بفؤادي شفَّه السَّقَم بِالْضَلَعِي لَهَبُ تلكو شَرَارَتُهُ يَسؤمُ النَّوى حَلَّ في قلبي لَه أَلَمُ تَوجَعي من جَوَى شبَّتْ حَرارَتُهُ جَلَّ الهَوَى مَلْسِي وَجْدا به عَدَمُ تَبَعِي وَجْدا به عَدَمُ تَبَعِي وَجْه مَن تَلْهُو نَضَارَتُهُ مُصْلِي الجَوى مُوْلَعٌ بالهجْرِ مُنْتَقِمُ بِمَصْرَعي مُعْته تَحْلُو مَرارَتُهُ مِصَارَتُهُ مِصَارَتُهُ مَصَارَتُهُ مَصَارَتُهُ مَصَلِي الجَوى مُوْلَعٌ بالهجْرِ مُنْتَقِمُ بِمَصْرَعي مُعْته تَحْلُو مَرارَتُهُ مَصَارَتُهُ مَا الهجر مُنْتَقِمُ بِمَصْرَعي مُعْته تَحْلُو مَرارَتُهُ مَا الهجر مُنْتَقِمُ مَا الهجر مُنْتَقِمُ المَدَّد وَعَلَي مَالِه المَا المُنْ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المِنْ المَا المَ

بِمُهجتي من دواعي الهمِّ والكَمَدِ مِنَ الضَّنَى في مَحَلَّ الرُّوحِ مِنْ جَسَدِي وَحَـرْقَتِي وَبَلائي فِيهِ بِـالـرَصَـدِ مَعَ الْعَنَا قَدْ رَثَا لي فيهِ ذُو الحَسَـدِ لمحْنتي مِنْ رَشَـا بِـالحُسْن مُنْفَـرِدِ إذا آنْتَنَى قـاتلي عَمْـدا بـلا قَـوَدِ مَا حِيلتي قَدْ كَوَى قَلْبي مَعَ الكبِدِ يا قَوْمَنا آخِذا نحو الرَّدَى بِيـدِي لفِتْنتِي مُـوهَنُ عِنْدَ النَّـوى جَلَدِي

مُرَوِّعي قَمَرُ تُسْبي إِشَارَتُهُ قَلْبِي كُـوَى مَلِكٌ في الحسن مُحْتَكِمُ مُودِّعي سار لا شطَّتْ زِيارَتُهُ

إذا رنا سَاطِعُ الأنوارِ في البَلدِ لِقِصَّتى وَهْــوَ سُؤْلِي وَهْـوَ مُعْتَمَــدِي لِمَا جَنَّى مُورِثي وجداً مع الأبد

الشعر المعكوس

### ٣ ـ الطرد مَدْح والعكس هجاء، وهو نوعان:

أ\_عكس في الحروف، ومثاله (من مجزوء الكامل):

كَرَماً قادِيارٌ مُسْنِدُ باهي المراجم لابس غُنْمُ لَعَمْرُكَ مُرْفِدُ بابٌ لِكُلِّ مؤمَّل فالبيتان من المدح، وعكسهما هجاء، وهو (من مجزوء الكامل):

كَسَبَ المحارِمَ لا يُهابُ دَنِسْ مريـدٌ قافـرٌ نَـغْـلُ مـؤمِّـلُ كـلٌ بَـابْ دَفِرُ مُكِرُ مُعْلَمُ ب \_ عكس في الكلمات كاملة ، ومنه قول الشاعر من (من الكامل) :

سَمحُوا فما شحَّتْ لَهُم مِنَنُ حَلُّم وا فما سَاءَتْ لَهُمْ شِيمٌ رَشِدوا فما ضَلَّتْ لَهُمْ سُنَنُ سَلِمُوا فما زَلَتْ لَهُمْ قَدَمُ فالبيتان من المدح، وعكسهما هجاء، وهو (من الكامل):

شِيَمٌ لهم ساءت، فما حلموا مِنَنُ لَهُمْ شَحَّت، فما سَمَحوا قَدَمٌ لَهُمْ زَلَّتْ، فما سَلموا سنن لَهُمْ ضَلَّت، فما رشدوا

### ٤ - الطرد الأفقى مَدْح والشَّاقولي هجاء ، ومنه قول الشاعر (من الرَّجز):

أمير مَخْزُوم وسَيْفَ هاشم على الدنانير أو الدَّراهِم بعرضه وسره المكاتم إذا قَضَى بالحَقِّ في الجرائم في جانبِ الحَقِّ وعَدْل ِ الحاكم إِنْ لِم تَكُنْ مِن قدم بِقادِم فهذه الأبيات من المدّح، فإذا حُذف الشطر الثاني من كل بيت وأحِلّ محلّه

إذا أُتَــيْتَ نَـوْفَــلَ بَــن دَارمِ وَجَدْتَهُ أَظْلَمَ كُلِّ ظَالَمٍ وأبخل الأعراب والأعاجم لا يَسْتَجِي مِنْ لَوْم كلِّ لائم ولا يُسرَاعي جانِب المكسارم يَـقْرَعُ مَنْ يـأتـيـه سِنَّ نـادِم الشطر الأوّل من البيت الذي يليه، انقلبتْ هجاءً، وأصبحت على الصورة التالية:

وَجَدْتَهُ أَظْلَمَ كُلِّ ظالمِ لا يَسْتَحِي مِنْ لَوْمٍ كُلِّ لائمٍ لا يَسْتَحِي مِنْ لَوْمٍ كُلِّ لائمٍ يعقرعُ من ياتيه سِنّ نادِمٍ للمَّامِ

إذا أتَّبُتَ نَوْفَلَ بنَ دارمِ وأبخلَ الأعراب والأعاجم والمعاجم ولا يسراعي جانب المكارم

o \_ أشعار التبادل والمتواليات، نحو قول الشاعر (من المتقارب):

لِقَلبي، حَبِيب، مليح، ظريف بَدِيع، جَمِيل، رَشِيق، لَطِيف

فهذا البيت يُقْرأ على أربعين ألف وثلاثمئة وعشرين بيتاً من الشِّعر وذلك أنَّ أجزاءه ثمانية، ويمكن أن يُنطَق بكل جزء من هذه الأجزاء مع الجزء الآخر، فتنتقل كلّ كلمة ثمانية انتقالات. ومثله قول الشاعر (من المتقارب):

مُحِبُّ، صَبُورٌ، غَرِيبٌ، فَقِيرْ وحيدٌ، ضَعِيفٌ، كَتُومٌ، حَمُولْ وقول الشاعر (من المتقارب):

عَلِيٌّ، رَضِيٌّ، بَهِيٌّ، وَلِينٌ صَهِيٌّ، وَفِيٌّ، سَخِيٌّ، عَلَيْ

# الشِّعر المقُطَّع

"هو نوع من الشعر الصنعي يُنظم من الكلمات ذات الأحرف التي لا يتَصل بعض، ومنه قول صفيّ الدِّين الحلّيّ (من المتقارب):

إذا زارَ دارِيَ زَورٌ وَدُودٌ أُودُّ وَأُورِدُهُ وردَ ودِّي وَإِنْ رامَ زادِي إِذا وَردٌ أُداوي أَذاهُ رام وردي وَإِنْ زاره واردٌ ذُو رَدِّي أَردُّ أَذَى رداهُ أَيَّ رَدِّ

# الشِّعر المُلَمَّع

نـوع من الشُّعر الصُّنعيِّ يكـون فيه أحـد شطري البيت مُعجَمـاً، والآخر

مُهْمَلًا، نحو قول الشاعر (من الرَّمل):

شَفَّني جَفْنٌ غَضِيضٌ غَنِجٌ لرداحٍ صَدُّها طالَ وداما(١) راجع: «الشَّعر الأَخْيِف»، و «الشَّعر الأَرْقُط»، و «الشَّعر الحالي»، و «الشعر العاطل».

### الشُّعر المَنْثور

الشَّعر المنثور، أو الطَّلْق أو المنطلِق أو المحرَّر أو قصيدة النَّثر (٢) تسميات مختلفة لنوع من الكتابة النَّثرِيَّة تشترك مع الشَّعر في الصُّور الخياليَّة، والإيقاع الموسيقيِّ حيناً، وتختلف عنه في أنظمة الوزن، والقافية، والوحدات. ومنهم من يُسمِّي هذا النوع من الكتابة الشعر الحُرِّ غير فاصل بينها وبين شعر التفعيلة، وأكثرهم يُميِّز بين النوعين.

ولهذه الكتابة أصول عميقة في الأداب العالميَّة ولا سيَّما الـدينيّ منها، والصُّوفيّ، وقد شاعت في لبنان في مطلع الخمسينات، ثُمَّ تبنَّتها مجلّة «شعر» ومجلّة «حوار»، وجريدتا «النهار» و «لسان الحال».

ومن أهم روّادها محمّد الماغوط، وجبرا إبراهيم جبرا، وتوفيق صايغ، وشوقي أبو شقرا، وأنسي الحاج.

ومن أبرز ما يميِّزها من الشَّعر افتقارها إلى عناصر الجرْس والإيقاع المتمثِّلة في الوزن، والقافية، ونظام البيت، وكذلك شكلُ الكتابة، ففيها تستمرَّ الكتابة خطوطيّاً كما النَّشر، وتتوقَّف عند نهاية الجملة. وهي تختلف عن النشر في أنَّها «تجمع إلى الذهنيَّة الحدسيَّة والرؤياويَّة وإلى التدفُّق والانسيابيّة التوتّر المشحون».

<sup>(</sup>١) الرَّداح: الضخمة الرِّدف السمينة الأوراك.

 <sup>(</sup>٢) هذه التسمية للمصطلح الفرنسي Poème en prose الذي وُصفت به كتابات الأديب الفرنسي رامبو
 Rimbaud النَّريَّة الطافحة بالشعر.

# الشعر المهمكل

راجع: «الشعر العاطِل».

# الشِّعرُ المُوصَّل

هو نوع من الشُّعر الصنعيِّ يُنظم من الكلمات ذات الأحرف التي يتَّصل بعضُها ببعض، ومنه قول صفيّ الدّين الحلّي (من الكامل):

سلْ مُتْلِفِي عَطْفاً عسى يَتَعَطَّفُ فَلَقَدْ قَسَا قَلْباً، فمَا يَتَلَطَّفُ ظَبْيُ تَحَكَّمَ بِي، فَسَلَّطَ جَفْنَهُ صَقَماً لِجِسْمِي بَعْضُهُ لِي مُثْلِفُ قَمَـرٌ يُنِيْـرُ ضِيَـاءَ صُبْحِ وَجُهُـهُ فَتَظُلُّ مِنْـهُ كُـلُّ شَمْس تَكْسُفُ

### الشعر الهندسي

هو الشِّعر الذي يُكتَب وَفْق أشكال هندسيَّة معيَّنة، كالدائرة، والمثلُّث، والمربّع، والمخمّس، والمعيّن، ابتَدعَه حسب رأي الأب لويس شيخو (مجلة المشرق، المجلَّد الثاني، العدد العاشر)، ابن الإفرنجيَّة الحلبي. وفي الأشكال الهندسية التي يكتب فيها هذا النوع من الشعر، يُكتَب حرف من الحروف، ومن هذا الحرف يبتدىء البيت، وإليه ينتهي. ومن أمثاله الدائرة البسيطة التالية:

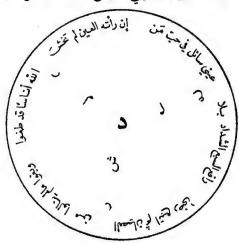

### وأبياتها (من الرَّمل):

دَمْعُ عَيْنِي سَائِلٌ فِي حُبِّ مَنْ إِنْ رَأَتْهُ الْعَيْنُ لَمْ تَخْشَ رَمَلْ دَمَّرَ اللهُ أُنَّاساً قَدْ طَغَوا وَبَغَوْا مِا لَمْ يَنِالُوا مِنْ رَشَدْ دَمَّرِ اللهُ أُنَّاساً قَدْ طَغَوا وَبَغَوْا مِا لَمْ يَنِالُوا مِنْ رَشَدْ دَمَّرِ العِصْيَانَ ثُمَّ اتْبَعْ رِضًى وافِع السَّبْعِ الشَّداد بلا عمَدْ

وشعر الدّائرة المركّبة يكون في دائرة مركزيّة كُبرى، وحولها على المحيط دوائر أصْغَر منها، عادَةً، وعلى حوافّ هذه الدوائر، جميعاً، يمرُّ البيت ابتداءً وانتهاءً مبتدئاً، دائماً، من مركز الدائرة المركزيّة، ومنتَهياً إليها. ومن أمثالها الدائرة التالية:

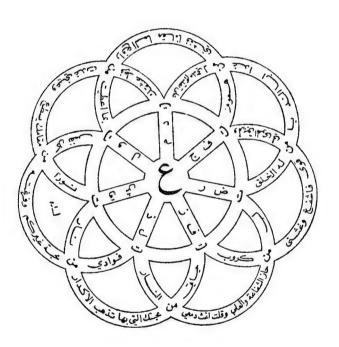

#### وأبياتها (من الطويل):

عشِقْتُ نوراً مِنْ مقامِكُ يَسْطَعَ عَمَدْتُ على تَقْديم مَدْحِي لِمَنْ غَدا عَرَضْتُ لِمَنْ حازَ الشَّفاعَةَ وَالعُلى عَلَاتُ فُؤادي مِنْ مَحَبَّةِ غَيْرِكُمْ

وَعَيْنِي غَدَتْ مِنْ فَرْطِ عِشْقِكَ تَدْمَعُ أَبِ النَّدِّ بِا مَنْ لَهُ الخَلْقُ تَضْرَعُ وَقُلْتُ: أَغِثْ دَمْعي مَن النارِ تلذعُ وَقُلْتُ: أَغِثْ دَمْعي مَن النارِ تلذعُ وَفَرَّعْتُهُ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ تُولَّعُ

مقاماً فَغِثْنِي مِنْ هُمــوم تفجُّـعُ فَاشْفَــع وَغِثْنِي مِنْ كُــروبٍ تَفْزعُ بِهـا تَـذْهَبُ الأَقْــدارُ مِنّــا وَتَقْشَــعُ عَلوتَ بِما أَعْطِيْتَ مِنْ رافِعِ السَّما عَجِفْتُ ولمْ يُبْقِ الهَوَى ليَ مِنْ قوَى عَجِفْتُ حياتي مِنْ مَحَبَّد كَ الَّتي

### الشُّقيق

بحر الشَّقيق هو بحر المتدارك. راجع «بحر المتدارك».

# الشَّكْلُ

هو نوع من الزّحاف المزدوج يتمَثَّل في حذف الثاني الساكن والسابع الساكن من «فاعِلاتُنْ»، فتُنقل إلى «فعِلاتُ» (الشكل = الخبن + الكفّ)، وذلك في بحر المديد، وبحر الرّمل، وبحر الخفيف، وبحر المجتثّ. و «فاعِلاتُن» التي يصيبها الشّكلُ تَسمَّى مشكولة، وسمّيتْ بذلك لأنَّه حُذف من أوَّلها ومن آخرها، فصارت بمنزلة البعير الذي قُيِّدت يدهُ ورجله بالشِّكال (نوع من الأحزمة)

راجع: «الزّحافات والعلل»، و «بحر المديد»، و «بحر الرَّمل»، و «بحر الخفيف»، و «بحر المجتثّ».

### الشِّينيَّة

هي القصيدة، أو المقطوعة الشَّعريَّة التي رويَّها حرف الشَّين (راجع: الرَّويِّ) والقصائد الشَّينيِّة نادرة في الشَّعر العربيّ. ومن مطلع قصيدة شينيَّة للمتنبِّي (من الوافر):

مَبِيتي مِنْ دِمَشْقَ على فِراشِ حَشَاهُ لي بِحَرِّ حَشَايَ حاشِ



# باب الصاد



### الصّاديَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشعرية التي رويها حرف الصاد (راجع: الرويّ). والقصائد الصّادّية نادرة في الشّعر العربيّ نظراً إلى قلّة الكلمات التي تنتهي بحرف الصاد بالنسبة إلى غيرها. ولطرفة بن العبد قصيدة صاديَّة واحدة يقول فيها (من المتقارب):

إذا كُنْتَ، في حاجَةٍ، مُرْسِلاً وَإِنْ نَاصِحُ مِنْكَ، يَوْماً دنا وَإِنْ نَاصِحُ مِنْكَ، يَوْماً دنا وَإِنْ بَابُ أَمْرٍ عَلَيْكَ الْتَوَى وَذُو الْحَقِّ لا تَنْتَقص حقّهُ وَذُو الْحَقِّ لا تَنْتَقص حقّهُ ولا تَنْكُرِ الْدَّهْرَ، في مَجْلِس ولا تَنْكُرِ الْدَّهْرَ، في مَجْلِس وأنسصَ الْحَديْثَ إلى أَهْلِهِ ولا تَحْرِصَنَ، فَرُبَّ الْمرِي ولا تَحْرِصَنَ، فَرُبَّ الْمرِي وكم مِنْ فَتَى ساقِطٍ عَقْلُهُ وكم مِنْ فَتَى ساقِطٍ عَقْلُهُ وآخَرَ تَحْسِبُهُ أَنْوكا وآخَرَ تَحْسِبُهُ أَنْوكا ليستُ اللّيالي، فأَفْنَيْنَني

فَأَرْسِلْ حَكِيْماً، ولا تُوصِهِ فَلا تَنْاً عَنْهُ، ولا تُقْصِهِ فَشاوِرْ لَبِيْباً، ولا تَعْصِهِ فَإِنَّ القَطِيْعَةَ في نَقْصِهِ حَديثا، إذا أَنْتَ لَمْ تُحْصِهِ فِإِنَّ الوَثِيْقَةَ في نَصِّهِ فِإِنَّ الوَثِيْقَةَ في نَصِّهِ وَقَدْ يُعْجَبُ الناسُ مِنْ شَخْصِهِ وَسَرْبَلَنِي اللَّمْرِ مِنْ فَصَهِ وَسَرْبَلَنِي اللَّمْرِ مِنْ فَصَهِ

### الصَّحيح

الجزء الصّحيح هو الذي سَلم من العِلل ضَرْباً أو عَروضاً مع جوازها. والبيت الصحيح هو ما كانت عروضُه وضَربُه خاليين من العِلَّة مع جوازها فيهما. راجع: «البيت الصَّحيح».

والحرف الصَّحيح هو الذي ليس حرف علَّة، أي إنَّ الحروف الصَّحيحة هي كل الحروف الهجائيَّة ما عدا الحروف الثلاثة: الألف، والواو، والياء.

### الصَّدْرُ

هو الشَّطر الأوّل من البيت الشِّعريّ، ويسمَّى الشطر الثاني «العَجُز». والصَّدْر، أيضاً، هو الجزء (التفعيلة) الذي زوحِف أوّله، وسلم الجزء الذي قبله في المعاقبة. راجع: «المعاقبة». والصَّدْرُ، أيضاً، هو حذف ألف «فاعِلُنْ» في العَروض لمعاقبتها نون «فاعلاتُن». قال ابن سيدَه: هذا قول الخليل وإنَّما حكمه أن يقول: الصَّدْرُ: الألف المحذوفة لمعاقبتها نون «فاعِلاتُنْ».

## الصَّلْم

هو عِلَّة تتمثَّل في حذف الوتد المفروق من آخر الجزء (التفعيلة)، ويدخل جزءاً واحداً هو «مَفْعُولاتُ» في بحرر السريع، فتصبح «مَفْعُو»، وتُنقل إلى «فَعْلنْ». راجع: «الزحافات والعلل»، و «بحر السريع».

### صناعة الشُّعر

هي البحث في الشعر، ودراسة أصوله، وأنواعه، ومقوّماته، من مختلف وجوهه الجماليَّة والتقنيَّة، سعياً إلى تقييمه، ونقده. وقد عُني النقّادُ عَرَباً وأجانب بصناعة الشعر منذ أقدم العصور. وفي التراث العربيّ والغربيّ الكثير من المصنّفات في هذا المضمار نذكر منها على سبيل المثال «صناعة الشعر» للحسن بن عبد الله

العسكريّ (٩٠٦ م - ٩٩٣ م). و «كتاب الصّناعتين» لأبي هلال العسكريّ (توفّي بعد سنة ١٠٠٥ م) و «نَقْد الشَّعر»، و «نقد النَّثر» لقدامة بن جعفر، (.... - ٩٤٨ م)، و «العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق القيروانيّ (١٠٠٠ - ١٠٧١ م)، وكتاب الشَّعر لأرسطو (٣٨٤ ـ ٣٢٢ ق م) و «موجز الفنّ الشَّعريّ الفرنسي» .«Abrégé de l'art poétique français»

للشاعر الفرنسيّ رونسار Ronsard (١٥٢٤ ـ ١٥٨٥ م). . .

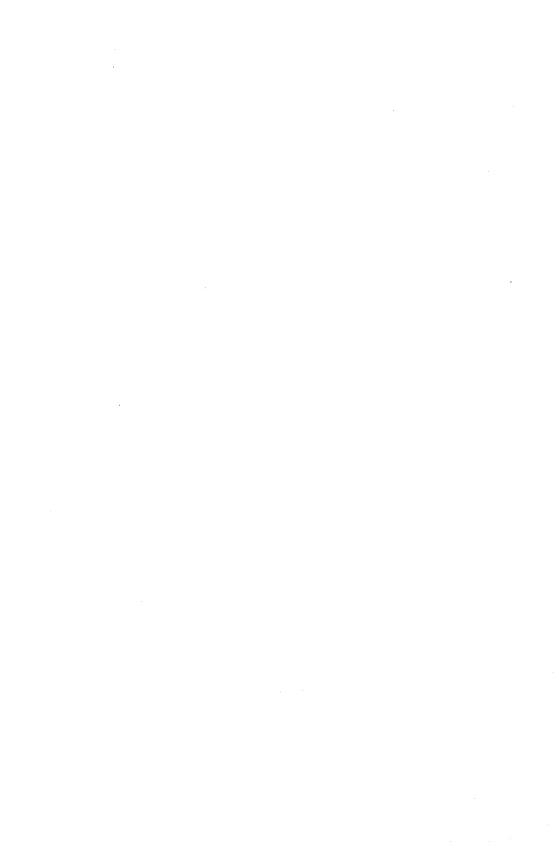



# باب الضاد



### الضاديَّة

هي القصيدة التي رويُّها حرف الضاد (راجع: الرّويّ). والقصائد الضاديّة قليلة الشّيوع في الشعر العربيّ نظراً إلى قلّة الكلمات العربيّة المنتهية بالضاد بالنسبة إلى غيرها. ومن القصائد الضاديّة، قصيدة عبيد بن الأبرص، ومطلعها (من الطويل).

سَلَكْنَ غُميْسِراً دُونَهُنَّ غُمسوضُ (١) مَخاميصُ أَبْكارٌ أُوانِسُ بِيْضُ (٢)

تَبَصَّرْ، خَليلي، هلْ تَرى مِنْ ظِعائِنِ سَلَكْنَ غُميْد وفَوْقَ الجمالِ النَّاعجاتِ كَواعِبٌ مَخاميصُ ومنها ضاديَّة ابن المعتز التي مطلعها (من الطويل):

ومِمَّا شَجَانِي بِارِقٌ لاحَ مَوْهِنَا ۚ فَأَكْفَا إِنَاءَ الدُّمْعِ ، وَٱسْتَلَبَ الغُمْضَا٣)

## الضَّرْب \_

هو التفعيلة (الجزء) الأخيرة من الشطر الثاني من البيت الشَّعريّ. وهـو مـذكَّر، وقـد يُثنَّى، فيقال «ضـروب» و أُضْرُب». والمضرب المُعَرَّى هو التفعيلة الأخيرة من البيت التي تعَرت من الزّيادة. والضرب

<sup>(</sup>١) الظعائن: النساء في الهودج. غمير: اسم موضع. غُموض: جمع غمض، وهي الأرض المستوية.

<sup>(</sup>٢) الناعجات: البيض. المخاميص: الضامرات البطون.

<sup>(</sup>٣) موهنا: ليلاً. أكفأ، قلب الإناء ليصبّ ما فيه.

المعلول هو الذي دخلته العلَّة. والضَّرب الصَّحيح هو الذي سلم من العِلل.

### ضرب الناقوس

هو بحر المتدارك إذا شُعِّثَت(١) تفاعيله كلُّها، فيصبح وزنه:

# الضّرورة أو الضّرائر أو الضّرورات الشّعريّة

الضّرورات، أو الضّرائر، أو الجوازات الشعريَّة هي رُخَص أَعْطِيَتْ للشَّعراء دون الناثرين في مخالفة قواعد اللغة وأصولها المألوفة، وذلك بهدف استقامة الوزن وجمال الصورة الشَّعريَّة. فقيود الشعر عدّة، منها الوزن، والقافية، واختيار الألفاظ ذات الرئين الموسيقيّ والجمال الفنِّيّ... فيضطر الشاعر، أحياناً للمحافظة عليها، إلى الخروج على قواعد اللغة من صرف ونحو وما إليهما.

هذه الضرورات لا تستوي في مرتبة واحدة من حيث الاستساغة والقبول، فبعضها مقبول، وبعضها الآخر مستقبح مَمْجُوج، وفئة ثالثة تتوسّط بين القبول والقُبْح، وكلّما أكثر الشاعر من اللّبوء إليها، قبح شِعْره. يقول أبو هلال العسكري: «وينبغي أن تجتنب ارتكاب الضّرورات وإنْ جاءَتْ فيها رخصة من أهل العربية، فإنّها قبيحة تشين الكلام، وتذهب بمائه. . . وإنما استعملها القدماء في أشعارهم لعدم علمهم كان بقباحتها، ولأنّ بعضهم كان صاحب بداية، والبداية مزلّة، وما كان أيضاً تُنقد عليهم أشعارهم، ولو قد نُقدت وبُهرِجَ منها المعيب كما تُنقد على شعراء هذه الأزمنة، ويُبهرَج من كلامهم ما فيه أدنى عيب لتجنبوها»(٢)

<sup>(</sup>١) التشعيثهو حذف أوَّل الوتد المجموع، وبه تصبح «فاعِلُنْ»، «فالنْ» وتُنقل إلى «فِعْلُنْ».

<sup>(</sup>٢) أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين. ص ١٦٨.

والضرائر كثيرة نذكر بعضها في ثلاثة أنواع هي: ضرورات الـزيـادة، وضرورات النقص، وضرورات التغيير.

### ١ - ضرورات الزِّيادة: أربعة أنواع:

أ - زيادة حركة ، نحو قول طرفة بن العبد (من الرَّمل):

أَيُّهَا الْفِتْيَانُ في مَجْلِسِنا جَرِّدوا مِنْهَا وِراداً وشُـقُرْ(١) يُريد: شُقْرا، فَحَرَّكُ القاف بحركة الشِّين، ووقف على المنصوب بحذف التنوين.

#### ب ـ زيادة حرف، ومنها:

- الحاق التنوين بما لا ينصرف، ردًا إلى أصله من الصَّرف، نحو قول النابغة الذبيانيّ (من الطويل):

إذا ما غَزَوا بِالجَيْشِ حَلَّقَ فَوْقَهُمْ عصائبُ طَيْرٍ تهتدي بعَصائِبِ (٢) فَصَرَف «عصائب» التي في آخر البيت، ونحو قول امرىء القيس (من الطويل):

ويَــوْمَ دَخلْتُ الخِـدْرَ خِــدْرَ عُنيْــزَةٍ فَقالَتْ: لَكَ الوَيْلاتُ إِنَّكَ مُرْجِلي (٣)

- تنوين الاسم المبنّي للنّداء وفي هذه الحالة يجوز وجهان: أحدهما إبقاؤه على بنائِه، والآخر نصبه ردّاً إلى أصله من الإعراب، (٤) نحو قول الأحوص (من الوافر):

سلامُ اللهِ يا مَطَرُّ عَلَيْها وَلَيْسَ عَلَيْكَ، يا مَطَرُ، السلام وقول المهلهل (من الخفيف):

<sup>(</sup>١) وراد وشُقر: صفتان للخيل.

<sup>(</sup>٢) عصائب: جمع عصبة، وهي الجماعة.

<sup>(</sup>٣) الخدر: الهودج. مرجلي: مصيّرني راجلة.

<sup>(</sup>٤) وأصله مفعول به لفعل النداء المحذوف.

ضَـرَبَتْ صَـدْرَهـا إليَّ، وقـالَتْ: يـا عَـدِيُ، لَقَـدْ وَقَتْـكَ الأواقي والنصِب في «مطر»، و «عدي» جائز.

- إثبات التنوين والنون في اسم الفاعل في حال اتصال الضمير به إجراءً للمُضْمَر مُجْرَى الظاهر أو لاسم الفاعل مُجرى الفعل المضارع، نحو قول الشاعر (من الطويل):

هُمُ القائِلُونَ الخَيْرَ والفاعلُونَ هُ إِذَا مَا خَشُوا مِنْ مُحْدَثِ الْأَمْرِ مُعْظَما

- تنوين الاسم العلم الموصوف بـ «ابن» ألمضاف إلى العلم أو ما جرى مجراه ردّ إلى أصله، نحو قول الحطيئة (من الطويل):

فَإِنْ لا يَكُنْ مِالٌ يُشابُ، فَإِنَّهُ سِيأْتِي ثنائي زيداً بنَ مهلهـل

- إلحاقهم النون الثقيلة أو الخفيفة بالفعل المضارع إذا كان منفياً، أو مقللًا، أو موجباً لم تدخل عليه لام قسم، أو جواب شرط، أو فعل شرط غير مفصول بينه وبين أداة الشَّرط بـ «ما» الزائدة، نحو قول حاتم الطائي (من الطويل): قليلًا بِـهِ ما يَحْمَدنَك وارِثُ إذا نالَ مِمّا كُنْتَ تَجْمَعُ مَغْنَما

- زيادتُهم النون الثقيلة أو الخفيفة في اسم الفاعِل إجراءً له مُجرى الفعل المضارع، لكونه في معناه وجارياً عليه، نحو قول رؤبة (من الرجز):

أَرَيْتَ إِنْ جِئْتَ بِهِ أَمْلُودا مُسرَجًلًا وَيسلْبَسُ البُرودا أَصْلُودا أَصْلُودا أَصْلُودا الشَّهودا

\_ إشباع الحركة، فينشأ عنها حرف من جنسها، فمن إنشاء الألف عن الفتحة قول الفرزدق (من الطويل):

فَظُلَّا يَخيطانِ الوراقَ عَلَيْهِ مِا بِأَيْدِيْهِما مِنْ أَكُلِ شَرِّ طعامِ يريد: «الورق». ومن إشباع الواو عن الضمَّة قول ابن هرمة (من البسيط):

الله يَعْلَمُ أَنَّا في تَلفُّتِنَا يومَ اللَّقَاءِ إلى أَحْبابِنَا صُورُ وَأَنَّنِي حَيْثُ مَا يَثْنِي الهَوَى بَصَرِي مِنْ حَيْثُمَا سلكُوا أَدْنُو فَأَنْظُورُ وَأَنَّنِي حَيْثُما سلكُوا أَدْنُو فَأَنْظُورُ يُورِيد: «فَأَنْظُرُ». ومن إنشاء الياء عن الكسرة قوله الفرزدق (من البسيط):

تَنْفِي يَداها الحَصَى في كُلِّ هاجِرَةٍ نَفْيَ اللَّانانِيْ رِ تَنْقادُ الصياريفِ يُريد «الصيارف».

- مدّ الاسم المقصُّور(١)، نحو قول طرفة بن العبد (من الطويل):

لَـهـا كَـبِـدٌ مَلْساءُ ذاتُ أُسِـرَّةٍ وَكَشْحانِ لم يَنْقُضْ طِواءَهُما الحَبَلْ(٢) يريد طواهما.

إثبات حرف العِلّة في الموضع الذي يجب حدفه، نحو قول الفرزدق (من الطويل):

فلو كَانَ عَبْدُ اللّهِ مَـُولًى هَجَوْتُـهُ وليكِنَّ عبدَ اللّهِ مَـُولَــى مـوالِـــيا يريد: مولى موالٍ، ونحو قول قيس بن زهير (من الوافر):

أَلَـمْ يَـأْتِيْـكَ والَأنْـبـاءُ تَنْـمِي بِـمـا لاقَتْ لَـبُـونُ بَـنـي زِيــادِ يريد: يأتكَ.

- إثبات ألف «أنا» في الوصل، نحو قول حميد بن ثور (من الوافر):

أَنا سَيْفُ العَشِيْسَرَةِ فِاعْرِفُونِي حَمِيْداً قَدْ تَذَرَّيْتُ السَّناما - إثبات هاء السَّكت في حال الوصل (٣) نحو قول عروة بن حزام (من الرَّجَز):

يا مَرْحَباهُ بِحِمادِ عَفْراءُ إِذا أَتَى قُرْبَتَهُ لما شاءُ من الشِّعير والحشيش والماءُ

<sup>(</sup>١) الاسم المقصور هو اسم معرب، آخره ألف لازمة، نحو: «عصا»، و «موسى». وفي مد الاسم المقصور خلاف إذ أجازه الكوفيون وبعض البصريّين، ومنعه معظم البصريّين.

<sup>(</sup>٢) كبد: بمعنى بطن. أسرّة: طيّات. كَشْحان: خاصرتان. طواؤهما: ضمورهما.

<sup>(</sup>٣) هذا عند البصريِّين؛ أما الكوفيُّون، فإثباتها جائز وليس ضرورة.

- قطع ألف همزة الوصل في الدَّرْج إجراءً لها مُجراها في حال الابتداء بها، نحو قول حسّان بن ثابت (من البسيط):

لَتَسْمَعُنَّ وَشيكاً في ديارِكُمُ أَللَهُ أَكْبَرُ يا ثاراتِ عُثْمانا وقول جميل (من الطويل):

أَلا لا أَرَى إِثْنَيْن أَحْسَنَ شِيْمَةً على حَدَثانِ الدَّهْر مِنِّي ومِنْ جُمْلِ ج ـ زيادة كلمة، ومنها الجمع بين العوض والمعوَّض منه، نحو قول أبي خراش الهذليّ (من الرجز):

إنِّي إذا ما حَدَثُ أَلَمًا أَقُولُ: يا اللَّهُمَّ يا اللَّهُمَّ

حيث جمع بين حرف النداء «يا» والميم المشدَّدة في «اللَّهُمَّ» التي هي بدل من النداء. ومنها زيادة الباء، و «أَنْ» واللهم، و «لا»، و «كان»، والكاف، و «على»، و «في» و «ما»، و «عَنْ»، و «الواو»، والفاء، و «بَلْ»، و «أُمْ»، و «إلاّ»... نحو قول قيس بن زهير (من الوافر):

أُلَمْ يَأْتِيْكَ والأنْسِاءُ تَنْمي بِما لا قَتْ لَسِونُ بَني زِيادِ والأصل: ما لاقت لبونُ(١)، فزاد الباء، ونحو قول ابن صريم اليشكري (من الطويل):

ويَــوْمــا تُــوافينــا بِــوَجْــهِ مقسَّـم ِ كَـانْ ظَبْيَةٍ تَعْطُـو إلى وارقِ السّلمْ (٢) والأصل كظبيةٍ، فزاد «أن»، ونحو قول ابن ميَّادة (من الكامل):

ومَلَكْتَ مَا بَيْنَ الْعِراقِ وَيَشْرِبٍ مُلْكَا أَجِارَ لِمُسلِمٍ ومعاهِدِ أَراد: أجار مسلماً ومعاهداً (٣)، ونحو قول جرير (من البسيط):

ما بالُ جَهْلِكَ بَعْدَ الحُلْمِ والدِّينِ وقد علاكَ مشيْبٌ حينَ لا حين

<sup>(</sup>١) وفي البيت شاهد على إثبات حرف العلَّة في موضع الجزم.

<sup>(</sup>٢) توافينا: تزورنا. مقسِّم: جميل. تعطو: ترفُّعُ رأسَها لتتناول الأوراق.

<sup>(</sup>٣) وتزاد الباء للضرورة، أيضاً، في خبر «أنَّ»، وخبر «ما زالَ»، وفي المضاف إليه.

يــريــد: حينَ حين، أي: في وقتــه، فـزاد «لا» ونحــو قــول الفــرزدق (من الكامل):

في لُجَّةٍ غَمَرَتْ أباك بُحورُها في الجاهليَّةِ ـ كان ـ والإسْلامِ فزاد «كان»، ونحو قول حميد بن ثور [من الطويل]:

أَبِي اللَّهُ إِلاَّ أَنَّ سَـرْحَـةَ مـالِـك على كُـلِّ أَفْنـانِ العِضـاهِ تَـروقُ(١) يريد: كلَّ أفنانِ العضاه تروقُ.

٢ - ضرورات الحَدْف: وهي أنواع: حذف حركة، وحذف حرف، وحذف كلمة، وحذف جملة.

أ-حذف حَركة، ويتناول هذا النوع حذف حركة من اللَّفظة وَسَطاً، وحذفها منها آخراً، سواءٌ أكانَتْ حركة بناء أو إعراب، وسواء كان ذلك في الاسم والفعل، نحو قول أبي خراش (من الطويل):

ولَحْمِ آمرِيءٍ لَمْ تُطْعَمِ الطَّيرُ مِثْلَهُ عَشِيَّةً أَمْسَى لا يَبِيْنُ منَ البَكْمِ يَرِيد: البَكَم، ونحو قول عروة بن حزام (من الطويل):

وَحُمَّلْتُ زَفْراتِ الضَّحَى فَأَطَقْتُها وَما لي بِزَفْراتِ العَشِيِّ يَدانِ العَشِيِّ يَدانِ الأصل: زَفَرات، ونحو قول الراعي النميري (من البسيط):

تَأْبَى قَضَاعَةُ أَنْ تَعْرِفْ لَكُمْ نَسَباً ﴿ وَابْنَا نَـزَارٍ فَـأَنْتُمْ بَيْضَةُ البَلَدِ الْأَصَلِ: أَن تَعْرِفَ.

حذف حرف، ومنه:

- وَصْل ألف القطع، نحو قول أبي الأسود الدُّؤليّ (من الكامل):

يا آبا المغيرة، رُبَّ أَمْرٍ مُعْضِلً فَرَّجْتُهُ بِالمَكْرِ مِنِّي والـدَّهـا يريد: يا أَبا المغيرة، ونحو قول الطرمّاح (من الطويل):

<sup>(</sup>١) السرحة: شجرة من شجر العضاه، والعرب تكنّي بها عن المرأة. سرحة مالك: امرأة مالك. الأفْنان: الأغْنان:

أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّويلُ أَلَا اصْبِحِ بِتَمِّ، وما الإصْباحُ فيكَ بِـأَرْوَحِ يَـكُ بِـأَرْوَحِ يَو يريد: أَلَا أَصْبِحْ.

- ترك صرف ما ينصرف (١)، نحو قول دوسر بن دهبل القريعي (من الطويل):

وقَائِلَةٍ: مَا بِالُ دَوْسَرَ بَعْدَنَا ﴿ صَحَا قَلْبُهُ عَنْ آلِ لَيْلَى وَعَنْ هِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَنْ هِنْدِ اللَّاصِلِ: مَا بِالُ دُوسَرِ.

- حذف التنوين اللتقاء الساكنين، نحو قول أبي الأسود الدُّؤلي (من المتقارب):

فَأَلْفَيْتَهُ غَيْرَ مُسْتَعْتَبٍ ولا ذاكِرَ اللهَ إلا قَلِيْلا اللهَ اللهُ اللهُ

- حذف النون من التثنية والجمع من غير أن يكونا موصولَين أو مُضافَين، نحو قول تأبَّط شَرًّا (من الطويل):

هُمَا خُطَّتًا إِمَّا إِسَارٌ وَمِنَّةٌ وإِمَّا دَمُّ والقَتْلُ بِالحُرِّ أَجْدَرُ يريد: هما خطَّتان.

- حذف نون «مِنْ» و «لكنْ»، نحو قول أبي صخر الهذلي (من الطويل): كَأَنَّهُ ما مِ الأَنَ لِم يَتَغَيَّرا وَقَدْ مَرَّ للدارَيْن مِنْ بَعْدِنا عَصْرُ

ونحو قول امرىء القيس (من الطويل):

فَلَسْتُ بِآتِيْهِ ولا أَسْتَطِيعُهُ ولاكِ اسْقِني إِنْ كَانَ مَاؤِكَ ذَا فَضْلِ - قَصْر الممدود، نحو قول أبي الأسود الدُّؤليّ (من الطويل):

رَأَيْتُ الِتوا هَذا الرمانِ بِأَهْلِهِ وَبَيْنَهُمْ فيهمْ تكونُ النَّوائِبُ

<sup>(</sup>١) أجاز ذلك الكوفيّون وبعض البصريّين، ومنعه سيبويه وأكثر البصريّين.

- حذف الياء والواو الواقعتين صلة لهاء الضمير المتحرِّك ما قبلها في الوصل إجراءً لها مُجرى الوقف، نحو قول الأعشى (من الطويل):

وما لَـهُ مِنْ مَجْدٍ تَلِيْدٍ وما لِـهُ من الرِّيحِ حَظٌّ لا الجنوبُ ولا الصَّبا

\_ حذف الواو من «هو» والياء من «هي» ، نحو قول الشاعر (من البسيط):

بَيْنَاهُ في دارِ صِدْقٍ قَدْ أَقَامَ بِهَا حِيْنَا يَعَلِّلُهُ لِيَاهُ وَمَا يُعَلِّلُهُ يريد: بَيْنَا هو.

- الاجتزاء بالكسرة عن الياء التي هي ضمير، وبالضمَّة عن الواو التي هي ضمير أيضاً، نحو قول الشاعر (من الطويل):

فَما وَجَدَ النَّهْدِيُّ وَجُداً وَجَدْتُهُ ولا وَجَدَ العُذْرِيُّ - قَبْلِ - جَمِيْلُ يريد: قبلي، ومنه قول الشاعر (من الوافر):

فَلَوْ أَنَّ الْأَطِبَ كَانُ حَوْلي وكانَ مَعَ الأَطبَّاءِ الأَساةُ(١) يريد: كانوا.

- الاجتزاء بالحركات عن حروف المدِّ واللِّين المجانسة لها في حشو الكلمة، نحو قول الأسود بن يعفر (من الطويل):

وَأَتْبَعْتُ أُخْرِاهُمْ طَرِيقَ أَلاهُمُ كَمَا قِيْلَ نَجْمٌ قَدْ خَوَى مُتَسَابِعُ يُرِيد: أُولاهُم.

- تخفيف المُشَدُّد في القوافي ، نحو قول امرىء القيس (من المتقارب):

فَلا وَأَبِيكِ، ابْنَةَ العامرِيِّ لا يَدَّعني القومُ أَنِّي أَفِرْ حذف حرف من الكلمة، نحو قول الأخطل (من البسيط):

كَانَتْ مَنَاهَا بِأَرْضٍ مَا يُبَلِّغُهَا بِصاحبِ الهمِّ إلَّا الناقَةُ الْأَجُدُ (٢) يريد: منازلها.

<sup>(</sup>١) في البيت، أيضاً، شاهد على قَصْر الممدود في قوله: «الأطبًا».

#### ج - نقص كلمة ، ومنه :

- حذف همزة الاستفهام، نحو قول عمر بن ربيعة (من الطويل):

فَوَاللَّهِ مِا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دارياً بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمانِ يريد: أَبِسَبْعِ .

- إضْمار حرف الخفض وإبقاء عمله من غير أن يُعوَّض منه بشيء، نحو قول جميل بن معمر (من الخفيف):

رَسْمِ دارٍ وَقَفْتُ في طَلَلِهُ كَذْتُ أَقْضِي الحياةَ مِنْ جَلَلِهُ الْأَصلِ: رُبُّ رَسْمِ دارِ.

- إضمار الجازم وإبقاء عمله، نحو قول الشاعر (من الوافر):

مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ إذا ما خِفْتَ مِنْ شَيْءٍ تَبالا(١) يريد: لِتَفْدِ نَفْسَك.

- إضهار «أن» الناصبة وإبقاء عملها من غير أن يُعوَّض منها شيء، نحو قول طرفة بن العبد (من الطويل):

أَلا أَيُّهَــذا اللَّائمي أَشْهَــدَ الــوَغَى وَأَنْ أَحْضَرَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدي؟ يويد: أَنْ أَشْهَدَ.

- حذف «إمًا» نحو قول النمر بن تولب (من المتقارب):

سَـقَتْـهُ الـرّواعِـدُ مِـنْ صَيِّـفٍ وَإِنْ مِـنْ خـريفٍ فَـلَنْ يَعْـدَمـا والأصل: سقته الرواعد إمّا من صيّف وإمّا من خريف.

- حذف «ما» النافية، نحو قول الشاعر (من الطويل):

لَعَمْرُ أَبِي دَهْماءَ زالَتْ عزيزةً على قَوْمِها ما فَتَلَ الزَّنْدَ قادِحُ يريد: ما زالتْ عزيزةً.

- حذف «أَنْ» من خبر «عسى» ، كقول هدبة بن خشرم (من الوافر):

عسى الكَـرْبُ الـذي أَمْسَيْتُ فيـه يكونُ وراءَه فَـرَجُ قـرَيبُ

<sup>(</sup>٢) التبال: سوء العاقبة.

- حذف «قَدْ» من الماضي الواقع جواباً للقسم، نحو قول الشاعر (من الطويل):

حَلَفْتُ لَها باللّهِ حِلْفَةَ فاجِرٍ لَنامُوا فما إِنْ مِنْ حَديثٍ ولا صال د ـ نقص جملة، ومنه:

- حذف الجملة الفعليَّة بعد «لَمْ»، نحو قول الشاعر (من الكامل):

احْفَظْ وَديعَتَكَ التي اسْتَوْدَعْتَها يومَ الأعازبِ إِنْ وَصَلْتَ وإِنْ لَمِ أَي: وإِنْ لَم تصل.

- حذف فِعْلَى الشَّرط بعد «إنْ»، نحو قول الرَّاجز:

قَالَتْ بَنَاتُ الْعَمِّ: يَا سَلْمَى وَإِنْ كَانَ فَقِيراً مُعْدَماً؟ قَالَتْ: وَإِنْ أَي: وَإِنْ أَي: وَإِنْ كَانَ فَقِيراً معدماً فِسَاتِزَوِّجُهُ.

- حذف الجملة والأكتفاء بحرف منها، نحو قول الرَّاجز:

ناداهُم: ألا الجُموا ألا تَا قالوا جميعاً كُلُهم: ألا فَا يريد: ألا تركبون، وألا فاركبوا.

٣ - ضرورات التغيير: ومنها:

- تذكير المؤنَّث وتأنيث المذكّر، نحو قول الشاعر (من البسيط):

إنارَةُ العَقْلِ مكسوفٌ بطوع هَـوًى وعَقْلُ عاصي الهَـوَى يَـزْدادُ تَنْويرا مارَةُ العَقْلِ مكسوفٌ بطوع هـوى وعَقْلُ عاصي الهَـوَى يَـزْدادُ تَنْويرا ماركة من حركة، نحو تحريك نون جمع المذكّر السالم بالكسرة

- إبدال حرقه من حرقه، تحويك تول جمع المدكر السالم بالكسرة في قول الشاعر (من البسيط):

ما سَدَّ حَيُّ ولا مَيْتُ مَسَدَّهُما إلَّا الخَلائِفَ مِنْ بَعْدِ النَّبيِّينِ

- إبدال الهاء همزة والهمزة هاء، نحو قول الرّاجز:

وَبَـلْدَةٍ قَـالِـصَـةٍ أَمْـواؤُها يَسْتَـنُ في رَأْدِ الضُّحَى أَفْـياؤُها

الأصل: أَمْواهها.

- إبدال الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها ألفاً، نحو قول الفرزدق (من الكامل):

راحَتْ بِمَسْلَمَةَ البِغالُ عَشِيَّةً فَآرْعَيْ فَزارَةُ لا هَناكِ المَرْتَعُ

- إبدال ألف «ما» و «ههنا» هاء في الوقف، نحو قول أبي النجم العجليّ (من الرجز):

اللَّهُ نَجَّاكَ بِكَفَيّ مُسْلِمَهُ من بَعْدِ ما وبَعْدِ ما وبَعْدِمَهُ وقول الراجز:

قَدْ وَرَدَتْ مِنْ أَمْكِنَهُ مِنْ أَمْكِنَهُ مِنْ وَهُهُنَهُ

- استعمال بعض حروف الجرّ موضع بعض، نحو قول القُحيف العقيلي (من الوافر):

إذا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَني رِضاها يريد: عَنِّى.

#### \* \* \*

وقد جعل ابن عصفور هذه الضرائر في كتابه «ضرائر الشعر» في أربعة أنواع هي: ضرورات الزيادة، وضرورات النَّقص، وضرورات التقديم والتأخير، وضرورات البدل، ثُمَّ فَصَّل كلّ نوع على النحو التالي:

#### ١ \_ ضرورات الزيادة:

أ ـ زيادة الحركة.

ب ـ زيادة الحرف:

ـ صَرْف ما لا ينصرف.

- ـ تنوين الاسم المبنيّ للنداء.
- إثبات التنوين والنون في اسم الفاعل في حال اتَّصال الضمير به.
- ـ تنوين الاسم العلم الموصوف بـ «ابن» المضاف إلى العلم أو ما جرى مجراه.
- ـ إلحاق النون الثقيلة أو الخفيفة في الفعل المضارع إذا كان منفيًّا أو مقلَّلًا، أو موجباً لم تدخل عليه لام قسم، أو جواب شرط، أو فعل شرط غير مفصول بينه وبين أداة الشرط بـ «ما» الزائدة.
  - \_ زيادة نون التأكيد في اسم الفاعل.
- ـ زيادة نون التأكيد في آخر الاسم الذي ليس في المعنى الفعليّ ولا جارياً عليه.
  - ـ إثباتِ الزيادة اللّاحقة بـ «من» في الاستثبات في باب الحكاية وَصْلًا.
    - \_ إشباع الحركة فينشأ عنها حرف من جنسها.
      - ـ مدّ المقصور.
  - إثبات حرف العلَّة في الموضع الذي يجب حذفه فيه في سعة الكلام.
    - ـ ردّ حرف العلَّة المحذوف لالتقاء الساكنين.
      - \_ إثبات ألف «أنا» في الوصل.
        - ـ تضعيف الآخر في الوصل.
      - \_ إثبات هاء السكت في حال الوصل.
        - قطع ألف الوصل في الدرج.
    - ـ زيادة حرف في الكلمة على طريق التوهم.

#### زيادة الكلمة.

- الجمع بين العوض والمعوَّض منه.
- ـ إدخال لام التأكيد في موضع لا تدخل فيه في سعة الكلام.
  - \_ زيادة «أنْ» و «إنْ».

- زيادة حرف الجرّ في المواضع التي لا يُزاد فيها في سعة الكلام.
  - \_ زيادة «ما».
  - إدخال الحرف على الحرف على جهة التأكيد.
    - ـ زيادة الواو والفاء و «بَلْ» و «أُمْ».
      - \_ زيادة «إلا».
      - \_ زيادة «لا».
      - \_ زيادة «كان»، وبعض أخواتها.

#### زيادة الجملة

- \_ زيادة «أكاد» و «تكاد».
- \_ زيادة «قام» و «اذهب».

#### زيادة الأسماء

- زيادة ضمير الفصل.
  - ـ زيادة «مَنْ».
  - ـ زيادة «اسم».

### ضرورات النقص:

#### نقص الحركة:

- \_ حذف الفتحة من عين «فَعَل».
- ـ حذف الفتحة من آخر الفعل الماضي.
- ـ حذف الفتحة التي هي علامة إعراب من آخر الفعل المضارع.
  - ـ حذف الفتحة التي هي علامة إعراب من آخر الاسم المعتلّ.
- \_حذف علامتي الإعراب: الضمّة والكسرة من الحرف الصحيح.
  - ـ حذف علامتي البناء: الضمة والكسرة من آخر الكلمة.

#### نقص الحرف.

ـ وصل ألف القطع.

- ـ ترك صرف ما ينصرف
- \_ حذف التنوين لالتقاء الساكنين.
- ـ حذف النون من التثنية والجمع غير موصولين، أو مضافين.
  - ـ حذف النون من التثنية والجمع الموصولين.
    - \_ حذف نون الرفع من الفعل المضارع.
- حذف النون الخفيفة الداخلة على الفعل المضارع للتأكيد من غير أن يلقاها ساكن.
  - \_ حذف نون الوقاية من «لَيْتَ»، و «عَنْ»، و «قَدْ».
  - ـ حذف نون «لكن» و «مِنْ» و «لم يَكُنْ» لالتقاء الساكنين.
    - \_ قَصْر الممدود.
    - الاجتزاء بالكسرة عن الياء في آخر الكلمة.
    - ـ الاجتزاء بالفتحة عن الألف في آخر الكلمة.
- ـ حذف الياء والـواو الواقعتين صلة لهـاء الضمير المتحرّك ما قبلهـا في الوصل.
  - \_حذف الصلة منهما وتسكينها.
  - \_ حذف الألف الواقعة صلة لهاء ضمير المؤنّث.
- \_حذف الألف الواقعة صلة لهاء ضمير المؤنّث في الوقف، وإلقاء حركة الضمير على ما قبلها.
  - \_ حذف الياء من «هي» والواو من «هو».
- ـ الاجتزاء بالكسرة عن الياء التي هي ضمير، وبالضمَّة عن الواو التي هي ضمير أيضاً.
  - \_ حذفها وتسكين ما قبلها في الوقف.
- الاجتزاء بالحركات عن حروف المدّ واللِّين المجانسة لها في حشو الكلمة.
  - ـ تخفيف المشدّد في القوافي، والوقف، وغير ذلك.
    - ـ ترخيم الاسم في غير النداء.

- ـ حذف آخر الاسم المبنى والحرف.
- ـ حذف أكثر من حرف واحد من آخر الكلمة.
  - ـ حذف الهاء في حشو الكلمة.

#### نقص الكلمة.

- إضمار حرف الخفض وإبقاء عمله من غير أنْ يُعوَّض منه شيء.
  - ـ حذف حرف الخفض من المعمول ووصول العامل إليه بنفسه.
  - العطف على ضمير الخفض المتصل من غير إعادة الخافض.
    - إضمار الجازم وإبقاء عمله.
- إضمار «أن» الناصبة وإبقاء عملها من غير أن يعوُّض منها شيء.
  - استعمال الفعل الواقع في موقع خبر «عسى» بغير «أنْ».
    - حذف آخر النداء من النكرة المقبل عليها.
      - إضمار «لا» النافية.
      - \_ حذف «ما» النافية.
  - ـ حذف النون الداخلة على الفعل المضارع وإبقاء اللّام.
  - إثبات النون الداخلة على الفعل المضارع وحذف اللهم.
    - \_ حذف همزة الاستفهام.
    - \_ حذف الفاء من جواب الشرط.
    - ـ حذف حرف العطف إذا دلَّ المعنى عليه.
      - استعمال «إمّا» غير مكرّرة.
    - مباشرة المضارع لـ «أن» المخفّفة من الثقيلة.
    - ـ حذف المضاف من غير إقامة المضاف إليه مُقامه.
- حذف المضاف مع إقامة المضاف إليه مُقامه من غير أن يدلَّ عليه معنى الكلام.
  - ـ حذف الموصوف وإقامة الصِّفة مُقامه في الموضع الذي يقبح فيه ذلك.
    - ـ حذف الموصوف وإبقاء الصِّفة وهي جملة أو مجرور.
  - حذف الضمير الرابط للصِّلة بموصول غير «أيّ» أو لِلصِّفة بالموصوف.

- ـ حذف الضمير الرابط للصِّلة بالموصول إذا كان مجروراً بحرف جرّ.
  - حذف الضمير الرابط للجملة الواقعة خبراً بالمخبِّر عنه.
  - ـ حذف ضمير الشأن أو القصَّة إذا كان اسماً لِـ «إنَّ» وأخواتها.
- العطف على ضمير الرفع المتصل من غير أنْ يؤكِّد، أو يكون في الكلام

#### طول.

- حذف الخبر في باب «كان».
- حذف الموصول وإبقاء صلته.

#### نقص الجملة.

- \_ حذف الجملة الفعليَّة بعد «لَمْ».
- حذف فعلى الشرط والجواب بعد «إنْ».
  - ـ حذف الجملة والاكتفاء بحرف منها.

#### ضرورات التقديم والتأخير:

#### تقديم الحركة.

- نقل حركة الضمير المتصل بالفعل إلى الحرف المتحرِّك قبله.
- نقل حركة ضمير المؤنّث المتصل بالفعل إلى الحرف المتحرَّك قبله في حال الوقف.
- ـ نقل الحركة من حرف الإعراب إلى الساكن قبله فيما يؤدِّي فيه ذلك إلى بناء معدوم .

#### تقديم الحرف.

- تقديم بعض الكلام على بعض.
- الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمجرور.
  - الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف.
- الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمعطوف.
- الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف.
  - الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجملة.

- الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمجرور واسم غير ظرف.
- الفصل بين المضاف والمضاف إليه وتقديم المضاف إليه على المضاف.
  - ـ الفصل بين حرف الجرّ والمجرور.
  - الفصل بين الحروف التي لا يليها إلّا الفعل وبين الفعل.
    - الفصل بين الأعداد وتمييزها.
    - الفصل بين الصفة والموصوف.
    - الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه.
  - الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف أو المجرور.
    - تقديم الاسم على الفعل بعد أداة الشرط.
    - تقديم الاسم على الفعل بعد أداة الاستفهام غير الهمزة.
      - تقديم المضمر على الظاهر لفظاً ورتبة.
      - تقديم المعطوف على المعطوف عليه.
        - تقديم النعت.
        - تقديم ما بعد «إلاً» عليها.
        - تقديم المجرور على حرف الجر.
      - ـ ما يكثر فيه التقديم والتأخير وإخراج الكلام عن وضعه.

#### ضرورات البدل:

#### إبدال الحركة من الحركة.

- إبدال الكسرة قبل ياء المتكلِّم في غير النداء فتحة .
  - ـ تحريك نون التثنية بالفتح.
  - ـ تحريكُ نون التثنية بالضمّ في حال الرفع.
    - تحريك نون الجمع بالكسر.
    - إعراب جمع المذكّر السالم بالحركات.

#### إبدال الحرف من الحرف:

- إبدال الهمزة من الألف.

- إبدال الهمزة من الياء.
- إبدال الهمزة من ياء مبدلة من حرف صحيح.
- إبدال الهمزة من واو ساكنة مضموم ما قبلها.
  - إبدال الهاء همزة.
- إبدال الياء من حرف من الحروف الصِّحاح.
  - إبدال الهمزة ألفاً.
  - إبدال الجيم من الياء الخفيفة.
  - \_ إبدال ألف «ما» و «ههنا» هاءً في الوقف.
    - إبدال الجيم شيناً.

#### إبدال الكلمة من الكلمة:

- ـ استعمال بعض حروف الخفض موضع بعض.
  - إبدال اسم مفرد من اسم مفرد.
    - وضع المفرد موضع التثنية.
    - وضع المفرد موضع الجمع.
    - وضع التثنية موضع المفرد.
    - وضع التثنية موضع الجمع.
    - وضع الجمع موضع المفرد.
    - وضع الجمع موضع التثنية.
  - وضع العطف موضع التثنية أو الجمع.
    - وضع صيغة الأمر موضع خبر «كُنْ».
  - وضع الجملة غير الخبريّة موضع الوصف.
- وضع الجملة الفعليّة المنفيّة موضع الجملة الفعليّة المراد بها أنهى .
  - وضع ضمير الرفع المنفصل موضع ضمير النصب المنفصل.
    - وضع ضمير الرفع المنفصل موضع ضمير الرفع المتصل.
- وضع ضمير النصب المنفصل موضع ضمير النصب المتصل أو النفس.
- وضع ضمير النصب المتصل موضع نسمير النصب المنفصل أو النفس.

\_ وضع صيغة ضمير النصب المنفصل بدل صيغة ضمير الرفع المنفصل في موضع الخفض بالكاف.

- \_ وضع الفعل بدل المصدر من غير تقدير حذف «أنْ».
- وضع الفعل بدل المصدر على تقدير حذف «أنْ» وإرادة معناها من غير إبقاء عملها.
  - \_ استعمال خبر «كاد» وخبر «عسى» اسمين.

#### إبدال الحُكم من الحكم.

- \_ قلب الإعراب.
- تأنيث المذكر.
- \_ تذكير المؤنّث.
- \_ العطف على التوهم.
- \_ معاملة غير المبتدأ معاملة المبتدأ.
- \_ تأكيد الاسم المخفوض بالإضافة باسم مخفوض بـ «مِنْ».
  - \_ انتصاب المضارع بعد الفاء في غير الأجوبة الثمانية.
    - انتصاب المضارع بإضمار «أنْ» بعد «أو» العاطفة.
- \_ نصب معمول الصِّفة المشبّهة في حال إضافته إلى ضمير موصوفها.
  - \_ استعمال الاسم استعمالًا لا يجوز في الكلام.
    - \_ توكيد النكرة بـ «كلّ» أو ما هو في معناها.
      - الإخبار بالمعرفة عن النكرة.
    - \_ مجيء الصفة حالاً من النكرة مؤخَّراً عنها.
      - \_ الجزم ب «إذا».
      - \_ تثنية أسماء العدد.
      - \_ إبدال تاء التأنيث هاءً في الوصل.
  - \_ استعمال «ليس» استعمال «لا» النافية للجنس.
    - \_ استعمال الكاف اسماً.
    - \_ استعمال «على» اسماً.

- \_ استعمال «عَنْ» اسماً.
- جرّ الضمير المتّصل بالكاف.
- استعمال «حتى» استعمال «إلى».
- جعل اسم «كان»، المخفّفة من الثقيلة اسماً ظاهراً.
  - وضع «لَمْ» موضع «ما» النافية.
  - وضع «ما» موضع «لا» النافية للجنس.

وقد صنّف بعضُهم هذه الضرورات بالنسبة إلى الاستساغة وعدمها إلى أربعة أقسام، على النحو التالي(١):

1 - ضرورات مقبولة: ومنها قَصْر الممدود، وتخفيف الحرف المشدّد في رويّ القافية، وصرف الممنوع من الصرف، ومنع المصروف، وجعل همزة القطع همزة وصل، وتخفيف الهمزة مطلقاً، وتسكين المتحرّك وتحريك الساكن، وتسكين الياء في الاسم المنقوص الواجب نصبه، وتسكين الواو والياء في الفعل المضارع المنصوب المنتهي بهما، ومَدّ الصّوت بالقوافي للترنّم بحرف علّة يُناسب حركة الحرف الأخير من البيت، وحذف الشرط والجواب معاً.

Y - ضرورات معتدلة: ومنها مَدّ المقصور، وحذف الفاء من جواب الشرط الواجب اقترانه بها، وحذف الفاء من جواب «أمّا»، وجواز الجزم به (إذا»، وتنوين المنادى المبنيّ على الضمّ، وتشديد الميم في كلمة «فَمّ»، وحذف الياء من اسم «إنّ»، وحذف نون التوكيد الحفيفة من الفعل لاجتماع الساكنين، وجعل همزة الوصل همزة قطع.

٣- ضرورات قبيحة، ومنها ترخيم المنادى الزائد على ثلاثة أحرف بشرط أن يصلح الإسم للنّداء، وحذف النون من «لكن»، و «اللَّذَيْنِ»، و «اللَّتَيْنِ»، وحذف كلمة أو جملة إذا أشير إليها قبل القافية، وإشباع حركة كلمة ما، وحذف حرف من آخر الكلمة والاستعاضة عنه بسواه لضرورة الرَّوِيّ.

<sup>(</sup>١) انظر ممدوح حقي: العروض الواضح. ص ٦٠ ـ ٦٣.

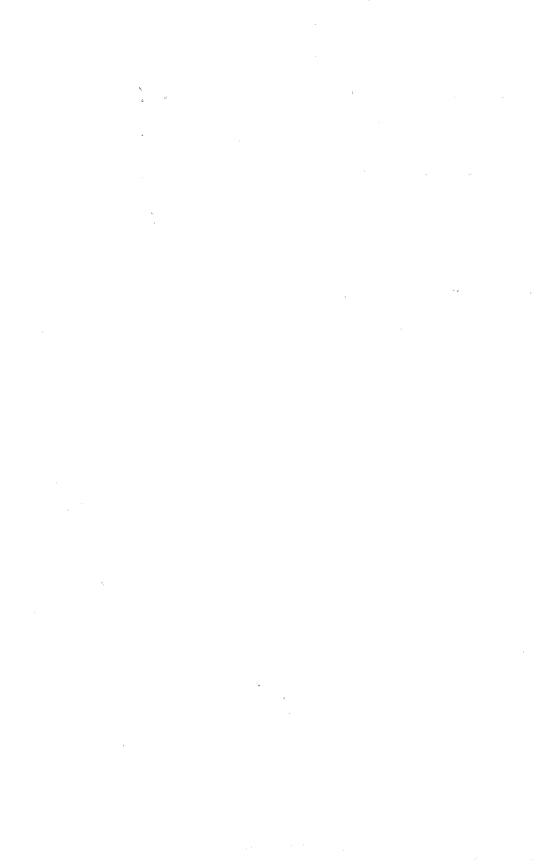



# باب الطاء



## الطّائيَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشعريّة التي رويَّها حرف الطاء (راجع: الرَّويّ). والقصائد الطائيَّة قليلة الشيوع في الشعر العربي، نظراً إلى قلّة الكلمات المنتهية بحرف الطاء. يقول أبو نواس في مطلع إحدى طائيّاته (من الرجز):

أَعْدَدْتُ كَلْباً للطِّرادِ سَلْطا مُقَلَّداً قَلائِداً ومقْطا(١)

وقال ابن المعتز في مطلع إحدى قصائده الطائيَّة (من الطويل):

أَلا تَرَيانَ البَـرْقَ ما هُـوَ صانِـعُ بِدَمْعَةِ صَبِّ شَفَّهُ النَّأْيُ والشَّحْطُ(٢)

#### الطر فان

مصطلح عروضي يُقصد به الجزء (التفعيلة) الذي زوحِف أوَّله وآخره في المعاقبة، وسلم الجزء الذي قبله والذي بعده. راجع: «المعاقبة».

## الطَّفْر أو الانقطاع

هو أن يخرج الشاعِر ممّا بدأ به قصيدته من نسيب، أو وقوف على الأطلال، أو نعت الإبل وذكّر القفار . . . إلى موضوع قصيدته، الذي يكون، غالباً، المدح،

<sup>(</sup>١) السلط: الشديد. المقط: الحبل الصغير الشديد الفُتل.

<sup>(</sup>٢) النَّاي والشَّحط بمعنى واحد هو البعد.

وذلك دون الربط بينهما بعبارة «دَعْ ذا»، أو عَدِّ عَنْ ذا»، أو «إلى فلان قَصَدَتْ»، أو «حتى نزلتْ بفناءِ فُلان». . . وكان البحتري كثيراً ما يأتي به، نحو قوله (من الكامل): لولا الرَّجاءُ لَمُتُ مِنْ أَلَم الهَوَى لكنَّ قَلْبي بالرَّجاءِ مُوكَّلُ إِنَّ السرعيَّةَ لمْ تَوزُلْ في سِيرَةٍ عُمَريَّةٍ مُذْ ساسَها المُتوكِّلُ راجع: «الخُروج»، و «التخلُّص»، و «حسن التخلُّص».

## الطّلاوة

هي العذوبة، والسهولة، والحلاوة دلالةً على تلاحم أجزاء الوزن الشعري، وتآلف تفاعيله. والإكثار من الزحافات والعِلَل يُنقص طلاوة الشَّعر، ويُقلِّل حلاوته، يقول قدامة بن جعفر في كتابه «نقد الشعر» (ص ١٠٦)، «من عيوبه (أي من عيوب الوزن الشَّعريّ) التخليع، وهو أن يكون قبيح الوزن قد أفرط قائله في تزحيفه، وجعل ذلك بنية للشِّعر كلّه، حتَّى مَيَّله إلى الانكسار، وأخرجه عن باب الشعر، الذي يعرف السامع له صحّة وزنه، في أوّل وهلة، إلى ما يُنكره، حتى ينعم ذوقه، أو يعرضه على العروض، فيصحّ فيه. فإن ما جرى من الشعر هذا المجرى ناقص الطلاوة، قليل الحلاوة».

## الطَّويل

راجع: «بحر الطويل».

# الطِّيّ

زحاف يتمَثَّل في حذف الرابع الساكن من الجزء (التفعيلة)، ويُسَمَّى الجزء الذي يدخله الطَّيِّ مطويًّا تشبّهاً بالثَّوب الذي يُعطَف من وَسَطه. ويدخل الطَّيُّ :

- «مُسْتَفْعِلُنْ»، فتُصبح «مُسْتَعِلُنْ»، فتُنقل إلى «مُفْتَعِلُنْ» وذلك في البسيط، والسَّريع، والمنسرح، والرَّجز، والمقتضب.

- «مَفْعُـولاتُ»، فَتُصبح «مَفْعُـلاتُ»، وذلـك في المنسـرح، والسَّـريـع، والمقتضَب.

راجع: «الزِّحافات والعلل»، و «بحر البسيط»، و «بحر الرَّجزِ»، و «بحر السيع»، و «بحر المفتضب»، و «بحر المنسرح».



# باب الظاء



#### الظائيّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشعريّة التي رويَّها حرف الظاء (راجع: الرَّويّ). والقصائد الظائيّة نادرة في الشعر العربي، نظراً إلَى قلّة الألفاظ المنتهية بالظاء. يقول حسّان بن ثابت في مطلع قصيدته الظائية الوحيدة في ديوانه (من الوافر):

وما هُوَ بَالمَغِيْبِ بِذِي حِفَاظِ<sup>(۱)</sup> يُنَشَّرُ فِي المَجامِعِ مِنْ عُكاظِ مِنَ الصَّمِّ المُعَجْرِفَةِ الغِلاظِ<sup>(۲)</sup> وَتَرْضِخُ فِي مَحَلِّكَ بِالْمَقاظِ<sup>(۳)</sup> أتاني عَنْ أُمَيَّةَ ذَرْوُ قَوْلٍ سَائَشُر، إِنْ بقيتُ، لَكُمْ كَلاماً قَوَالِمَا تَعَوَالِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلاماً قَوَافِي كالسِّلامِ إِذَا آسْتَمَرَّتُ تَوَوُرُكَ إِنْ شَتَوْتَ بِكُلِّ أَرْضِ تَوْرُكَ إِنْ شَتَوْتَ بِكُلِّ أَرْضِ

<sup>(</sup>١) ذُرُو: طرف. الحفاظ: المحافظة على العهد.

<sup>(</sup>٢) السِّلام: الحجارة. المعجرفة: الغليظة.

<sup>(</sup>٣) ترضح: تدقّ وتكسر. المقاظ: الموضع الذي يُقام فيه وقت القيظ.





## باب العين



#### العاطِل

راجع: «الشعر العاطِل».

## عاطِل العاطِل

راجع: «الشعر العاطِل».

#### العتابا

نوع من الغناء الشعبيّ المنتشر في لبنان، وسوريا، وفلسطين، والعراق. . . واللفظة مُشتقَّة من العَتْب الذي هو اللَّوم، والموجدة، وكثيراً ما يُلازم العتاب الحبَّ الذي هو الموضوع الرئيس للغناء.

يتركّب الدور(١) في العتابا، عادةً، من بيتين، أو من أربعة أشطر، على أن تكون الأشطر الثلاثة الأولى على قافية مجنّسة(١) وعلى أن ينتهي الشطر الرابع بالباء الساكنة المسبوقة بالألف أو بالفتحة، وهذا هو الغالب، أو بالألف. وفيما يلي نموذج من كلّ من هذين النوعين:

نموذج من النوع الأوَّل: ضَــروري تِلْحَقِي الشَّـاعِــرْ بِعَصْـرو

قَبِلْ مَا يِنْـوِصِلْ صِبْحُـوا بِعَصْرو

<sup>(</sup>١) أو «البيت» حسب التسمية الشعبيَّة له.

<sup>(</sup>٢) أي تتضمَّن جناساً، والجناس هو اتَّفاق لفظتين في النطق واختلافهما في المعنى.

أنا غَير هَيك ما بْحِبِّ العِنَبْ(١)

حَلَى العَنْقـود واللَّذَه بِعَصْـرو نموذج من النوع الثاني:

بَعْدِكْ عيشتي صارت مِتِلْفِه مُنِـرْكُضْ ما حَـدا بيِلْحَقْ حَـدا يا سَمْرا لَيْش عَاقَلْبي ما تِلْفي صَبَح فينا مِتِلْ شَمِسْ ومِتِل فيّ

أمّا وَزْن العتابا فليس واحِداً، إذ قد يُنظَم على البحر «المتناهي» (٢) وفيه ثمانية عشر مقطعاً صوتيًا (٣)، (تسعة مقاطع في كلّ شطر)، أو على بحر «السريع»، وهو الغالِب، وفيه عشرون مقطعاً (عشرة في كل شطر)، أو على بحر «البسيط» وفيه اثنان وعشرون مقطعاً (أحد عشر مقطعاً في كل شطر). وأغلب الظن أنَّ البحر الأساسي للعتابا هو السَّريع المؤلَّف من عشرين مقطعاً صوتيًا، ولكنَّ الشاعر العامِّي قد يَختلِس الحركة، فتصبح الأسطر مؤلَّفة من تسعة مقاطع صوتيَّة، ويصبح البيت على بحر على بحر المتناهي. وقد يزيد حركة في كلّ شطر، فيُصبح البيت على بحر البسيط (٢٢ حركة)، وربّما اختلفت الأسطر في البيت أو الدّور الواحد في عدد المقاطع، فأتى أحدها مؤلَّفاً من عشرة مقاطع، وآخر من أحد عشر مقطعاً، أو من المقاطع، فأتى أحدها مؤلَّفاً من عشرة مقاطع، وآخر من أحد عشر مقطعاً، أو من تسعة. . . كما سيأتي . وفيما يلي بعض النماذج:

١ ـ عتابا على بحـر المتناهي (١٨ مقطعاً).

جَبَلْ لبنان عَمْ بلِقَ عودو على الأوطان يا غيّاب عودوا جَ بَلْ لِبْنان عَمْ بلِقَ عودو عَ لَلْ أَوْ طانْ يا غِيْديابْ عُو دوا جَ بَلْ لِبْنان عَمْ بِلقْ عودُو عَ لَلْ أَوْ طانْ يا غِيْديابْ عُو دوا ٢ ٢ ١ ٤ ٥ ٢ ٧ ٨ ٩

<sup>(</sup>١) عَصْرو الأولى تعني الدهر، والثانية الوقت في آخـر النهار إلى احمـرار الشمس، والثالثـة ضغْطه لاستخراج ما فيه.

<sup>(</sup>٢) هذه التسمية والتسميتان الأتيتان مأخوذة من كتاب «الزجل» لمنير الياس وهيبة. ص ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) نقصد بالمقطع الصوتيّ ما يقابل الكلمة الفرنسيَّة SYLLABE أي ما يُلفظ به صوتاً واحداً سواء أكان مؤلَّفاً من حرف واحد متحرَّك نحو «بِ» أو حرفين ثانيها حرف مدّ نحو «في» أو ثانيهما ساكن نحو «ربُّ»، أو ثلاثة أحرف ثانيها حرف مد وثالثها ساكن نحو «بابْ»، فكلمة «ضروري» مثلاً مؤلَّفة من ثلاثة مقاطع صوتية هي: ضـ رو ري وسيتَضح مفهوم المقطع الصوتي أكثر فأكثر بعد قليل.

وَأَرْذِ السرّب ما بْيخْضَـرّ عـودو وَأَرْ زِرْ رب مـابْـيِخْ ضَرْدِ عـودو ١ ٢ ٢ ٢ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

٤ ـ عتابا على بحر اليعقوبيّ (٢٤ مقطعاً صوتياً).

بحِبًا لُ «نَدا» یا ورد فَتَّح عَالنَدا بعجببالْ ذَدایا وَرْدِ فَتْ بَیْحْ عَنْ نَد دا بعجببالْ ذَدایا وَرْدِ فَتْ بَیْحْ عَنْ نَد دا ۱۲۱۱۱۰۹۸۷۲۵ بیجبً لُ بِقِلِی عَنْ «نَدا» شُوعَنْ نَدا بعجب بِلْ بِ قَلْ لِی عَنْ نَدا شوعَنْ نَدا ۱۲۱۱۱۰۹۸۷۲۵ ۲۲۱۱۲۹

بحِبِّ لْ بِجِبْلِي خْبار تِحْكي عَنْ «نَدا» بُحِدْ بِلْ بِ جِدْ لِخْ بارِ تِحْ كي عَنْ نَد دا بُحِدْ بِلْ بِ جِدْ لِخْ بارِ تِحْ كي عَنْ نَد دا لا بْتِقْب ل مكاتيب ولا بتبْعَت عَتَب لا بْ تِقْ بَد لِلْ كاتِيْبِ ولا بْد تِبْدَعَتْ عَد تَبْ لا بُد تِقْ بَد لِلْ كاتِيْبِ ولا بْد تِبْدَعَتْ عَد تَبْ

حتى تِلتِقى بُظلُو الحباب(١)

حَدْ مَى تِلْتِقى بْظِلْلُو لِحْ سِابْ

9 1 7 7 9 6 7 7 1

وراجع: الميجنا».

## العَجُز

له معنيان:

١ ـ الشطر الثاني من البيت الشّعريّ، راجع «البيت الشعريّ».

٢ ـ الجزء الذي أصاب آخره الزّحاف، وسلّم الجزء الذي بعده من هذا الزّحاف. وسُمِّي بذلك لوقوع الزّحاف في عَجُزه. راجع: «المعاقبة»، و «الزّحافات والعِلَل».

## العروض

لها معنيان:

١ ـ عِلْم العَروض. راجع: «عِلْم العروض».

<sup>(</sup>١) عودو الأولى تعني: عودُه، والعود الآلة الموسيقيَّة، وعودوا الثانية بمعنى ارجعوا، والثـالثة بمعنى

٢ \_ التفعيلة الأخيرة من الشطر الأوَّل من البيت الشعريّ .

والعروض مُؤنَّتُه، وتُثنَّى على «عروضَين»، وتُجمع على «أعاريض». والعروض المعلولة هي التي سلمت منها. راجع: «البيت الشَّعري»، و «الزِّحافات والعلل».

#### الغصّ

هو زحاف يتمثّل في تسكين الخامس المتحرِّك من الجزء، ويدخل «مُفاعَلَتُنْ»، فتصبح «مفاعَلْتُنْ»، وذلك في بحر الوافر.

والجزء الذي يصيبه العَصْب يُسمَّى معصوباً، وقيل: إِنَّما سُمِّي العصْب بهذا الاسم، لأنَّه عُصِبَ أن يتحرَّك، أي قُبض.

راجع: «الزّحافات والعِلل»، و «بحر الوافر».

## عصر الاحتجاج

هو العصر الذي سبق مُنتصف القرن الثاني الهجريّ، فالشعراء الذين يُحتجّ بشعرهم هم الجاهليّون. والمُخضرمون، والإسلاميّون إلى إبراهيم بن هرمة، أمّا المولّدون، أي الذين عاشوا بعد منتصف القرن الثاني الهجريّ، وأوّلهم بشّار بن برد، فلم يستشهد جمهور اللُّغويِّين بأشعارهم. هذا بالنسبة إلى عرب الأمصار، أما بالنسبة إلى عرب البوادي، فظل اللّغويّون يستشهدون بكلامهم حتى آخر القرن الرابع الهجريّ.

والقبائل التي أخذت عنها اللّغة هي قبائل قريش، وقيس، وتميم، وأسد، وهُذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولم يُؤخذ عن سائر القبائل، ولا عن سكّان البراري مِمَّن كانوا يسكنون أطراف الجزيرة لمجاورتهم شعوباً غير عربية، فلم تُؤخذ عن لخم وجذام جيرانِ مصر والقبط، ولا عن قضاعة وغسّان وإياد جيران

أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون بالعبريّة، ولا عن تغلب لمجاورتهم اليونانيّين.

## العَضْب

هو حذف الحرف الأوّل من «مُفاعَلَتُن» السّالمة (١)، فتصبح فاعَلَتُن»، وتُنقل إلى «مُفْتَعِلُنْ»، وذلك في بحر الوافر.

والجزء الذي يدخله العضْبُ يُسمَّى «أعْضَب» تشبيهاً له بالأعْضب من المعز، وهو المكسور القرن. راجع: «الخرم»، و «بحر الوافر».

#### العَقْد

هو تَحْويل النَّثْر إلى شِعْر. قال الإمام عليّ بن أبي طالب: «وما لابْنِ آدَمَ والفَحْرَ، وإنَّما أُوَّلُهُ نُطْفَة، وآخِره جيفَة»، فعَقَدَه أبو العتاهية قائلًا (من السريع): ما بالُ مَنْ أُوَّلُهُ نُطْفَةً وَجِيْهَ وَجِيْهَ مَا يَخْدُرُ؟

#### العَقْص

هو حذف الحرف الأوَّل من «مُفاعَلَتن» المنقوصة(١)، فتصبح «فاعَلْتُ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُ»، وذلك في بحر الوافر.

والجزء الذي يدخله العقص يُسمَّى «أعْقص» تشبيهاً له بالأعقص من المَعِز، وهو الذي ذهب أحد قرنيه مائلًا.

راجع: «الخُرْم»، و «بحر الوافر».

<sup>(</sup>١) أي التي أصابها النقص، وهو حذف الحرف السابع الساكن وتسكين الحرف الخامس:

## العَقْل

هو زحاف يتمثّل في حذف الحرف الخامس المتحرِّك من الجزء. ويدخل «مُفاعَلَتُن»، فتُصبح «مَفاعِلُنْ»، وذلكَ في بحر الوافر، والجزء الذي يدخله العقْل يُسمَّى معقولاً، وأغلب الظنّ أنه أخذ من عقل البعير وهو ثَنْي وظيفه (أي مُستَدَق الذّراع والسَّاق) مع ذراعه، وشدُّهما جميعاً في وسط الذّراع. راجع: «الزِّحافات والعلل»، و «بحر الوافر».

## العِلَّة

أحرف العِلَّة هي الألف، والواو، والياء. وهي حروف علَّة فقط إذا تحرَّكت، نحو «حَوَر»، و «هَيَف»، وهي أحرف علَّة ولين فقط إذا كانت ساكنة وقبلها حركة لا تناسبها(١)، نحو: «نَوْل»، «مَيْل»، وهي أحرف علَّة ولين ومدّ إذا كانت ساكنة، وقبلها حركة تناسبها، نحو: «مِيل»، حُوت»، «نال». والألف لا تأتي متحرِّكة، ولا تأتي قبلها حركة لا تناسبها، ولذلك فهي، دائماً، حرف علّة ومدّ ولين.

وراجع: «الزِّحافات والعِلل».

# عِلْم العَروض

هو العلم الذي يُعرف به موزونُ الشَّعر من فاسِده مُتناولًا التفعيلات والبحور وتغييراتهما وما يتعلَّق بهما.

ويُجمع الرَّواة على أنَّ الخليل بن أحمد الفراهيدي (٧١٨ - ٧٨٦ م) هـو واضع هذا العلم لكنَّهم يختلفون في شأن الباعث الذي دعاه إلى وضعه، فمنهم من ذهب إلى أنَّه دعا بمكَّة أن يرزقه الله عِلْماً لم يسبقه إليه أحد، ولا يُؤْخَذ إلَّا عنه، فرجع من حجِّه، ففتح عليه بعلم العروض. وقال بعضهم: إنَّ الدافع هو إشفاقه

١١) الضمَّة تُناسب الواو، والفتحة تناسب الألف، والكسرة تناسب الياء.

من اتّجاه بعض شعراء عصره إلى نظم الشّعر على أوزان لم يعرفها العرب، وقالت فئة ثالثة: إنّه وجد نفسه، وهو بمكّة، يعيش في بيئة يشيع فيها الغناء، فدفعه ذلك إلى التفكير في الوزن الشّعريّ، وما يمكن أن يخضع له من قواعد وأصول.

وأيًّا يكن الباعث لوضْع هذا العلم، فإنَّه من الثابت أنَّ الفراهيديّ هو واضعه، وأنه عكف أيّاماً وليالي يستعرض فيها ما رُوي من أشعار ذات أنغام موسيقيَّة متعدِّدة، حاصراً هذه الأنغام في خمس دوائر(۱)، ثمَّ خَرَج على الناس بخمسة عشر بحراً، وبقواعد مضبوطة، وأصول مُحكمة سَمَّاها «علم العروض». ثمَّ أتى بعده تلميذه الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة (.... م ٨٣٠م)، فزاد بحراً واحداً سمّاه «المتدارك»، أو «المحدث».

واختُلف في سبب تسمية هذا العلم بـ «العَروض» على ستّة أقوال:

١ - لأنَّ الشِّعر يُعرَض عليه فيظهر الصَّحيح منه من الفاسد.

٢ ـ أو لأنَّ العَروض بمعنى الناحية، والشُّعر ناحية من نواحي العلم والأدب.

٣ - أو لأنَّ الخليل ألهِم هذا العلم في مكَّة التي من أسمائها «العَروض»،
 فَسمَّاه الخليل بها.

٤ ـ أو توسُّعاً وطلباً للخفَّة، وذلك من الجزء الأخير من صدر البيت الذي يُسمَّى عَروضاً.

 ٥ - أو لأن من معاني العروض الناقة الصعبة، فسُمِّي هذا العلم باسمها لصعوبته.

٦ - أو لأنَّ من معاني العروض الطريق في الجبل، وبحور الشعر طُرُق إلى النظم.

ولعلَّ الرأي الأوَّل هو الأقرب إلى الصَّواب، ومهما يكن من أمر، فإنَّه من اللَّغة العربيّة، فلم اللَّغة العربيّة، فلم

<sup>(</sup>١) راجع: «الدوائر العروضيَّة». .

يستطع العروضيّون بعد الخليل أن يزيدوا على ما وضعه أيّ زيادة تذكر، أو تُمَسّ الجوهر.

ونظراً إلى أهمية علم العروض في معرفة صحيح أوزان الشّعر من فاسدها، وفي فهم الشّعر العربيّ وقراءته قراءة صحيحة، فقد كثر الباحثون فيه، ولعلّ من أهم أعلام هذا العلم: الفراهيدي، والأخفش الأوسط. وإسماعيل بن حمّاد الجوهريّ، وعبد الرحمن بن إسحق الزجّاج، وأبا العلاء المعرِّي، وابن رشيق، وابن عبد ربّه. راجع كلًا في مادّته.

## عِلْم القافية

هـو عِلم يبحث في تحديد القافية، وحروفها، وحركاتها، وأشكالها، وجمالها، وموسيقاها، وعيوبها، وما إلىذلك ممّا يتّصل بها.

وواضع عِلْم القافية هو نفسه واضع عِلْم العَروض، أي اللَّغويّ العبقريّ الخليل بن أحمد الفراهيدي (٧١٨ ـ ٧٨٦ م). وهذان العِلْمان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، فتناولهما العلماءُ معاً في مصنَّفاتهم، لكنَّ بعضهم أفْرَد علم القافية بالدراسة كأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش في كتابه «القوافي»، وأبي العبّاس محمد ابن يزيد المبرِّد في كتابه «القوافي وما استقت ألقابه منه»، وأبي الحسن محمّد بن أحمد بن كيسان في كتابه «تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها»، وأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحق في كتابه «المخترع في القوافي»، وابن جنِّي في «المُعرب في شرح القوافي»، وأبي القاسم عليّ بن جعفر بن محمّد السَّعديّ المعروف بابن القطاع في كتابه «الشافي في علم القوافي». . . .

## عَمُود الشِّعر

له مفهومان:

١ ـ المحافظة على شكل القصيدة الخليليَّة في وحدة الوزن، ووحدة القافية

فيها، والمحافظة على البيت ذي الشَّطرين، وعلى شروط القافية والوزن، وغير ذلك مِمَّا تناولناه مفصَّلًا في معجمنا هذا.

٢ - جملة قواعد يجب مراعاتها تتعلّق بالنّظم والأسلوب. وقد أوجز المرزوقي هذه المبادىء في السّبعة التالية:

أ\_شرف المعنى وصحّته.

ب ـ جزالة اللَّفظ واستقامته.

ج ـ الإصابة والرقّة في الوصف.

د ـ المقاربة في التشبيه.

هـ - التحام أجزاء النظم، وتخيُّر الوزن المناسب.

و ـ ملاءمة المستعار منه للمستعار له.

ز ـ مشاكلة اللَّفظ للمعنى، وملاءمتهما للقافية.

#### العميد

راجع: « بحر العميد».

## العَيْنيَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشعريَّة التي رويُّها حرف العين (راجع: الرَّويّ). والقصائد العينيَّة متوسِّطة الشَّيوع في الشَّعر العربيّ، ومنها عينيَّة ابن سينا في النفس، ومطلعها (من الكامل):

هَبَطَتْ إِلَيْكَ مِنَ المَحَلِّ الأَرْفَعِ وَرْقَاءُ ذاتُ تَعَزُّزٍ وَتَمَنَّعِ مَحْجُوبَةٌ عَنْ كُلِّ مُقْلَةِ عارِفٍ وَهْيَ التي سَفَرَتْ، وَلَـمْ تَتَبَرْقَعِ

ومن عينيّات المتنبّي قصيدته التي رثى بها أبا شجاع فاتكاً، ومطلعها (من الكامل):

الحُزْنُ يُقْلِقُ والتَجَمُّلُ يَرْدَعُ والدَّمْعُ بَيْنَهُما عَصِيٌّ طَيِّعُ لَيْعُما يَصِيُّ طَيِّعُ لَيَعَانَ دُموعَ عَيْنِ مُسَهَّدٍ هٰذا يَجِيءُ بِها، وهٰذا يَرْجِعُ

ومن عينيّات أبي فراس الحمدانيّ تلك التي يُعاتب بها سيف الدولة لتأخّره عن افتدائه، ومطلعها (من الطويل):

أَبَى غَرْبُ (١) هٰذَا الدَّمْعِ إِلَّا تَسَرُّعا وَمَكْنُونُ هٰذَا الحُبِّ إِلَّا تَضوُّعا

عيوب القافية

راجع: «القافية»، الرقم ٦.

(١) غرب الدمع: سيلانه.



## باب الغين



#### الغاية

هو الضرب(١) الذي يختلف حكْمُ الزحافات والعلل فيه عن حكمها في الحشو(٢)، فَضُروب الطويل الثلاثة (١ مفاعِلُنْ ٢ مفاعِلُنْ ٣ فَعُسولُنْ) كلّها غايات، لأنّ السلامة(٣) واجبة في الضَّرب الأوَّل جائزة في حشوه، والقبض(٤) واجب في الضرب الثاني جائز في حشوه، والحذف(٥) واجب في الضَّرب الثالث ممتنع في حشوه.

وأكثر الضَّروب غايات، إذ يدخلها من الزِّحافات والعلل ما لا يجوز في حشوها، فالضرب المقطوع<sup>(١)</sup>، والمقصور<sup>(٧)</sup>، والمكشوف<sup>(٨)</sup>، والأحَذ<sup>(٩)</sup>، والأبتر<sup>(١)</sup> كلِّها غايات.

<sup>(</sup>١) هو التفعيلة الأخيرة من البيت الشُّعريُّ .

<sup>(</sup>٢) هو كلِّ تفعيلات البيت ما عدا تفعيلتي العَروض والضَّرب.

<sup>(</sup>٣) هي سلامة الجزء من دخول الزِّحافات والعلل عليه.

<sup>(</sup>٤) هو حذف الخامس السّاكن.

<sup>(</sup>٥) هو إسقاط السبب الحفيف من آخر الجزء (التفعيلة).

<sup>(</sup>٦) أي: الذي أصابه القطع، وهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله.

<sup>(</sup>٧) أي: الذي أصابه القَصْر، وهو حذف ساكن السبب الخفيف، وتسكين متحرّكه.

<sup>(</sup>٨) أي: الذي أصابه الكشف، وهو حذف السابع المتحرُّك.

<sup>(</sup>٩) أي: الذي أصابه الحدِّ «أو الحدَّذ»، وهو حذف الوتد المجموع من آخر الجزء.

<sup>(</sup>١٠) أي: الذي أصابه البُتْر، وهـو إسقاط السبب الأخيـر من آخر التفعيلة، وحـذف ساكن الـوتد المجموع، وتسكين ما قبله.

#### الغريب

راجع «بحر الغريب» في «بحر المتَّئِد».

## الغُصن

هو أحد أجزاء الموشّح. راجع: «الموشح»، الرقم ٦، الفقرة «ج».

## الغُلُوّ

هو تحريك الرّويّ الساكن بحيث يُؤدِّي إلى كَسْر الوزن. وهو عيب من عيوب القافية الموسيقيّة. راجع: «القافية»، الرقم ٦، الفقرة «ح».

هي القصيدة أو المقطوعة الشعريّة التي رويُّها حرف الغين (راجع: الرُّويِّ). والقصائد الغينيَّة نادرة في الشِّعر العربيِّ نظراً إلى قلَّة الكلمات المنتهية بحرف الغين. ومن قصيدة غينيَّة لابن المعتز (من الكامل):

قَـطُّعْتُـهُ يـوماً، وليسَ يُطيعُـهُ هَيْهاتَ إِنَّ قناتَـهُ لَمْ تُمْضَعْ ظلَّتْ تُخوِّفُني لِقاءَ مَنِيَّتي وَأَطَلْتِ بِي سَفِرَ المِلامَةِ والأذي

فَأُحِلُّها، يا هِنْدُ، مِمَّا أَبْتَغِي فَاثْنِي الرِّكابِ، هُنيدَ، إِنْ تَتَبَلَّغِي



# باب الفاء



## الفائيَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشَّعريَّة التي رويُّها حرف الفاء (راجع: الرَّويّ). والقصائد الفائيَّة متـوسَّطة الشَّيـوع في الشَّعر العـربيّ، ومنهـا فـائيَّة الفـرزدق المشهورة، ومطلعها (من الطويل):

عَزَفْتَ بِأَعْشَاشٍ ، وما كِـدْتَ تَعْزِفُ وَأَنْكَـرْتَ مِنْ حَدْراءَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ وَلَـجَّ بِـكَ الهِجُـرانُ حَتَّى كَـأَنَّمـا تَـرَى المَوْتَ الــذي كنتَ تِيْلَفُ(١) ومن فائيّات جرير تلك التي يهجو بها الفرزدق، ومطلعها (من الطويل):

ألا أيُّها القَلْبُ الطّروبُ المُكَلَّفُ أَفِقْ، رُبَّما يَنْأَى هَـوَاكَ وَيُسْعِفُ (٢)

### الفاصلة

<sup>(</sup>١) أي: تَأْلَف على لغة تميم.

<sup>(</sup>٢) هَواكَ: حبيبك. يسعف: يدنو.

<sup>(</sup>٣) يتألُّف السبب الثقيل من متحرِّكين، ويتألُّف السبب الخفيف من متحرِّك فساكن.

<sup>(</sup>٤) يتألُّف الوتد المجموع من متحرِّكين فساكن.

التسمية مأخوذة من الفاصلة، التي هي، عند البدو، حَبْل طويل مشدود إلى وَتِد بعيد لتمكين الخيمة من النَّبات، بمَلْحظ أَنَّ الفاصلة، في العَروض، طويلة كالحبل المُشار إليه.

\_ فاعِلُنْ \_ فاعِلاتُنْ \_ فاع لا تُنْ \_

هي تفاعيل شعريَّة. راجع: «التفاعيل».

## الفراء

هو أبو زكريًا يحيى بن زياد (١٤٤ هـ/٧٦١ مـ ٢٠٧ هـ / ٨٢٢ م) إمام الكوفيِّين في النحو، واللغة، وفنون الأدب، والقافية، ولد بالكوفة، وأقام ببغداد. له كتاب في القوافي لم يصل إلينا، و «المقصور والممدود»، و «معاني القرآن»، و «الأيّام واللّيالي»، و «ما تلحن فيه العامَّة».

الفراهيديّ

راجع: «الخليل بن أحمد الفراهيدي».

الفرق بين الزِّحاف والعِلَّة

راجع: «الزّحافات والعِلل».

الفريد

راجع: « بحر الفريد».

## الفَصْل

هو كلّ عروض (١) خالفت الحشو في حُكْم الزِّحافات والعِلل، فعروض الطويل، مشلاً، فَصْن لأنَّ القبض (٢) فيها واجب، في حين أنّه جائز في الحشو (٣). وكذلك عروض البسيط؛ لأنَّ الخبن (٤) واجبٌ فيها وجائز في الحشو، وعروض المنسرح فَصْل، أيضاً، لأن الخَبْل (٥) يمتنع فيها، وهو جائز في الحشو، أمّا عروض الرَّجز، فلا تُسمَّى فَصلاً؛ لأن حكم الزِّحافات والعلل فيها لا يختلف عن حكمها في الحشو.

# فَعُولُنْ

هي تفعيلة شعريَّة. راجع: «التفاعيل».

# الفنّ الشّعريّ

ترجمة للمصطلح الفرنسي: Art poétique، ويُقصد به، عموماً، ما قصده العرب بمصطلح «صناعة الشُّعر».

<sup>(</sup>١) هي الجزء (التفعيلة) الأخير من الشطر الأوَّل من البيت الشُّعريّ .

<sup>(</sup>٢) هو حذف الخامس الساكن من الجزء.

<sup>(</sup>٣) هو كلُّ تفعيلات البيت الشُّعريُّ ما عدا تفعيلتي العَروض والضُّرْب.

<sup>(</sup>٤) هو حذف الثاني الساكن.

<sup>(</sup>٥) هو حذف الثاني والرابع الساكنير .





# باب القاف



#### القافية

## سنتناولها في النَّقاط الثماني التالية:

1 - تعريفها: القافية، في الشّعر، هي آخر البيت، أو البيت كلَّه، أو القصيدة كلّها، أمّا في الاصطلاح فقد أعْطَيتْ تعريفات عِدَّة، لعل أصحّها قول الخليل بن أحمد الفراهيدي: إنَّها من آخر حرف في البيت إلى أوَّل ساكن يليه مع ما قبله(١). وقال الأخفش الأوسط: إنَّها آخر كلمة في البيت، وزعم الفرّاء أنَّها الرَّويّ، وضُعّف رأيه. فالقافية في بيت المتنبِّي (من الطويل):

إذا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكرِيْمَ مَلَكْتَهُ وإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّبَيْمَ تَمَرَّدا

هي عند الخليل «مَرَّدا»، وعِنْد الأخفَش: «تَمَرَّدا».

وقيل في تعليل التسمية أقوال كثيرة، أَهَمُّها أَنَّها سُمِّيت بذلك: لأنَّها تَقفُو الكلام، أي تَجيء في آخره، أو لأنّها فاعلة بمعنى مفعولة، كما يُقال: «عيشة راضِية» بمعنى: مَرْضيَّة، كأنَّ الشاعر يقفُوها أي يتبعها، ويطلبها.

 <sup>(</sup>١) اختلف العلماء في تفسير عبارة «مع ما قبله»، فذهب الأكثرون إلى أنَّها تعني الحرف المتحّرك السابق لهذا الساكن مباشرةً، وذهب بعضُهم إلى أنَّها تعني الحركة التي قبله لا الحرف.

٢- أنواع القافية بالنسبة إلى ما تتضمّنه من حروف: إنَّ السّاكِنَين في القافية قد لا يفصلُ بينهما فاصل، وقد يَفْصُل بينهما حرف أو أكثر. والقافية، بهذا الاعتبار، خمسة أنواع:

أ المترادف، وهي القافية التي اجتمع في آخرها ساكنان، وقد سُمِّيت بذلك لترادف الساكنين فيها، أي لاتصالهما وتتابعهما. ويكون الساكن الأخير، غالباً، متَّصِلاً بألف، أو بواو قبلها ضمَّة، أو بياء قبلها كسرة، ومنه قول ابن عبد ربّه (من مجزوء البسيط):

لا تَـلْتَمِسْ وَصْلَةً مِنْ مُـخْلِفٍ ولا تَـكُنْ طالباً ما لا يُنالْ وقد يتَّصل، نادِراً بغير أحرف اللِّين(١)، ويُسَمَّى، عندئِذٍ، المُصْمِت كقول الرَّاجز:

أَرْحينَ أَذْيالَ الحُقِيِّ وَارْبَعْنْ (٢) مَشْيَ حَبِيّاتٍ كأَنْ لَمْ تُفْزَعْنْ إِنْ تُمْنَعِ اليَوْمَ نِساءً تُمْنَعْنْ

ب ـ المُتَواتِر، وهي التي يفصل بين ساكِنَيْها حرف متحرِّك واحد، والتسمية مأخوذة من الوِتْر، وهو الفَرْد، أو من تَواتُر الحركة والسّكون، أي تتابعهما، أو من تواتر الإبل على الماء، إذا جاء قطيع منها ثُمَّ آخر بينهما مُهْلَة، نحو قول المتنبي (من الطويل):

يَهُ وِنُ عَلَيْنَا أَنْ تُصَابَ جُسُومُنا وَتَسْلَمَ أَعْراضٌ لَنَا وَعُفُولُ

ج - المُتدارِك، وهي التي يفصل بين ساكِنيها متحرِّكان اثنان، وسُمِّيت بذلك الإدراك المتحرِّك الثاني المتحرِّك الأوَّل. ومثالها قول زهير بن أبي سلمى (من الطويل):

<sup>(</sup>١) هي الألف، والواو، والياء الساكنات.

<sup>(</sup>٢) الحُقِيّ : جمع الحَقْو، وهو الإزار.

وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلِ إِفَيْخُلْ بِفَضْلِهِ على قَـوْمِهِ، يُسْتَغْنَ عَنْـهُ وَيُلْمَم

د المُتَراكِب، وهي التي يفصل بين ساكِنَيها ثلاثة متحرِّكات. سُمِّيت بذلك لتوالي حركاتها، فكأنَّما رَكبَ بعضُها بعضاً، نحو قول الشاعر (من البسيط): وما نَزلتُ من المَحْروهِ مَنْزِلَةً إلاَّ وَثِقْتُ بِأَنْ أَلْقَى لَها فَرَجا

هـ المُتكاوِس، وهي التي يفصل بين ساكنيها أربعة متحرِّكات. وسمِّيت بذلك لكثرة الحركات وتراكمها. أخذوها من قولهم: «تكاوس الإبْل»، وهو اجتماعها وازدحامها، وهذا النوع نادر في الشِّعر، ومنه قول المرقِّش (من

النَّشْرُ مِسْكُ، والـوُجُـوهُ دَنا نِيْرٌ، وأَطْرافُ الأَكُفِّ عَـنَمْ(١)

السريع):

٣ ـ حروف القافية: هي، حسب تتابعها، في القافية: التأسيس، والـدَّخيل، والرِّدف، والرَّويّ، والوَصْل، والخُروج. فإذا وقع حرف من هذه الحروف في قافية بيت من القصيدة، لزم قوافي سائر أبياتها.

أ - التأسيس: هو ألف بينها وبين الرّويّ حرف واحد مُتَحَرِّك يُسمَّى الدَّخيل. وسمِّيَتْ هذه الألف بذلك لتقدّمها على جميع حروف القافية فأشْبَهَتْ أُسّ البِناء. ومثالها الألف في «المكارم» و «العظائم» في قول المتنبِّي (من الطويل):

على قَدْرِ أَهْلِ العَزْمِ تَأْتِي العَزائِمُ وَتَـأْتِي على قَدْرِ الكِـرامِ المكـارِمُ وَتَـُنْتِي على قَدْرِ الكِـرامِ المكـارِمُ وَتَصْغُـرُ فِي عَيْنِ العَظِيمِ العـظائِمُ

واختلفوا في الألف المبدلة من همزة، كما في «آخر»، فقال بعضهم بوجوب التزامها، وخالف هذا الرأى آخرون.

<sup>(</sup>١) النَّشْر: الرائحة الطَّيِّبة. عَنَم: شجرة صغيرة دائمة الخُضْرة لها ثُمَر أحمر تُتَّخذ للصِّباغ.

وَإِنْ فُصِل بين الألف والرّويّ أكثر من حرف، لم تُعَدّ تأسيساً، ولم تُلْتَزم.

ويُشْتَرَط في ألف التأسيس هذه أن تكون مع الرّويّ في كلمة واحدة، كما في بيتي المتنبِّي السابقين، فإذا جاءَت في كلمة والرّويّ في كلمة أُخرى، لم تُعْتَبر تأسيساً، ولم تُلتزم، كما في قول عنترة (من الكامل):

وَلَقَــدْ خَشِیْتُ بِأَنْ أَمُــوتَ وَلَم تَـدُرْ لِلْحَــرْبِ دائِــرَةً على ابْنَي ضَمْضَمِ الشّـاتِمْي عِــرْضِي، ولمْ أَشْتِمْهُمَـا والنّــاذِرَيْنِ، إذا لَمَ الْقَـهُمـا، دَمِي

أمّا إذا كان الرّويّ ضميراً، فللشاعر أن يعتبر الألف، قبله، تأسيساً، فيلتزمها، وله أن لا يعتبرها تأسيساً، فلا يلتزمها، ومن الأوّل قول الرّضي (من الطويل):

هَـلِ آبْنُ عِلاَلٍ مُنْذُ أَوْدَى كَعَهْـدِنا هِـلالًا على ضَـوْءِ المَطالِع بـاقيـا وَتِلْكَ البَنـانُ المُـورِقـاتُ مِنَ النَّـدَى نَــواضِبُ مـاءٍ أَم بَــواقٍ كَمَـا هِيــا ومن الثاني قول عروة بن أذينة (من الكامل):

لَبْوا ثِلاثَ مِنَى بِمَنْزِل عِبْطَةٍ وَهُمُ على غَرَضٍ لَعَمْرُكَ ما هُمُ مُتجاوِرينَ بِغَيْرِ دارِ إقامةٍ لَوْ قَدْ أُجِدَّ رَحِيلُهُمْ لَمْ يَنْدَمُوا

ب - الدّخيل: هو الحرف المتحرِّك الفاصِل بين الرّويّ وألف التأسيس. وهذا الحرف، وإن كان من لوازم القافية، فليس من الواجب التزامه بعينه في القصيدة، وذلك بخلاف حروف القافية الأخرى. وقد سُمِّي بذلك لوقوعه بين حرفين خاضعين لمجموعة من الشروط في حين لا يخضع هو لشروط مُماثِلة، فشابه الدَّخيل في القوم. ومثال الدَّخيل قول المتنبِّي (من الطويل):

على قَدْرِ أَهْلِ العَزْمِ تَأْتِي العَزائِمُ وَتَأْتِي على قَدْرِ الكِرامِ المَكارِمُ وَتَعْظُمُ في عَيْنِ العَظِيْمِ العَظائِمُ وتَعْفُرُ في عَيْنِ العَظِيْمِ العَظائِمُ

\_ القافية

فالألف تأسيس، والميم رويّ، وما بينهما الدَّخيل، وهـو الراء في البيت الأوَّل، والهمـزة في البيت الثاني.

ج ـ الرِّدْف هو حرف مَدِّ<sup>(۱)</sup>، أو لين<sup>(۲)</sup> يقع قبل الرَّويّ دون فاصل بينهما، سواءً كان الرَّوي مُطلقاً (متحرِّكاً) أو مُقيَّداً (ساكناً)، وسمِّي بذلك لوقوعه خلف الرّويّ كالرّدف خلف راكب الدّابة.

ومثال الرِّدف مع الرّويّ المُطلق قول جرير (من الوافر):

إذا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُو تَمِيْمٍ حَسِبْتَ النَّاسَ كُلَّهُمُ غِضابً وقول البهاء زُهير (من مجزء الرَّمل):

لا تَسَلْني كَيْفَ حَالِي فَلَهُ شَرْحُ يَطُولُ فَعَسَى يَجْمَعُنا اللَّهْ رُ، وتُصْفِي، وأَقُولُ

ومثاله مع الرُّويِّ المُقيَّد قول العبّاس بن الأحنف (من السَّريع):

ما آفَةُ الحُبِّ الذي بَيْنَنا يا فَوْزُ إِلَّا سُوءُ رَأْي الرَّسولُ مُنِيْتُ مِنْ كَثْرَةِ قِيْلِ وقالْ مُنِيْتُ مِنْ كَثْرَةِ قِيْلِ وقالْ

وقد يكون الرِّدف من كلمة غير كلمة الرَّويِّ كما يكون من كلمة الرَّويِّ نفسها، نحو قول أبي العتاهية (من المتقارب):

أَتَتْهُ الخِلافَةُ مُنْقادَةً إِلَيْهِ تُجَرِّرُ أَذْيالَها فَلَمْ تَكُ تَصْلُحُ إِلَّا لَهُ ولَمْ يَكُ يَصْلُحُ إِلَّا لها

وإذا كانت الواو والياء متحرِّكتين، أو مشَدَّدتين، لم تُعْتَبرا ردْفاً؛ لأنَّهما، حينئذٍ، ليستا لِيْناً ولا مَدًّا، ويجوز أنْ تَقَعَا في بعض القوافي دون بعض من القصيدة

<sup>(</sup>١) حروف المدّ هي الألف بعد فتحة، والواو الساكنة بعد ضمَّة، والياء الساكنة بعد كسرة.

<sup>(</sup>٢) حروف اللِّين هي الواو والياء السّاكنتان بعد حركة غير مجانسة لهما.

الواحدة، كقول المتنبِّي مادحاً سيف الدولة (من الطويل):

وما قَتَلَ الأحْرارَ كالعَفْوِ عَنْهُمُ إذا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ وَكُلُّ امْرِىءٍ في الشَّرْقِ والغَرْبِ بَعْدَهُ وَمُنْ يَجْعَلِ الضَّرْغامَ للصَّيْدِ بازَهُ

وَمَنْ لَكَ بِالحُرِّ الذي يَحْفَظُ اليَدا وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدا يُعَدُّ لَهُ ثَوباً مِنَ الشَّعْرِ أَسْوَدا(١) تَصَيَّدَهُ الضِّرْغامُ فِيما تَصَيَّدا(٢)

د الرَّويّ: هو النّبرة أو النغمة التي ينتهي بها البيت، ويلتزم الشاعر تكراره في كلّ أبيات القصيدة، وإليه تنسب القصيدة، فيُقال ميميَّة أو رائيَّة، أو داليَّة... واختُلف في اشتقاقه، فقيل إنَّه مأخوذ من الرِّواء، وهو الحَبْل، فالرَّوي يصل أبيات القصيدة ويمنعها من الاختلاط كالحبل الذي تُشَدّ به الأمتعة فوق الناقة، أو الجمل. وقيل إنّه مأخوذ من الرّواية بمعنى الجمع والحفظ، فالرّويّ بمعنى المرويّ. وقيل: إنَّه مأخوذ من الارتواء؛ لأنّه تمام البيت الذي يقع به الارتواء والاكتفاء.

وكلّ الأحرف تصلح أن تكون رويّاً إلّا بضعة منها، وثمَّة أحرف تصلح أن تكون رويّاً ووَصْلًا في الوقت نفسه، وسنفصّل الكلام على هذه الحروف في الفقرة التالية.

هـ - الوصل هو الحرف الذي يلي الرّويّ المتحرِّك. وقد سُمِّي بذلك، لأنه وَصَل حركة الرَّويّ، أي أشبعها، أو أنَّه موصول به، والسَّبب في الوصل كون آخر الوزن مبنيًا على السكون لانقطاع الوزن عنده، وكونه تمام البيت الذي يُسَكَّن عنده. ولمّا كان الرَّويّ السّاكن يَتَعَذَّر مَدُّ الصَّوت بعده، استحال وصله.

والوصل حرف غير ضروريّ في البيت، ولكنَّه إنْ وجد، لزِمَ في القصيدة

<sup>(</sup>١) يقول: لو كان ينجو من يترهِّب، لكان كلّ امرىء من أعداء سيف الدولة يعدّ له مسوحاً يترهَّب فيها، فينجو منه.

<sup>(</sup>٢) الضرُّغام: الأسد.

كلّها. واتّفق عُلماء القوافي على أربعة أحرف ترد وَصْلاً بدون مُنازع هي حروف المدّ الثلاثة (الألف، والواو، والياء المسبوقة بحرف يجانسها)، والهاء. وقيل إنّه اتّخذ من الهاء وَصْلاً لمشابهتها حروف المدّ في خفاء صوتها، وكون مخرجها من مخرج الألف، ولأنّها تُبيّن حركة ما قبلها في مثل «عليّه»، و «ارْمِه»، و «ادْنُه»، و «فيْمَهْ» كما تُبيّن الألف حركة النّون في الضمير «أنا»؛ ولأنّها تأتي خَلَفاً عن الألف كما في «أرَقْتُ الإناءَ وَهَرَقْتُهُ» بمعنى واحد.

واختلف العلماء في تاء التأنيث، وكاف الخطاب، والميم المتصلة بالضمائر، فأنْكرت فئة مجيئها وَصْلاً بخلاف فئة أخرى وأراد بعضهم التيسير فأطلق الحكم التالي: «الأحسن في كلّ ما وقع فيه خلاف أن يُجْعَل وَصْلاً». وأمّا تنوين حرف الإطلاق، ونون التوكيد الخفيفة، والهمزة الساكنة المبدلة من ألف الوقف، فأبَى العلماء أن يعدُّوها رويًا أو وَصْلاً.

وهاء الوصل هي التي تقع في آخر البيت الشَّعريّ دون أن تصلح لأنْ تكون رويّاً، فيُلْتَزَم الحرف الذي قبلها على أنَّه الرَّويّ. وهي تكون ضميراً ساكناً، كقول البهاء زُهير (من مجزوء الكامل):

يا حِيْرَةَ الصَّبِّ الَّذِي لَمْ يَلْدِ، بَعْدَكَ، ما آحْتِيالُهُ أَنتَ الحياةُ، فَكَيْفَ حالُهُ؟ أَنتَ الحياةُ، فَكَيْفَ حالُهُ؟ أُوضميراً متحرِّكاً كقول الرَّصافي في المرأة (من الكامل):

ضَعُفَتْ، فَحُجَّتُهَا البُكاءُ لِخَصْمِها وسِلاحُها، عِنْدَ الدِّفاع، دمُوعُها فَوَلِيُّها، عِنْدَ الطَّلاقِ، يُضِيْعُها وحَلِيْلُها، عِنْدَ الطَّلاقِ، يُضِيْعُها وكِلاهُما مُتَحَكِّمٌ في أَمْرِها هٰذا يُعَرِّيها، وذاكَ يُجيعُها

وكقول أحمد شوقي في لبنان (من الكامل):

لَبْنَانُ وَالْخُلْدُ اخْتِراعُ اللَّهِ لَمْ يُوسَمْ بِأَزْيَنَ مِنْهُمَا مَلَكُوتُهُ لَبْ وَتُهُ وَلَا البَراعَةِ والحِجا بَيْرُوتُهُ هُوَ ذُرًا البَراعَةِ والحِجا بَيْرُوتُهُ

أو كانت للسَّكْت، نحو قول أبي العتاهية (من مجزوء الكامل):

لا تَكْدِبَنَ فَإِنَّنِي لَكَ نَـاصِحٌ لا تَكُـذِبَنَهُ أو للتأنيث (أي تاء التأنيث المقصورة)، نحو قول أبي العتاهية (من مجزوء الكامل):

وَٱنْظُرْ لِنَفْسِكَ مِا ٱسْتَطَعْ تَ، فإنَّها نازٌ وَجَنَّهُ

وألف الوصل هي الألف الواقعة في آخر البيت الشَّعريّ، والتي لا تصلح أن تكون رويّاً فيُلْتزَم الحرف الذي قبلها على أنَّه الرَّويّ، وتكون ضميراً للاثنين، من أصل بنية الكلمة، أو إشباعاً وعِوضاً من التنوين، نحو قول متمّم بن نويرة يرثي أخاه مالِكاً (من الطويل):

وكُنَّا كنهُ مانَي جَاذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حُ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكاً لِطول ِ اجْتم فَتَى كَانَ أُحْيَى مِنْ فَتَاةٍ حَيِيَّةٍ وَأَشْجَعَ مِنْ وَحَسْبُكَ أَنِّي قد جَهِدْتُ فَلَمْ أُجِدْ بِكَفِّيَ عَنْهُ

مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّعا لِطول اجْتماع لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعا وَأَشْجَعَ مِنْ لَيْتٍ إذا ما تَمَنَّعَا بِكَفِّيَ عَنْهُ لِلْمَنيَّةِ مَدْفَعا

فالرَّويّ، في هذه الأبيات، هو حرف العين، والألف «وصل»، وهي، في البيت الأوَّل، ضمير الاثنين، وفي البيت الثاني، من أصل بنية الكلمة، وفي الثالث حرف إشباع للفتحة، وفي الرابع عِوَض من التنوين.

وياء الوصل هي الواقعة في آخر البيت الشّعريّ، دون أن تصلح لأن تكون رويّاً، وتكون ضميراً للمتكلِّم، أو ضميراً للمخاطبة، أو إشباعاً، أو من أصل بنية الكلمة، ومثالها قول امرىء القيس في معلَّقته (من الطويل):

ويَوْمَ دَخَلْتُ الْجِدْرَ جِدْرَ عُنَيْزَةٍ أَفاطِمُ مَهْلًا بَعْضَ هَذَا التدلُّلِ أَغَرُّكِ مِنْي أَنَّ حُبَّكِ قَاتِلي فَقَالَتْ: يَمِيْنُ اللَّهِ مَا لَكَ حِيْلَةً

فَقَالَتْ: لَكَ الوَيْلاتُ إِنَّكَ مُرْجِلي وإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمي فَأَجْمِلي وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُري القَلْبَ يَفْعَلِ وما إِنْ أَرَى عَنْكَ الغِوايَةَ تَنْجَلي

فالرُّوي هو اللَّام، والياء وصل، وهي، في البيت الأوُّل، ضمير المتكلِّم،

وفي البيت الثاني ضمير المخاطبة، وفي الثالث إشباع كسرة اللَّام، وفي الرابع من أصل بنية الكلمة.

وواو الوصل هي الواقعة في آخر البيت الشّعريّ دون أن تصلح لأن تكون رويّاً، وتكون ضميراً للجماعة، أو إشباعاً، أو من أصل بنية الكلمة، نحو قول أبي العتاهية (من مجزوء الكامل):

جِدُّوا، فَإِنَّ الْأَمْرَ جِدُّ وَلَهُ أَعِدُّوا، وَاسْتَعِدُوا لَا تَعْفَلُنَّ، فإنَّما آجالُكُمْ نَفَسُ يُعَدُّو وَحَوادِثُ الدُّنْيا تَرُو حُ عَلَيْكُمُ طَوْراً وَتَعْدو

فحرف الدال هو الرَّويّ، والواو وصل، وهي، في البيت الأوَّل، ضمير الجماعة، وفي البيت الثاني إشباع، وفي الثالث من أصل بنية الكلمة.

وثمَّة أحرف تصلح لأن تكون وَصْلاً ورويّاً بقيود، وهي الألف،والواو، والياء، والهاء، وتاء التأنيث، وكاف الخطاب.

فالألف تصلح للرّويّ والوصل إذا كانت أصليَّة، أي من بِنْيَة الكلمة، وكان ما قبلها مفتوحاً. فإذا أورد الشاعر، في قافيته، مثل «هُدَى»، و «مُنى»، و «ضَنَى»، و «عَفا»، ولم يلتزم الحرف الذي قبلها، فإنَّه يكون قد اعتبر الألف روياً، وتُسمَّى القصيدة، حينئذٍ، مقصورة (راجع: المقصورة)، نحو قول المتنبِّى (من المتقارب):

وَبِتْنا نُفَتِّلُ أَسْيافَنا وَنَمْسَحُها مِنْ دماءِ العِدا لِتَعْلَمَ مِصْرُ وَمَنْ بالعراقِ وَمَنْ بالعواصِمِ أَنِّي الفَتَى وَأَنِّي وَفَيْتُ، وَأَنِّي أَبِيْتُ وَأَنِّي عَتَوْتُ عَلَى مَنْ عَتَا وما كُلُّ مَنْ قالَ قَوْلًا وَفَى ولا كُلُّ مَنْ سِيْمَ خَسْفاً أَبِي

أُمَّا إذا التزم الشاعِرُ الحرف الذي قبل الألف، سواءٌ أكانت الألف أصليَّة أم للإطلاق، فإنَّ الألف، حينئذٍ، تُعتبر ألف وصل، والحرف الملتزَم به قبلها هو الرَّويّ، وذلك كقول أبي العلاء المعرِّي (من البسيط):

مِنْكِ الصُّدودُ ومِنِّي بِالصُّدودِ رِضَا مَنْ ذَا عَلَيَّ بِهِذا في هواكِ قَضَى؟

بي مِنْكِ ما لَوْ غَدا بالشَّمسِ ما طَلَعَتْ مِنَ الكَآبَةِ أو بالبَرْقِ ما وَمَضَا وَمَضَا وَعَدْتُ لأَيّامِ الصِّبا عِـوَضَا

وأمّا الياء فإذا كان ما قبلها مكسوراً، فإنّها تكون صالحة للرَّويّ وللوصل، فتكون رويّاً إذا لم يُلتَزم الحرف الذي قبلها، وتكون وصلًا إذا التُزم الحرف الذي قبلها.

أمًّا إذا كانت متحرِّكة مع تحرِّك الحرف الذي قبلها أو سكونَه، فيَتَعَيَّن أن تكون رويًّا، ومثال الياء المتحرِّكة مع تحرَّك ما قبلها قول جميل بثينة (من الطويل): وأُنْتِ التي إنْ شِئْتِ أَشْقَيْتِ عِيْشَتي وَإِنْ شِئْتِ، بَعْدَ اللَّهِ، أَنْعَمْتِ باليا ومثال الياء المتحرِّكة مع سكون ما قبلها قول أحمد شوقي (من مجزوء الكامل):

جِبْرِيْلُ، أَنْتَ هُدَى السَّما عِ، وَأَنْتَ بُرْهانُ العِنَايَه وَالْواو تأتي وَصْلًا أورويًّا بالشروط التي للياء.

والهاء تصلح أن تكون رويًّا إذا كانت أصليَّة، أي من بنية الكلمة، وكان ما قبلها مُحَرَّكاً، أمّا إذا كانت للسَكت، أو ضميراً، أو للتأنيث فيُنطق بها هاء، فهي وَصْل.

والتاء، والمقصود بها تاء التأنيث المتحرِّك ما قبلها، أي التي ليس قبلها مدّة، مثل: «تَخَلَّتْ»، «زَلَّتْ»، سواءً أَبقِيَتْ ساكنة أم حُركت بالكسر للإطلاق أو لإتباعها بياء المتكلِّم، إذا التُزم بالحرف الذي قبلها، كانت وَصْلاً، وكان الحرف الملْتَزَم به هو الرَّوي، نحو قول كثير عَزَّة (من الطويل):

وما كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ ما البُكا ولا مُوجعاتِ القَلْبِ حَتَّى تَولَّت أُرِيْكُ الشَّواءَ عِندَها، وأَظُنَّها إذا ما أَطَلْنَا عِنْدَها المكْثَ ملَّتِ فَالرَّوِي، هنا، اللّام، والتاء وصل.

أُمَّا إذا لم يُلتَزَم بالحرف الذي قبلها، فإنَّه يتعَيَّن أن تكون رويّاً لا وَصْلاً، كقول عمر بن الفارض (من الطويل): لَــو آحْتَمَلَتْ مِنْ عِبْئه البَعْضَ كَلَّتِ غَرامُ ٱلْتَياعِي بِالفُّؤاد وَحُرْقَتِي خَفِيْتُ، فَلَمْ تُهْــذَ العُيــونُ لِــرُؤْيَتِي وَجَدْتُ بِكُمْ وَجْداً قَوَى كُلِّ عَاشِق وَأَنْحَلَنِي سُقْمُ لَـهُ بِجُفُونِكُمْ كَأْنِّي هلالُ الشكِّ لولا تَاُّوهي

والكاف إذا كانت للخطاب(١)، ولم يكن قبلها حرف مَدّ، بل حرف صحيح مُلتَزَم به، فإنَّه يصحّ اعتبارها رويًّا، كما يصحّ اعتبارها وصلًا والحرف الذي قبلها هو الرُّويِّ، نحو قول ابن زيدون (من الرمل):

> وَدُّعَ الصَّبْرَ مُحِبُّ وَدُّعَكُ يا أخا البَدْرِ سَناءً وَسَنيً إِنْ يَطِلْ، بَعْدَكَ، لَيْلِي، فَلَكُمْ

ذائِعٌ مِنْ سِرِّه ما آسْتَوْدَعَكْ رَحمَ اللَّهُ زَماناً أَطْلَعَكْ بتُ أَشْكو قِصَرَ اللَّيْلِ مَعَكُ

أمَّا إذا سُبِقَتْ بحرف مَدّ، أو لم يُلتَزم بالحرف الذي قبلها، فإنَّه يتعَيَّن أن تكون هي الرُّويِّ، نحو قول شوقي في زحلة [من الكامل]:

ما يُشْبهُ الأحلامَ مِنْ ذِكْراكِ والـذِّكْرَيـاتُ صَـدَى السِّنينَ الحـاكي غَنَّاءَ كُنْتُ حِيالَها أَلْقاكِ يا جارَةَ الوادي طربْتُ، وعادَني مَثَّلْتُ في الذِّكْري هَواكِ وفي الكَرَى وَلَقَدْ مَرَرْتُ على الرِّياض بِرَبْوَةٍ

ونحو قول شوقى في بيروت (من الكامل):

يَمْضِي الزَّمانُ عليَّ لا أُسْلوكِ وَوَجَدْتُهُ لَفْظاً وَمَعْنَى فِيْكِ

بيْروتُ، يا روحَ النَّزيل وَأَنْسَهُ الحُسْنُ لَفْظُ في المدائِن كُلِّها

و - الخُروج هو حرف المدّ الذي يلي هاء الوصل المتحرِّكة، وهو يتولَّد من إشباع حركة هذه الهاء. سُمِّي بذلك لأنَّه يُخرج به من البيت، أو لبروزه وتجاوزه الوصل. ويكون ألِفاً بعد الهاء المفتوحة، نحو قول ديك الجنّ (من الطويل):

بكَفِّ عَــدُوِّ ما يُـريـدُ سَـراحَهـا على ظماً ورداً فَهَازَّتْ جَناحَها

وَلِي كَبِدُ حَرَّى وَنَفْسُ كَأَنَّها كَـأَنَّ عـلى قَلْبي قَـطاةً تَـذَكَّـرَتْ

<sup>(</sup>١) أمَّا إذا لم تكن للخطاب، أي إذا كانت من أصل الكلمة، فإنَّها تكون هي الرُّويِّ.

الحاء رويّ، والهاء وصل، والألف خروج.

ويكون ياءً بعد هاء الوصل المكسورة، نحو قول طرفة بن العبد (من المتقارب):

وَإِنْ بِابُ أَمْرٍ عَلَيْكَ الْتَوَى فَشَاوِرْ لَبِيباً، ولا تَعْصِهِ

فالصّاد رويّ، والهاء وصل، والياء المتولّدة من إشباع كسرة الهاء، والتي تظهر في الكتابة العروضيّة لا في الخطّ هي الخروج.

ويكون واواً بعد هاء الوصل المضمومة، نحو قول ابن زريق (من البسيط):

لا تَعْـذُلِيْهِ، فَانَّ العَذْل يُـوْلِعُـهُ قَدْ قُلْتِ حَقَّا، ولكنْ لَيْسَ يَسْمَعُـهُ جَاوَزْتِ، في لَوْمِهِ، حَدّاً أَضَرَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ قَـدَّرْتِ أَنَّ اللَّوْمَ يَـنْفَعُـهُ

فالعين رويّ، والهاء وصل، والواو المتولّدة من إشباع ضمَّة الهاء، والتي تظهر في الكتابة العروضيَّة لا في الخطّ، هي الخروج.

٤ - أسماء القافية تبعاً لحروفها: لا تجتمع حروف القافية الستة السابقة كلها في قافية، ومنها ما هو ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، ومنها ما يتعذّر أن يجتمع مع غيره من هذه الحروف. وقد صنّف العلماء القوافي، تبعاً لحركة الرّوي إلى قسمين: مُطلقة، وهي ذات الرّوي المتحرِّك، ومقيدة، وهي ذات الرّوي الساكن، ثم صنّفوها، تبعاً لحروفها، ستّة أصناف:

أ ـ المُطْلقة المُرْدَفَة، هي المحرَّكة الرَّويّ، والتي تشتمل على الرِّدف، كقول السَّموأل (من الطويل):

تُعَيِّرُنا أَنَّا قَلِيْلُ عَديْدُنا فَقُلْتُ لها: إِنَّ الكِرامَ قَلِيْلُ ب ـ المُطْلَقَة المؤسَّسة، هي المحرَّكة الرَّوي والتي تشتمل على ألف التأسيس، نحو قول المعرِّي (من الطويل):

ألا في سَبِيْل المجْد ما أنا فاعِلُ عَفافٌ وإقْدامٌ وحَزْمٌ ونائِلُ جِدِ المُطْلَقَة المجَرَّدة ، هي المحرَّكة الرَّويّ، والتي لا تشتمل على الرَّدف، ولا على التأسيس، نحو قول المتنبى (من البسيط):

هامَ الفُؤادُ بِأَعْرابيَّةٍ سَكَنَتْ بَيْتاً مِنَ القَلْبِ لَمْ تَمْدُدْ لَهُ طُنبا(١) د- المقيَّدة المُرْدَفَة، هي السَّاكنة الرَّويِّ والتي تشتمل على الرِّدف، نحو قول لبيد بن ربيعة (من السَّريع):

مَنْ عَائِدِي اللَّيْلَةَ أَمْ مَنْ يَصِيْحْ بِتُّ بِهَمِّ، فَفُؤادي قَريْحْ (٢).

هـ - المقيَّدة المُؤسَّسة، هي الساكنة الرَّويّ، والتي تشتمل على حرف التأسيس، نحو قول الشاعر (من مجزوء الكامل):

نَهْنِهُ دُمُوعَكَ إِنَّ مَنْ يَبْكِي مِنَ الحَدَثَانِ عَاجِزْ (٣)

و ـ المقيَّدة المجرَّدة، هي الساكنة الرَّويّ، والتي لا تشتمل على الرِّدف، ولا على التأسيس، نحو قول لبيد (من الرمل):

أَحْمَدُ اللّه، فَلا نِدًّ لَهُ بِيَدَيْهِ الخَيْرُ ما شاءَ فَعَلْ هـ بِيَدَيْهِ الخَيْرُ ما شاءَ فَعَلْ ٥ ـ حركات القافية ستّ، وهي: الرّسّ، والحذْو، والإشباع، والتَّوجيه، والمجرى، والنَّفاذ. وإذا وقع شيء منها في مطلع قصيدة، وجب التزامُها فيما يتلوه من أبيات.

أ ـ الرّس، هو حركة ما قبل ألف التأسيس، فلا يكون إلا فتحة. واختُلف في أصل تسميته، ولعل أصح الآراء الرأي القائل: إنَّه سُمِّي بذلك من قولهم: رسَسْتُ الشَّيءَ بمعنى ابتدأته على خفاء، وسُمِّي الرَّسّ بذلك لابتداء لوازم القافية به، ولخفائه، فهو بعض حرف خفيّ، وهو الألف. ومثاله فتحة نون «نائِلُ» في قول المعرِّي (من الطويل):

أَلا في سَبِيْلِ المَجْدِ ما أَنا فاعِلُ عَفافٌ وَإِقْدَامٌ وَحَزْمٌ وَنَائِلُ ب ـ الحَذْو، هو حركة الحرف الذي قبل الرّدف، ويكون فتحةً قبل الألف،

<sup>(</sup>١) هام: أحبُّ حبّاً شديداً. الطُّنب: حبل الخباء والسرادق ونحوهما.

<sup>(</sup>٢) العائد: زائر المريض. قريح: جريح.

<sup>(</sup>٣) نَهْنه: كَفّ.

وضمَّة أو فَتحةً قبل الواو، وكسرةً أو فتحة قبل الياء. وسمِّيت هذه الحركة بذلك لأنَّها تحاذي، غالباً، الرَّدف الذي بعده، ومثال الحذو كسرة اللَّام في «قليل» في قول السموأل (من الطويل):

تُعَيِّرُنا أَنَّا قَلِيْلُ عَدِيْدُنا فَقُلْتُ لَها: إِنَّ الكِرَامَ قَلَيْلُ

ج - الإشباع، هو حركة الدَّخيل في القافية المُطلقة، وسُمِّيت هذه الحركة بذلك؛ لأنَّها أشبعت الدَّخيل وبلَّغته غاية ما يستحقّ من الحركة بالنسبة إلى أخويه: التأسيس والرِّدف الساكنين. ومثال الإشباع كسرة الهمزة في كلمة «الخلائِقِ» في قول المتنبِّى (من الطويل):

وما الحُسْنُ في وَجْهِ الفَتَى شَرَفاً لَهُ إِذا لَـمْ يكُنْ في فِعْلِهِ والـخَــلائـقِ

د ـ التوجيه هو حركة ما قبل الرويّ المقيّد (الساكن). سُمِّي بذلك لأنَّ الشاعر له الحقّ أن يُوجّهه إلى أيّ جهة شاء من الحركات، وقيل: سمِّيت هذه الحركة بذلك، لأنَّ الحركة قبل السّاكن كالحركة عليه، فكأنَّ الرّويّ مُوجَّه بها، أي مُصَيَّر ذا وجهين: سكون وتحرّك. ومثال التوجيه فتحة الضاد في كلمة «مُضَرّ» في قول لبيد (من الطويل):

تَمَنَّى آبْنَتايَ أَنْ يَعِيْشَ أَبُوهُما وهَلْ أَنا إِلَّا مِنْ رَبِيعَةَ أَو مُضَرُّ(١)

هـ المُجْرى (٢)، هو حركة الرَّويّ المطلق (المتحرِّك)، وسُمِّيت هذه الحركة بذلك؛ لأنَّها مبدأ جَرَيان الحركة في الوصل. ومثال المجرى ضمَّةُ الدال في كلمة «تجديدُ» في قول المتنبِّي (من الطويل):

عِيْدٌ بِأَيِّةِ حِالٍ عُـدْتَ يا عِيْدُ بِما مَضَى أَمْ لأَمْرٍ فيكَ تَجْديْدُ

و ـ النّفاذ، هو حركة (٣) هاء الوصل المتحرِّكة. وقد سُمِّيت هذه الحركة بذلك لنفوذ الصَّوت مَعَها إلى غاية هي الخُروج. وسَمَّاها بعضُهم النَّفاذ، وعلَّلوا التسمية

<sup>(</sup>١) تَمَنَّى: تَتَمَنَّى. وَهَل أَنا إِلَّا من ربيعة أو مضرر . أي وهَلْ أَنا إِلَّا مثلهما في الفناء.

 <sup>(</sup>٢) بفتح الميم، على أنَّها مصدر من «جَرَى» وبضَمُّها على أنَّها مصدر من «أُجْرى».

<sup>(</sup>٣) أي فتحة، أو ضمَّة، أو كسرة.

بأنَّ النَّفاذ هو الانقضاء والتمام، وبهذه الحركة تتمّ الحركات وتنقضي. ومثال النَّفاذ كسرة الهاء في كلمة «بسمائه» في قول مصطفى آغا التونسيّ (من الكامل):

لَمّا بَدا مَلِك النَّهارِ بِنُورِهِ مُتَدَرِّجاً مِنْ شَرقِهِ بِسَمائِهِ ونشير، أخيراً، إلى أَنَّه لا يمكن اجتماع الرِّدف والحذو مع التأسيس، ولا التوجيه مع الرَّوى المتحرِّك.

7 - عُيوب القافية: قَسَّم بعضهم هذه العيوب قسمين: عيوب موسيقيَّة، ومنها الإجازة، والإكْفاء، والإصراف، والإقواء، والسّناد، والتحريد، والإقعاد، والغلوّ، والتعدِّي، وعيوب لغويَّة، ومنها الإيطاء، والتضمين، والاستدعاء، والإلجاء. ومنهم من يجعل الغلوّ، والتعدِّي، والتحريد، والإقعاد من عيوب الوزن. والحقّ أنَّها ليست من عيوب القافية بقَدْر ما هي من عيوب الوزن. وفيما يلي تفصيل هذه العيوب:

أ- الإجازة، هي، في أصَح الآراء، اختلاف حروف الرّوي مع تباعد مخارجها. وسُمِّيت بذلك من إجازة الحَبْل، وهي المخالفة بين قواه، أو جواز المكان، أي تَعدِّيه؛ لأنَّ الشاعر تجاوز حرف الرَّويّ، أو من التجوُّز، وهو التساهل. ويسمِّيها الكوفيّون الإجارة بمعنى التعدِّي، وسمّاها بعضهم الإعطاء؛ لأنَّ الشاعر أعطى الرّويّ ما لا يستحقّه من الحروف. ومن أمثلة الإجازة قول الشاعر (من الطويل):

خَلِيْلَيَّ، سيْرا، وآتُرُكِا الرَّحْلَ إِنَّنِي بِمَهْلَكَةٍ، والعاقباتُ تَدورُ فَبَيْنَاهُ يُشْرِي رَحْلَهُ، قَالَ قَائِلٌ لِمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ المِلاطِ نَجِيبُ؟

فرويّ البيت الأوَّل الرَّاء، ورويّ الثاني الباء، والحرفان مختلفان ومتباعدان في المخرج. ومنها قول الراجز:

إنَّ بَني الأَبْرَدِ أَخْوالُ أَبي وإنَّ عِنْدِي، إِنْ رَكِبْتُ، مِسْحَلي(١)

<sup>(</sup>١) المُسْحَل: اللَّجام.

ومن طريف الإجازة ما رواه العنبيّ، قال: «قال أبي: وأُنشَدني أبو وائل (من مخلّع البسيط):

ما أَوْجَعَ البَيْنَ مِنْ غَرِيْبٍ فكَيْفَ إِنْ كَانَ مِنْ حَبِيْبٍ يَكَادُ، مِنْ شَوْقِهِ، فُؤادِي إذا تَلذَّرْتُهُ يَـمُوتُ

فقال له أبي: إنّ هٰذا باء، وهذا تاء، قال: لا تَنْقُطْ أَنْت شيئاً، قلت: يا هٰذا، إِنَّ البيت الأوَّل مخفوض، وهذا مرفوع، قال: أنا أقول: لا تَنْقُطْ، وهو يُشكِّل، (۱).

ب ـ الإكفاء ، هو اختلاف حروف الرَّويّ ذات المخرج الواحد، أو المتقاربة المخرج. اشتقّوه من قولهم: «أَكفَأْتُ الإناء»، أي: قَلَبتُه، لأنَّ الشاعر قَلب الرّويّ عن وجهته الأولى.

ومن أمثلة الإكفاء بين الحروف ذات المخرج الواحد، قول الرَّاجز:

إذا نَـزَلْتُ فَـآجْعَـلاني وَسَطا إِنّي شَيْخٌ لا أَطِيقُ العَنَـدا

فرويّ البيت الأوَّل هو الطاء، ورويّ الثاني الـدال، وهذان الحرفان من مخرج واحد هو طرف اللِّسان وأصول الثّنايا، والفَرْق بينهما إطباق الطّاء، واستِفال الدّال، ولولا الإطباق في الطاء، لكانت هذه دالاً.

ومن أمثلته بين الحروف المتقاربة المخرج، قول الراجز:

هَلْ تعرفُ الدّارَ بذِي أَقْباض (٢) لَمْ تُبْقِ فيها دِيَمُ الرِّدادُ (٣) إلّا الأثافِيَّ على وجادِ (٤)

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه: العقد الفريد. ج ٦، ص ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) ذو أقباض: اسم موضع.

<sup>(</sup>٣) الدُّيَم: جمع ديمة، وهي المطريدوم في سكون. الرُّداد: السحب التي أراقت ماءها.

<sup>(</sup>٤) الأثافي: أحجار الموقد. الوجاد: أماكن حفظ الماء.

فرويّ البيت الأوَّل الضاد، ورويّ الثاني والثالث الدال، ومخرج هذه من طرف اللِّسان وأصول الثنايا، في حين أنَّ مخرج الضاد من حافَّة اللِّسان وما يليها من الأضراس.

والإكفاء شائع بين الشّعراء غير المشهورين، لأنَّهم لم يكونوا يفطنون إلى الفُروق بين الحروف المتقاربة المخارج. قال الأخفش: «رأيتهم، إذا قربت مخارج الحروف، أو كانت من مخرج واحد، ثُمَّ اشتد تشابهها، لم يفطن لها عامًّتُهم»(١).

والمعنى الذي شرحناه للإكفاء هو المشهور بين علماء العروض، لكنَّ بعضهم، كالخليل، ويونس بن حبيب، والفرّاء يرى أنَّه اختلاف حركة الرّويّ المطلق.

ج - الإصراف هو اختلاف حركة الرّويّ (المجْرى) بالفتح مع الضمّ أو الكسر، أُخِذ من قولهم: صرفتُ الشَّيء، أي أَبْعَدْتُهُ عن طريقه، كأنَّ الشاعر صرف الرَّويّ عن طريقه الذي كان يستحقّه من مماثلة حركته لحركة الرّويّ الأوّل. ومثاله قول الشاعر (من البسيط):

لا تَنْكَحَنَّ عَجوزاً أَوْ مُطلَّقَةً ولا يَسوقَنَّها في حَبْلِك القَدَّرُ فَإِنْ أَتُوْكَ، وقالُوا: إِنَّها نَصَفُ (٢) فَإِنَّ أَطْيَبَ نِصْفَيْها الذي عَبَرا وقول الشاعر (من الوافر):

أَلَمْ تَرَنِي رَدَدْتُ على آبْنِ لَيْلَى مَنِيحَتَهُ، فَعَجَّلْتُ الأَداءَ وَقُلْتُ لِسَاتِهِ لَمَّا أَتَتْنَا رَماكِ اللَّهُ مِنْ شاةٍ بِداءِ

والإصراف قليل في الشّعر العربيّ حتّى أنكره بعضُهم، وجعله بعضُهم من الإقواء.

د ـ الإقواء هو اختلاف حركة الرُّويّ (المَجْرَى) بين الضّم والكسر في

<sup>(</sup>١) الأخفش: القوافي. ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) النَّصَف: من كان متوسَّط العمر.

القصيدة الواحدة. وردَّت جماعة هذه التسمية إلى قول العرب: «أَقُوَى الفَاتِلُ حَبْلَهُ»، إذا خالف بين قِواه، فَجُعِل إحداهُنَّ قويَّةً، والأخرى ضعيفة. وردَّته جماعة أخرى إلى قول العرب: «أَقُوتِ الدار»، إذا خَلَتْ، وسُمِّيت القافية مُقُواةً لخلوّها من الحركة التي بُنيت عليها. ومنه قول النابغة الذبياني (من الكامل):

مِنْ آلِ مَيَّةَ رائحُ أو مُغْتَدِي عَجْلانَ ذا زادٍ، وغيرَ مُزَوَّدِ وَعُمْ مُزَوَّدِ وَعُمْ مُؤَوَّدِ وَعُمْ البوارِحُ أَنَّ رِحْلَتَنا غَداً وبِذاكَ خَبَّرنا الغُرابُ الأسْوَدُ (١) حيث جاء بالرَّويِّ مكسوراً في البيت الأوَّل، ومضموماً في الثاني. ومنه، أيضاً، قول النابغة في القصيدة نفسها:

سَقَطَ النَّصِيفُ ولَمْ تُرِدْ إسْقَاطَهُ فَتَنَاوَلَتْهُ، واتَّقَتْنَا بِالْيَدِ بِمُخَضَّبٍ رَخْصٍ كَأَنَّ بَنَانَهُ عَنَمٌ تكادُ مَن اللَّطافَةِ تُعْقَدُ ومنه قول حسَّان بن ثابت (من البسيط):

لا بَأْسَ بالقَوْمِ مِنْ طُولٍ ومِنْ قِصَرِ جِسْمُ البغالِ وَأَحْلامُ العَصافيرِ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ جُوفٌ أَسافِلُهُ مُثَقَّبٌ نَفَخَتْ فيهِ الأعاصِيْرُ

والإقواء بهذا المعنى الذي فسَّرناه هو الشائع بين العروضيِّين، ومنهم من ذهب إلى أنَّه هو الإقْعاد نفسه (راجع: الإقْعاد). وقالت جماعة، منهم الخليل بن أحمد وقطرب: إنَّه اختلاف حروف الرَّويّ، أي الإكْفاء (راجع: الإكفاء). وقال أبو عمرو بن العلاء؛ إنَّه حركة الرّويّ مُطلقاً، بالضمّ، أو الكسر، أو الفتح.

والإقواء عيب من عيوب القافية. وهو أكثر العيوب انتشاراً في الشعر القديم، قال الأخفش: «وقد سمعتُ مثل هذا من العرب كثيراً ما لا يحصى. قلّ قصيدة

<sup>(</sup>١) يُروى أنَّ النابغة حين ذهب إلى المدينة دفع إليه بعض نقّاده بجارية غَنَّت أَمـامه هـذه القصيدة، وتعمَّدت إظهار الضَّمة في «الأسودُ» فَمَطَلَتْها لِتُشْعِره بخطئه في حركة الرّويّ، فتنبَّه النابغة، وغيَّره إلى قوله:

زَعَمَ البوارَحُ أَنَّ رِحْلَتَنا غدا ويداك تنعابُ الغرابِ الأسودِ

ينشدونها إِلَّا وفيها الإقواء. ثم لا يَسْتَنْكِرونه، وذلك لأنَّه لا يكسر الشعر»(١). وقد عُلِّل شيوع الإقواء بوقوف الشعراء على قوافيهم بالتسكين.

هــ السناد، هو اختلاف ما يُراعى قبل الرَّويّ من حروف وحَركات، والذي يُراعى من ذلك حرفان هما: الرِّدْف، والتأسيس، وثلاث حركات، هي: الإشباع، والحذو، والتوجيه. وأنواع السِّناد خمسة، وهي:

١ ـ سناد الرّدف (٢)، هو أن يجمع الشاعر بين قافية مُرْدَفَة وأُخرى مجَرَّدة من الرِّدف في قصيدة واحدة، وأكثر ما يقع هذا العيب إذا كان الرِّدف ليناً (٣) لا مَدَاً (٤)، نحو قول طرفة بن العبد (من المتقارب):

إذا كُنْتَ، في حاجَةٍ، مُرْسِلًا فَأَرْسِلْ حَكِيماً، ولا تُوْصِهِ وَإِنْ نَاصِحٌ مِنْكَ، يَوْماً، دَنا فَلا تَنْاً عَنْهُ، ولا تُقْصِهِ

٢ - سِناد التأسيس<sup>(٥)</sup>، هو تأسيس قافية وإهمال أخرى، كقول ابن السليماني (من الطويل):

كَأَعْقَابِ فِ لَمْ تُلْفِ فِي يَتَنَدُّمُ وَلَيْ لِهُ مَا الْفِ فِي الْمَارِثُ وَلَيْلُ سُخَامِيُ الجناحَيْنِ أَدْهَمُ (٢) وَإِذْ لِيَ عَنْ دارِ الهَوانِ مُراغَمُ (٧)

لَــوَانَّ صُـدورَ الأَمْــرِ يَبْـدونَ لِلْفَتَى لَعَمْرِي، لَقَدْ كَانَتْ فِجاجٌ عَـرِيضَـةُ إِذِ الأَرْضُ لَمْ تَجْهَـلْ عَليَّ فُـروجُهـا

فأسَّس البيت الأخير، ولم يُؤسِّس ما قبله. وهذا السِّناد قليل في الشِّعر العربيّ.

<sup>(</sup>١) الأخفش: القوافي. ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) الردف حرف علَّة اسبق الرُّويِّ دون حاجز بينهما.

ر ') أي حرف علة وفبله- في منه منه والضمَّة تُناسب الواو، والفتحة تُناسب الألف، والكسرة تناسب الياء.

<sup>(</sup>٤) أي حرف علَّة وقبله حركة تناسبه.

<sup>(</sup>٥) التأسيس ألف تقع قبل الرّويّ مفصولةً عنه بحرف واحد متحرّك يُسمَّى الدَّخل.

<sup>(</sup>٦) الفجاج: الطريق الواسعة بين الجبال. سخامّي: أسود فاحم. أدهم: أسود.

<sup>(</sup>٧) تجهل: تغمض. الفروج: المواضع المخيفة. مُراغم: مَهْرَب.

٣ ـ سنـاد الإشباع، هـو اختلاف الإشبـاع(١). ومنه قـول البحتـريّ (من الطويل):

> وَهَـلْ يَتَكَـافًا النَّاسُ شَتَّى خِــلالُهم يُبَجُّلُ إِجْلَالًا، ويَكُبُرُ هَيْبَةً

وما تَتَكاف في اليَدَيْنِ الأصابِعُ أَصِيلُ الحِجي فيهِ تُقيُّ وتَواضُعُ (٢)

وقول ورقاء بن زهير (من الطويل):

دَعاني زُهَيْرٌ تَحْتَ كَلْكل خالدٍ فَشُلُّتْ يَميني يــومَ أُضْـرِبُ خــالـدأ

فَجِئْتُ إليهِ كالعَجولِ أَبادِرُ (٣) وَيَمْنَعُهُ مِنِّي الحَديدُ المُظاهَـرُ

 ٤ ـ سناد الحذو، هو اختلاف الحذو (حركة الحرف الذي قبل الرِّدف)، وهذا الاختلاف إنَّما يكون عيباً إذا كان بين الفتح من جهة، وبين الكسر أو الضَّمُّ من جهة أخرى، نحو قول أميَّة بن أبي الصَّلت (من الوافر):

إذا عَدُّوا سِعايَةَ أُوَّلِيْنا وَأَنَّا الضّاربونَ إذا ٱلْتَقَيْنَا

تُخَبِّرُكَ الفَبائِلُ مِنْ مَعَدُّ بـأنَّـا الـنَّـاذِلـونَ بِـكُـلِّ ثَـغْـرٍ

وقول عمرو بن كلثوم (من الوافر):

تَرَى فَوْقَ النِّطاقِ لها غُصُونا(٢) عَلَيْنَا كُلُّ سَابِغَةٍ دِلاصِ كَانًا غُدْرٍ كَانًا غُدْرٍ كَانًا غُدْرٍ تُصَفِّقُها الرِّياحُ إذا جَرَيْنا(٥)

أمَّا إذا كان اختلاف هذه الحركة بين الكسرة والضمَّة، فليس ذلك عَيْباً؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى اجتماع الياء المكسور ما قبلها مع الواو المضموم ما قبلها، ومثل هذا لا تكاد تخلو منه قصيدة مُرْدَفة. وسناد الحذو أقبح من سناد الإشباع والتوجيه. وذهب

<sup>(</sup>١) هو حركة الدُّخيل (الحرف المتحرِّك الفاصل بين الرَّويِّ وألف التأسيس) في القافية المطلقة. (٢) الحجي: العقل.

<sup>(</sup>٣) الكَلْكَل: الصَّدْر.

 <sup>(</sup>٤) السّابغة: الدرع الواسعة. الدّلاص: البرّاقة. الغُضون: جمع غُضْن وهو التشنّج في الشّيء.
 (٥) غُدْرٍ: غُدُر، جمع غَدير. تُصفّقه: تضربه. شبّه غُضون الدّرع بمتون الغُدران إذا ضَرَبَتْها الرّياح في

المعرِّي إلى أنَّه، في الشعر المقيَّد، أشنع منه في الشَّعر المطلق.

٥ ـ سناد التوجيه هو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد (الساكن)، ومنه قول شوقي (من الرمل).

وامْتِحانٌ صَعَبَتْهُ وَطْأَةٌ شَدَّها في العِلْمِ أَسْتاذُ نَكِرْ لا أَرَى إلا أَرَى إلا في العِلْم وَأَوْدَي بِالْأَسَرْ مِنْ ضَحاياهُ، وما أَكْثَرَها، ذلكَ الكارِهُ في غَضَّ العُمُرْ

وأجاز بعضُهم هذا الاختلاف، ولم يعدّه عيباً، وأباحَ الخليلُ الجمع بين الضمّ والكسر، وعابَ الجمع بين الفتح والضمّ أو الكسر، ومهما يكن من أمر، فإنَّ تعاقب الضمّة والكسرة أخفّ من تعاقب الفتحة معهما، وإنَّ عدم التعاقب أحْسَن.

و - التَّحْريد، هو اختلاف ضروب القصيدة الواحدة، أُخذوه من الحَرَد، وهو داء يُصيب عَصب الإبل، فيضطرب مشْيُها. ومنه قول الشاعر (من الطويل):

إِذَا أَنْتَ فَضَّلْتَ آمْراً ذَا نَبِاهَةٍ على نَاقِصٍ ، كَانَ المديحُ مِنَ النَّقْصِ النَّقْصِ النَّقْصِ النَّقْصُ قَدُرُهُ إِذَا قِيْلَ: هَذَا السَّيْفُ خَيْرٌ مِن العِصِي اللَّهِ تَرَ أَنَّ السَّيْفُ خَيْرٌ مِن العِصِي

فالضرب، في البيت الأوَّل هو «مَفاعِيْلُنْ» (مَن النَّقْص ِ)، وفي البيت الثاني «مفاعِلُنْ» (من العِصيّ).

والتحريد نادر في الشُّعرَ العربيُّ .

ز ـ الإقصاد هو اختلاف أعاريض القصيدة، وأكثر ما يقع في بحر الكامل، ومنه قول المخبَّل السَّعديّ (من الكامل):

ذَكَرَ الرَّبابَ وَذِكْرُها سُفْمُ وَصَبا، ولَيْسَ لِمَنْ صَبا حِلْمُ (١) فَالعروض «فَعْلُنْ»، ثُمَّ قال في البيت الثامن عشر:

<sup>(</sup>١) سُقْم: مَرَض. صَبا: حَنَّ واشتاق.

وَيَضُمُّهَا دُونَ الجَناحِ بِدَفِّهِ وَتَحُبِفُهُنَّ قَوادِمٌ قُتْمُ (١) فجاء بالعروض سالمة «مُتَفاعِلُنْ».

ح -الغُلُق، هو تحريك الرَّوي السّاكن بحيث يُؤدِّي إلى كَسْر الوزن، ومنه قول رؤبة (من الرجز):

> وقاتِم الأعماقِ حاوِي المُخْتَرَقِنْ مُشْتَبَهِ الْأَعْلَامِ لَمَّاعِ الخَفَقِنْ

والأصل «المخترقْ» و «الخَفَقْ»، فألحق بهما النون، فخرج، بذلك، على الوزن، فأصبح الضَّرب «مُسْتَفْعِلَتُنْ» وهذه التفعيلة غير معروفة في ضَرب الرَّجز. وسُمِّي هذا العيب غُلوًّا، لأنَّ الغُلوّ الزّيادة، وهو زيادة على الوزن.

ط - التعدِّي، هو تحريك هاء الوصل السّاكنة، بحيث يُؤدِّي تحريكها إلى كَسْر الوزن، ومنه قول أبي النُّجْم (من الرَّجز):

تَـنْفُشُ مِـنْـهُ الـخَـيْـلُ مـا لا تَـغْـزُلُـهُ

فالضَّرْبِ «مُسْتَفْعِلُنْ» (لا تَغْـزُلُهْ)، ولـو حُرِّكت الهـاء في «تغزلـه»، لَصار «مُسْتَفْعِلَتُنْ»، ما يُؤدِّي إلى كَسْر الوزن.

ي - الإيطاء، هو تكرار كلمة الرّويّ بلفظها ومعناها من غير فاصل أقلُّه سبعة أبيات، وكُلِّما قلِّ الفاصل زاد الإيطاءُ قُبحاً. وهو مأخوذ من «المواطاة» التي تعني الموافقة، ومن أمثلته قول نصيب الأكبر مولى بني مروان (من الطويل):

لَقَدْ هَتَفَتْ في جُنْحِ لَيْل حَمامَةٌ عَلَى فَنَن وَهْناً وَإِنَّسِي لنَائِمُ فَقُلْتُ اعتبْداراً عِنْد ذاكَ وَإِنَّني لِنَفْسِيَ مِمَّا قَدْ رَأَيْتُ للائِمُ لِسُعْدى ولا أَبْكى وتَبكى الحمائِمُ لما سَبَقَتنى بالبُكاءِ الحمائِمُ

أَأَزْعَتُمُ أُنِّي هَائِمٌ ذو صَبَابَةٍ كَذَبْتُ، وبيت اللَّه، لو كُنتُ عاشقاً

<sup>(</sup>١) بضمّها: أي يضمّ الظليم البيضة بجناحيه. دقه: جنبه. القوادم: أوائل ريش النعام. تحفّهن : تكون حولهنّ. قُتْم: غُبْر.

هذا هو الشائع في الإيطاء بين جمهور العروضيين، أمّا الـذي رأى أنّ القصيدة ما احتوت على ثلاثة أبيات فصاعداً، كالأخفش، فَقَدْ أباح تكرير الكلمة دون عيب على أن يفصل بين الكلمتين المكرَّرتين هذا العدد من الأبيات. ومن رأى أنّ القصيدة ما احتوت على عشرة أبيات فصاعداً، أو خمسة عشر بيتاً كما ذهب إليه ابن جنِّي، أو عشرين بيتاً كما قال به الفرّاء، أباح تكرير الكلمة دون عيب على أن يفصل بين الكلمتين المكرَّرتين العدد الذي رأى أنّ القصيدة يجب أن تحتوي عليه. وسبب هذه الإباحة أنّهم عَدوا اللّفظ الآخر كأنّه ورد في قصيدة أخرى بعد العدد الذي رأى أن القصيدة تحتوي عليه. ومَنعَ بعضُهم التكرار في القصيدة كلّها مهما طالَتْ.

ولم يُعيبوا الإيطاء إذا وقع في غَرضَين مختلفين في القصيدة الواحدة، كأن تكون الكلمة الأولى في النسيب في أوَّل القصيدة، والأخرى في وصف الرَّحلة أو المدح أو الهجاء، ولو لم يفصَل بينهما العدد المحدَّد من الأبيات.

وإذا تكرّر اللَّفظ، واختلف المعنى لم يكن ذلك إيطاء أو عيباً، كقول محمد بن علي الهرّاش (من السريع):

فكُلُّ ما تصْنَعُهُ ضائِعُ<sup>(1)</sup> ذاك مِسْكُ أَبداً ضائِعُ<sup>(1)</sup>

ومثله قول محمد بن مسعود الماليني (من الكامل):

هُوَ راغباً في خامِل عَنْ نابِهِ(٣) وَتَراهُ جَهْماً كاشِراً عَنْ نابِهِ

ورأى بعضُهم أنَّ تكرير قافية المصراع الأوَّل في قوافي الأبيات ليس عيباً، كقول امرىء القيس (من الطويل):

نُقَضِّ لُباناتِ الفُؤادِ المُعَـذَّبِ

خَلَيْلَيَّ، مُـرًا بي على أُمَّ جُنْـدُبِ

لا تَصْنَعِ العُرْفَ إلى مائِقِ

ما ضاع مَعْروفٌ لَـدَى أهْلِهِ

ماذا نُؤمِّلُ مِنْ زَمانٍ لَمْ يَـزَلْ

نَلْقاهُ ضاحِكَةً إليه وُجُوهُنا

<sup>(</sup>١) ضائع: اسم فاعل من «ضاع» من «الضياع».

<sup>(</sup>٢) ضائع: اسم فاعل من «ضاع» يمعنى: فاح.

<sup>(</sup>٣) نابه: ذو نباهة.

فإِنَّكُمَا إِن تَنْظُرانِيَ سَاعَةً مِن الدَّهْرِ تَنْفَعْنِي لَدَى أُمَّ جُنْدُبِ

وأخرجوا من المواطأة المسند إلى الضمير المتصل مثل «كاتبهم»، و«لاعبهم» و «دعاهم»، و «رماهم»، والمتصل بالضمير وغير المتصل، مثل: «غُلامي»، و «لغُلام »، و «لم تَضْرِبي»، و «لم تضْرِبِ»، والكُنية والاسم، مثل: «أبي العبّاس»، و «العبّاس»، والمصغّر والمكبّر، مثل «رُجَيل»، و «رَجل»، والمفرد والمثنّى، مثل: «قَتلا» بألف الإطلاق، و «ضربًا» بألف التثنية، والمفرد والجمع، مثل: «يَقْتُلو» بواو الإطلاق، و «لم يَقْتُلُوا» بواو الجمع، والمقلوب، مثل: «أَنْيَق»، و «أَيْنُق» في جمع «ناقة».

واختلفوا في اجتماع العَلَم والصَّفة، مثل «ضَحَّاك»، اسم علم، و «ضَحَّاك» صيغة مبالغة من «ضَحِك»، وفي المعرفة والنكرة مثل «الرجل»، و «رجل»، والمختلف العامل مثل: «أخذت عنه»، و «تجاوزت عَنْهُ».. وعابوا تكرار الكلمة الدالّة على اثنين بمعنى واحد كالزوج، والعِرْس، والفعل المسنَد إلى الفاعلين المختلفين مثل: «تَقْتل» و «نَقْتُل»، والأسماء التي دخلت عليها حروف جَرّ مختلفة، مثل: «بفارس» و «لفارس».

واعتبار الإيطاء عيباً إنّما مرجعه الذّوق الذي يأبى التكرار، لكن إذا وجد الشاعر لذّة في تكرار لفظة، كأن تكون هذه لفظ الجلالة، أو أحد أسماء الرسول، أو اسم الحبيب، كرّرها دون أن يُعدّ تكراره عيباً، كقول الشاعر (من الطويل):

وسادَ على الإملاكِ أيضاً مُحَمَّدُ وما حُسْنُ كُلِّ الحُسْنِ إِلَّا مُحَمَّدُ أَلَـدً حـديثاً راجَ فيهِ مُحَمَّدُ

مُحَمَّدُ سادَ الناسَ كَهْلًا ويافِعاً مُحَمَّدُ كُلُّ الحُسْنِ مِنْ بَعْضِ حُسْنِهِ مُحَمَّدُ ما أَحْلى شمائِلَهُ، وما

وقد يكرِّر الشاعر اسماً بهدف السَّخرية منه، وتشويه صورته، كقول محمود بيرم التونسيّ (من البسيط):

إِلَّا إِذَا ذَاقَ قَبْلِي المَجْلِسُ البَلدي أُوْصَتْ، فقالَتْ: أُخوكَ المجلسُ البلدي!

وَلَمْ أَذُقْ طَعْمَ قِدْدٍ كُنْتُ طَابِخَها كَانَةُ تُدْبَتَها

يا بائِعَ الفُجْلِ بالملِّيمِ واحِدَةً كُمْ لِلْعِيالِ؟ وكُمْ لِلْمَجْلِسِ البَلَدي؟

ياً \_ التضمين، هو تعلُّق قافية البيت بما بعده بحيث لا يستقل كل واحد من البيتين في المعنى، أو هو، كما يقول ابن عبد ربّه: أنْ لا تكون القافية مستغنية عن البيت الذي يليها»، ومنه قول الشاعر (من البسيط):

أَقُـولُ حِينَ أَرَى كَعْباً ولِحْيَتَهُ لا بَارَكَ اللَّهُ في بِضْعٍ وَسِتيْنِ مِن السَّنينَ تَمَـلَّاها بِللا حَسَبٍ ولا حَـياءٍ، ولا قَـدْرٍ، ولا دِيْنِ

أمَّا إذا كَانَ شيء مِمَّا قبل القافية هو المتعلَّق بالبيت التالي كَقُول مجنون ليلى (من الوافر):

كَأَنَّ القَلْبَ لَيْلَةَ قِيْلَ يُغْدَى بِلَيْلَى العامِرِيَّةِ أَوْ يُراحُ قَطَاةً عَزَّها شَرَكُ، فباتَتْ تُعانِيْهِ، وَقَدْ عَلِقَ الجَناحُ

فليس ذلك من التضمين، وإنَّما يسمُّونه «التعليق المعنويّ».

والتضمين نوعان: قبيح، ومقبول. أما الأوّل فهو ما افتقر فيه البيت الأوَّل إلى الآخر افتقاراً لازماً؛ لأنه لا يتمّ الكلامُ إلاّ به كالمرفوعات الأربعة، والصَّلة، وجواب الشَّرط، والقَسَم، نحو قول النابغة الذبيانيّ (من الوافر):

وَهُمْ وَرَدوا الجِفارَ عَلَى تَمِيْمٍ وَهُمْ أَصْحابُ يَوْمِ عَكَاظَ إِنِّي<sup>(۱)</sup> شَهدتُ لَهُمْ مواطِنَ صادِقاتٍ أَتَيْتُهُمْ بِودِّ الصَّدْرِ مِنِّي<sup>(۲)</sup>

وأمّا المقبول، فما لم يَفْتقر فيه البيت الأوَّل إلى الآخر افتقاراً لازماً، بـل يصحّ الاستغناء عنه، كالتوابع الأربعة، ومنه قول امرىء القيس (من الطويل): وَتَعْــرِفُ فِيْــهِ مِنْ أَبِيْــهِ شَــمــائِــلاً ومِنْ خَالِهِ، ومِنْ يَزِيْدَ، ومِنْ حُجُرْ (٣)

<sup>(</sup>١) الجفاء: ماء لبني تميم. يوم عكاظ: يوم كانوا فيه مع قريش.

<sup>(</sup>٢) مواطن صادقات: أي كان لهم مواقف صادقة. ودّ الصَّدْر: كناية عن الوفاء.

<sup>(</sup>٣) الشمائل: الخلائق والخصال.

سماحَة ذا، وبِرَّ ذا، ووفاء ذا ونائِلَ ذا إذا صَحا وإذا سَكِرْ(١)

وتَعمَّد بعضهُم التضمين للدلالة على حُسن الاقتدار، فلم يُعَب عليه؛ لأنَّ العيب على من اجتهد أن تكون أبياته كالأمثال كلُّ منها قائِم بنفسه، ومن ذلك قول الشاعر (من السريع):

يا ذا الذي في الحُبِّ يَلْحَى: أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الحُبِّ داءٌ، أَما حُمَّلْتُ مِنْ حُبِّ رخيمٍ، كمَا أَلْقَى، فَإِنِّي لَسْتُ أَدْرِي بِما أَلْقَى، فَإِنِّي لَسْتُ أَدْرِي بِما أَنا بِبابِ القَصْرِ في بَعْضِ ما قَلْبي غَزالٌ بِسِهامٍ فَما قَلْبي غَزالٌ بِسِهامٍ فَما سَهْماهُ عَيْنانِ لَهُ كُلَّما

تَخْشَى عبادَ اللَّهِ فينا، أما واللَّهِ، لوْ حُمَّلْتَ مِنْهُ كَما لُمْتَ على الحُبِّ، فَدَعْني وَما أُصِبْتُ إلا أَنَّني بَيْنَما أُصِبْتُ إلا أَنَّني بَيْنَما أَطْلُبُ مِنْ قَصْرِهِمُ إذْ رَمَى أَخْطا بِسَهْمَيْهِ ولكِنَّما أَرْاد قَتْلِي بيهما سَلَّما

يب ـ الاستِدعاء، هو الإتيان بالقافية ليستَوي الرَّويِّ ويتم الوزن، دون أن تُفيد معنَّى زائداً، نحو قول أبي تَمام (من الكامل):

كَالْظَّبْيَةِ الْأَدْمَاءِ صَافَتْ فَآرْتَعَتْ زَهْرَ العَرارِ الغَضِّ والجَثْجَالَ (٢) فليس في وَصْف الظبية أَنَّها ترتعي الجثجاث فائدة.

يج ـ الإلْجاء، هو أن تُجْبِرَ القافيةُ الشّاعِرَ أَنْ يذكر أحد الأعلام لاتّفاقه مع الرُّوي دون ميزة معيّنة فيه، نحو قول أبي تمام (من الطويل):

مَحاسِنُ أَصْنَافِ المُغَنِّينَ جَمَّةً ومَا قَصَبَاتُ السَّبْقِ إِلَّا لِمَعْبَدِ

٧ - جمال القافية: رتّب بعضُهم (٣) جمال القافية الموسيقيّ بشكل تصاعديّ،
 فذهب إلى أنَّ القافية المقيَّدة التي لا يلتزم فيها الشاعر حركة توجيه ثابتة (٤) هي أقلّ

<sup>(</sup>١) صّحا: أفاقَ من سكْرِه.

<sup>(</sup>٢) أَدْماء: سمراء. العَرار والجَنْجات: نوعان من النبات.

<sup>(</sup>٣) راجع صفاء خلوصي: فن التقطيع الشِّعريِّ. ص ٢٦٦ \_ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) أي فيها سناد التوجيه.

القوافي موسيقيّة؛ لأنَّها تعتمد على موسيقي الرّويّ وحده.

وتليها، في السلم الموسيقي، القافية المقيَّدة الخالية من سناد التوجيه.

وأعلى منها القافية المقيَّدة المُرْدَفة بواو، أو بياء، أو بكليهما على التناوب، أو القافية المؤسَّسة.

وأعلى من هذه القافية المطْلَقَة غير المرْدفَة، وأفضل من هذه القافية المطلقة المُردفة بواو، أو بياء، أو بكليهما على التناوب.

وأعلى من هذه القافية المطلقة المُردفة بألف. وفوق هذه القافية المردفة، أو المُؤسَّسةُ الموصولة بهاء، أو بكاف، أو بحرف مَدّ.

وفوق كلّ القوافي قافيةُ لزوم ما لا يلزم المُرْدفة، أو المُؤسَّسة، والموصولة . بمدّ أو بهاء تليها ألف الخروج .

٨-وحدة القافية: يُقصد بهذا المصطلح أن تكون جميع أبيات القصيدة الواحدة ذات قافية واحدة. ويميل الباحثون إلى الاعتقاد بأنَّ الشُّعر العربيّ نشأ متنوِّع القوافي، أي بقوافٍ متعدِّدة داخل القصيدة الواحدة، فلمّا ابتكر الشّعراء القصيدة ذات القافية الواحدة طغتْ هذه على بقيّة أشكال القصائد، دون أن تستطيع القضاء عليها، فبقيت القصائد ذات القوافي المتعدِّدة، كالمزدوجات، والمسمَّطات، والموشَّحات، والمسدَّسات، والمربَّعات، والمُحمَّسات، والمسدَّسات والموقيدة القافية، ولكن مع شيء من الانزواء والاختفاء.

وفي العصر الحديث، بدأت جماعة من الشَّعراء تهجر القصيدة الموحَّدة القافية شيئاً فشيئاً، حتى تخلَّص منها بعضُهم في الشَّعر الحُرّ، أو الشَّعر المنثور. راجع: «شعر التفعيلة»، و «الشّعر المنثور».

<sup>(</sup>١) راجع كلاً منها في مادَّتها.

#### القافية

هي القصيدة، أو المقطوعة الشِّعريَّة التي رويُّها حرف القاف (راجع: الرُّويِّ). والقصائد القافيَّة متوسّطة الشيوع في الشّعر العربيّ، ومنها قافيَّة محمد مهدئي الجواهري في «دمشق» ومطلعها (من البسيط):

> كُنْتِ الطّريق إلى هاو تُسازِعُهُ وكانَ قَلْبِي إلى رُؤْياكِ باصِرتي

شَمَمْتُ تُرْبَكِ لا زُلْفَى، ولا مَلَقا وسِرْتُ قَصْدَكِ لا خِبًّا، ولا مَذِقا وما وَجَدْتُ إِلَىٰ لُقْياكِ مُنْعَطَفاً إِلَّا إِلَيْكِ، ولا أَلْفَيْتُ مُغْتَرَقا نَفْسُ تَسُدُّ عَلَيْهِ دُونَها الطُّرُقا حَتَّى اتَّهَمْتُ عَلَيْكِ العَيْنَ والحَدَق ا

هو زحاف يتمثّل في حذف الحرف الخامس الساكن من الجزء. ويدخل التفعيلتين التاليتين:

\_ «فَعُولُنْ»، فتُصبح «فَعُولُ»، وذلك في الطويل، والمتقارب.

\_ «مَفاعِيْلُنْ»، فتصبح «مَفاعِلُنْ»، وذلك في الطويل، والهزج، والمضارع. والجزء الذي يدخله القبض يُسمَّى «مَقْبوضاً». وقيل: سُمِّي بذلك «لِيُفْصَل بين ما حُذف أُوَّله وآخِر، ووسطه (١).

راجع: «الزحافات والعلل»، و «بحر الطويل»، و «بحر المتقارب»، و «بحر الهزج»، و «بحر المضارع».

#### القر ان

هو تآلف أبيات القصيدة فيما بينها، جاء في كتاب الجاحظ «البيان والتبيين»: «وعاب رؤبة شعر ابنه فقال: ليس لشعره قِران».

<sup>(</sup>١) ابن منظور: لسان العرب. مادة (ق ب ض).

## القرْقيّ

هو الزَّجل الذي يتضمَّن الهجاء والثُّلْب. راجع: «الزَّجل».

#### القريب

راجع: «بحر القريب» في «بحر المسرد».

#### القَريض

هو الشَّعر الذي ليس برُجز، واشتقاقه من «قَرَض الشَّيء»، أي قطعه، كأنَّه قطع جنساً. وقال أبو إسحاق: هو مشتق من «القَرْض»، أي: القطع والتفرقة بين الأشياء، كأنَّه تَرَك الرَّجز، وقطعه من شعره. وبعضُهم لا يعتبر الرَّجز شِعْراً. راجع: «الشعر».

## القَسِيْم

هو الشَّطر من البيت الشِّعريّ، سُمِّي بذلك لأنَّه يُقاسم غيرَه البيتَ الشَّعريّ. راجع: «البيت».

#### القَصْر

هو علَّة تتمثَّل في حذف السبب الخفيف(١) وتسكين متحرَّكه(٢)، ويدخل: \_ «فَعُولُنْ»، فتصبح «فَعُولْ»، وذلك في المتقارب.

<sup>(</sup>١) هو ما تركّب من متحرّك فساكن، نحو: «بَلْ» (/ ٠).

<sup>(</sup>٢) يـرى بعضُهم أنَّه إسقـاط المتحرِّك من السبب الخفيف، وبـه تصبح، «فـاعـلا تُنْ»: «فـاعِـلانْ» و «فُسْتَفْع لُنْ»: مُسْتَفْع لُنْ»: مُسْتَفْع لُنْ»، وتُنقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، وقد رفض أكثر العروضيين هذا التعريف، لأنَّه يجعل العلَّة في آخر الجزء (التفعيلة).

- «فاعِلاتُنْ»، فتصبح «فاعلاتْ»، وذلك في المديد، والرَّمل.

\_ «مُسْتَفْع ِ لُنْ»، فتصبح «مُسْتَفْع ِ لْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في مجزوء الخفيف.

والجزء الذي يدخله القصر يُسَمَّى مقصوراً. راجع: «الزحافات والعلل»، و «بحر المتقارب»، و «بحر المديد»، و «بحر الرَّمل».

## القَصْم

هو إسقاط الحرف الأوَّل من الوتِد المجموع (١) من «مفاعَلَتن» المعصوبة (٢) في أوَّل الجزء من البيت، فتصبح «فاعَلْتُنْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في بحر الوافر. والجزء الذي يدخله القصم يُسمَّى «أقْصَم» تشبيها له بالأقصم من المَعز، وهو الذي انكسر قرناه من طرفيهما. راجع: «الزحافات والعلل»، و «الخرْم»، و «بحر الوافر».

#### القصيد

هو الشعر الذي طالت أبياته وكَثُرت.

#### القَصيدَة

هي مجموعة من سبعة (٣) أبيات شعريَّة، فصاعداً، ذات قافية واحدة، ووزن واحد، وتفعيلات ثابتة، لا يتغَيَّر عددها، تقوم على وحدة البيت، وتبدأ، عادَة، ببيت مُصَرَّع. وقد تكثر الأبيات فيها حَتَّى تزيد على المئات، غير أنَّ المُعدَّل المألوف يُراوح بين عشرين وخمسين بيتاً.

<sup>(</sup>١) هو ما تألُّف من متحرِّكين فساكن، نحو: ﴿أَجَلُ ﴿ ( / ا ).

<sup>(</sup>٢) أي التي أصابها العصب، وهو إسكان الخامس المتحرُّك.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الشائع، وقيل: ثلاثة أبيات، وقيل تسعة، وعشرة، وخمسة عشر بيتاً.

هذا في الشعر العربي الكلاسيكي أمّا في الشّعر العربي المعاصر، فقد تحرَّرت القصيدة من قيود القافية، والوزن، ووحدة البيت، كما في الشعر الحُرِّ، والقصيدة غير المقفّاة، والشّعر المنثور. وقد عرفت القصيدة، عَبْر الأعصر الأدبيّة، بعض التنوّع في القافية، والوحدات الشّعريّة، كما في الدُّوبيت، والمثلّثات، والمربّعات، والمخمّسات. . . راجع كلاً في مادّته، وراجع: «المقطوعة».

## قصيدة النَّثر

راجع: «الشُّعر المنثور».

## قطر الميزاب

راجع: «بحر المتدارَك»، الرقم ٥.

## القطع

هو علَّة تتمثَّل في حذف ساكن الوتد المجموع (١) في آخر التفعيلة، وتسكين ما قبله (٢)، والجزء الذي يدخله القطع يُسمَّى مقطوعاً. ويدخل:

ـ «فاعِلُنْ»، فتصبح «فاعِلْ»، وتُنْقَـل إلى «فَعْلُنْ»، وذلك في البسيط، والمُحْدَث.

- «مُتَفَاعِلُنْ»، فتصبح «مُتَفَاعِلْ»، وتنقل إلى «فَعِلاتُنْ، وذلك في الكامل.

ـ «مُسْتَفْعِلُنْ»، فتصبح «مُسْتَفْعِلْ»، وتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ»، وذلك في الرَّجَز.

<sup>(</sup>١) هو ما تألف من متحرِّكين فساكن، نحو: ﴿أَجِّلْ ﴿ (//°).

<sup>(</sup>٢) يرى بعضُهم أنَّه إسقاط متحرَّك من الوتد المجموع، وبه تصبح «فاعِلُنْ»: «فاعِنْ»، أو «فالُنْ»، وتُنقَلَ إلى «فَعْلُنْ» وتصبح به «مُتَفاعِنْ»، أو «مُتَفاعُنْ»، وتُنقلَ إلى «فَعِلاتُنْ». وتصبح به «مُشتَفْعُنْ»، أو «مُستَفْعُنْ»، وتُنقل إلى مَفْعُولُنْ». وقد رفض أكثر العروضيتين هذا التعريف، لأنَّه يجعل الصلَّة تقع في غير آخر الجزء (التفعيلة).

راجع: «الزحافات والعلل»، و «بحر البسيط»، و «بحر المُحْدَث»، و «بحر الكامل»، و «بحر الرَّجَز».

#### القطعة

هي ما تألُّف من أربعة أبيات، أو خمسة، أو ستَّة. راجع «المقطوعة».

#### القطف

هو عِلَّة تَتمثَّل في إسقاط السبب الخفيف<sup>(۱)</sup> من آخر الجزء (التفعيلة)، وإسكان الحرف الخامس المتحرِّك (۲) (القطف = الحذف + العَصْب)، ويدخل «مُفاعَلَتُنْ»، فتصبح «مَفاعِلُ»، وتُنقَل إلى «فَعُولُنْ»، وذلك في الوافر. والجزء الذي يدخله القطف يُسمَّى مقطوفاً، وسُمِّي بذلك لأنّنا قطفنا منه حرفين ومعهما حركة قبلهما، فصار نحو الثّمرة التي نقطفها فيعلق بها شيءٌ مِنَ الشَّجرة.

راجع: «الزحافات والعلل»، و «بحر الوافر».

## القُفْل

هو أحد أجزاء الموشَّح. راجع: المُوَشَّح»، الرقم ٦، الفقرة «ب».

## القَوادِيسي

نوع من الشُّعر ترتفع بعض قوافيه وتنخفض أخرى، وقد سُمِّيَ بذلك تشبيهاً

<sup>(</sup>١) هو ما تألُّف من متحرِّك فساكن، نحو: ﴿أَوْ، (٧).

<sup>(</sup>٢) يرى بَعضُهم أَنَّه حَذَّف السبب الثقيل من «مُفاعَلتنْ»، أي حذف العين واللام، فتصبح «مُفاتُنْ»، وتُنقَل إلى «فَعُولُنْ». وقد رفضَ هذا التعريف أكثر العروضيِّين إذْ يترتَّب عليه أَلَّا تكون العِلّة في آخر الجزء (التفعيلة).

| الة. ما | 5 | WV4   |      |
|---------|---|-------|------|
| القوما  |   | 1 4 1 | <br> |

له بقواديس السّانية(١)، ومنها قول طلحة بن عبيد الله العونيّ (من الرَّجز):

كم للدُّمى الأبكارِ بالخبتين مِنْ منازِلِ بمُهْجَتي لِلْوَجْدِ مِنْ تذكارِها منازِلُ معاهِدٌ رَعِيْلُها مُثْعَنْجِرُ(٢) الهَواطِلِ لِحَمَا نَاى ساكِنُها فَأَدْمُ عي هَواطِلُ

#### القُوما

| ثم | الهجريّ، | السادس | القرن  | بغداد في  | مو لون من الشُّعر الشُّعبيُّ شاع في |            |             | هو          |
|----|----------|--------|--------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|    |          |        | أنواع: | ِمن أربعة | ربيَّة . وهُو                       | حواضر العر | سواها من ال | انْتَشُر في |

١ ـ النوع الأوَّل يكون مركَّباً من أربعة أقفال، ثـالاثة منها وهي الأوَّل،
 والثاني، والرابع، متساوية في الوزن والقافية، ومخطَّطه:

|   |          | * ***    |
|---|----------|----------|
|   | <u> </u> |          |
| • |          | ومثاله : |

لا زال سَعْدَك جديد دايم وجدّك سعيدْ ولا برحْت مهنّا بكلّ صوم وعيدْ وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً.

٢ ـ النوع الثاني يكون مركباً من أربعة أقفال على نفس القافية والوزن.
 ومخطّطه:

|   | Ī | 4 | <br> |
|---|---|---|------|
| f | f |   |      |
|   | - |   |      |

<sup>(</sup>١) القواديس: أوعية فخاريّة تنتظم منها سلسلة تديرها الناعورة، فتغرف بواسطتها الماء من البئرإلى المؤرعة. السانِية، الإبْل يُستَقى عليها من الدواليب.

<sup>(</sup>٢) ثَعْجَر الماءَ ونحوه: صبُّه.

ومثاله قول صفي الدِّين الحِليِّ :

حال الهَوَى مخبور يُريد جلداً صَبُورْ من كانْ هَواهْ مَسْتُورْ يَحْظى بِرَفْعِ السُّتُورْ

٣ ـ نوع ثالث يتركّب من أربعة أشطر ، ثلاثة منها اتّفقت وزناً وقافيةً ،
 والرابع أطول وزناً وهو مُهْمَل بغير قافية .

٤ - نوع رابع يتكون من ثلاثة أشطر مختلفة الوزن متفقة القافية، أولها أقصر من الثاني، والثاني أقصر من الثالث. ولم أظفر للنوعين الأخيرين بأمثلة في كتب الأدب.

ووزن القوما شبيه من وزن الكان والكان ووزن مجزوء الـرَّجز، وهـو: مُسْتَفْعِلُنْ فِعْلان (أو فاعِلانْ) مكرَّرة مرَّتين.

ويُجمع الرُّواة على أنَّ هذا اللَّون من الشَّعر الشعبيّ إثَّما نُظِم لدعاء السّحور في شهر رمضان، وأنَّ تسميته قد أُخِذت من قول المسحِّر: «قوما نسحر قوما»(١). ويُروَى أنَّ رجلاً يُكنَى بـ «أبي نقطة» كان يُجيد هذا النَّظم في سحور رمضان، وكان الخليفة الناصر في أواخر القرن السادس الهجريّ يطرب له ويعجب بنظمه، فجعل للرجل مرتباً سنوياً، فلمّا مات أبو نقطة، وكان له غلام يُجيد، أيضاً، نظم القوما، أراد أن يُنبّه الخليفة إلى موت والده، فجمع بعض الغلمان، ووقف معهم خارج قصر الخلافة في اللّيلة الأولى من رمضان، وأخذ يُغنّي بصوت رخيم. وممّا نظمه قوله:

يا سَيد السّاداتْ لكْ بالكَرَمْ عاداتْ أنا بُني قَدْ ماتْ أعجب به الخليفة، وجعل له ضعف ما كان لأبيه.

<sup>(</sup>١) قوما: فعل أمر، في العامِّيَّة، من «قام»، والألف للتوكيد.



# كاف الوصل راجع: «القافية»، الرقم ٣، الفِقْرة «هـ».

### الكافِيَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشَّعريّة التي رويَّها حرف الكاف(١) (راجع: «السَّويّ»). متوسِّطة الشُّيوع في الشِّعر العربيّ وخاصَّة المفتوحة، والمكسورة منها لإمكان استعمال الضمائر. ومن الكافيّات تلك التي مدح بها المتنبِّي أبا شجاع عضد الدولة، ومطلعها (من الوافر):

فِداً لَكَ مَنْ يُقَصِّــرُ عَنْ مَــداكــا فَــلا مَــلِكُ إذاً إلَّا فَــداكــا ومن كافيَّة ابن المعتزّ، ومطلعها (من الطويل):

أَدِيْسِرا عَلَيَّ الكَأْسَ لَيْسَ لَهِا تَـرْكُ ويا لائِمي، لي فِتْنَتِي، ولَكَ النُّسْكُ

<sup>(</sup>١) يُنكر بعضُهم مجيء الكاف رويّاً، ويجعلها وَصْلاً، وبعضُهم الآخر يجعلهـا رويّاً كبقيَّـة الحروف الصَّحيحة.

#### الكامل

راجع: «بحر الكامل».

#### الكان وكان

هو شِعر عامِّي شاع بين البغداديين في عصور متأخِّرة، بدأ فيها بعض الناظمين يتحلّلون من بعض قواعد الإعراب، وبعض قيود القافية. ولم ينظموا فيه سوى الحكايات، والخرافات، والمراجعات، فكأنَّ قائله يحكي ما كان وكان. وقد ارتقى هذا الشّعر قليلًا حتى ظهر الشيخ جمال الدين بن الجوزي، والشيخ شمس الدين محمد الواعظ، والشيخ شمس الدين بن الكوفي الواعظ، فنظموا فيه الزُّهديّات، والأمثال، والحِكم، والمواعظ، وذلك في القرنين السادس والسابع الهجريّين.

وسُمِّي بذلك، لأنَّ رواته ومنشديه كانوا يبدأونه بعبارة «كان وكان» للدلالة على منحاه الأسطوري، ويبدو أنَّ هذه العبارة كان يُنطق بها «كَنْ وكانْ» لتَنْسَجم مع ما قالوه على وزنه.

أمّا هذا الوزنفواحد بقافية واحدة، يتألّف كلّ بيت فيه من شطرين، ولكنّ الشطر الأوَّل منه أطول من الشطر الثاني، ولا تكون قافيته إلّا مرْدفَة، أي تتضمَّن حرف علّة قبل حرف الرَّويّ.

ومن أمثلته قول القائل:

يا قاسِيَ القَلْبِ ما لكْ تَسْمَع ما عِنْدَكْ خَبَرْ ومن حرارة وَعْظي قَدْ لاَنَتِ الأَحْجارْ أَفْنيت مالَك وحالَك في كلّ ما لا ينْفَعَك ليْتَك على ذي الحال تقْلع عَنْ الإصرار

وفي «العاطل الحالي والمرخص الغالي» لصفيّ الدِّين الحلّي، عدَّة قصائد من هذا اللون الشِّعري، نقتطف منها القصيدة التالية:

قَدْ خَبَّرُونِي وَقَالُوا :عَيْنِي حَبِيبَك تُوجِعُوا قُلْتُ: الضَّرِيبَهْ تُؤثِّر فِي الصَّارِمِ الصَّمَصامُ قالوا : سهر مِنْ أَلمها قلت : الطبيعة مكافيه يا طالما خَلَانِي في اللَّيل لَيسَ أَنامْ

لي حِبّ قد بعْت ديني من لاحْ وَجْهُو كالصَّنَمْ اليوم عِنْدي ساعة إذا حَضَرْ في جَلسي وقطْ ما جا عِنْدِي إلاَّ شَرَبْ بالمُحْحلهُ وإنَّ سَأَلْتُو عَنِي يْقُولْ: بشِعِرْ، يُريدني دعْني اتْغَنَّم وصالكْ ما دام بقي في رَمَقُ شَرَيت وصلك بروحي لاتحسب أنك عَبنتني حُلقت وفْقي وشرطي قدّرت لكْ سببت لي أُبْصِرْ مِلاح المدينة، وغيروجْهَك مااشْتِهي في العام أبصرك مرَّة ما ارجع أراك إلى سنة في العام أبصرك مرَّة ما ارجع أراك إلى سنة عُرُدُ مِنْ اقُوالْ غَيْرِي تجي تخاصِمْني أنا كلمت غَيْرَك كِلْمة هَيَّمْتِني مِنْ مَوْطِني كِلَمْت عَيْرَك كِلْمة هَيَّمْتِني مِنْ مَوْطِني إنْ كان تغار علينا لِمَ تُكلِّمْ غيرنا

واعْذَرْتُ مَنْ كان قَبْلِي أو يعبد الأصْنامُ وإن تغيَّب عَنِي فاليوم عندي عامٌ وعند غيري يَشْرَبْ بالطّاسْ أو بالجامُ وعند غيري يَشْرَبْ بالطّاسْ أو بالجامُ قَطع قفا المتنبِّي وقرن أبو تمّام من قبل يفني رملي (۱)أو يُكْسَر البنكام (۲) والله إنَّ ساعة وصلك بملك سامٌ وحامٌ رَضِيْتُ أنا ذي القِسْمِة تبارَكِ القسَّامُ من كان يُحِبّ المُخيَّش ما يعجبو الشَّام كنك براةِ النصاري أو حَجّة الإسلام من يحرجُ و الحميمي يخاصم القوّام من يحرجُ و الحميمي يخاصم القوّام عسي لو أني بستُ و نفيْتني للسّامُ عسي لو أني بستُ و نفيْتني للسّامُ كيف هو عليك مُحلَّل وهو عَليَّ حَرَام؟

#### الكتابة العروضيّة

هي كتابة الشَّعر كما يُلفظ به، وهي تقوم على أمرين أساسيَّين: 1 - 2 ما يُنطق به يُكتب ولو لم يكن مكتوباً، وهذا يستلزم: 1 - 2 ملَّذ عَرَّر  $\rightarrow$  حَرْرَرَ. 1 - 2 ملَّذ عَرَّر  $\rightarrow$  حَرْرَرَ. 1 - 2 ملَّذ عَرَب المدَّة همزة بعدها ألف: آمَن  $\rightarrow$  أامَنَ.

ج ـ كتابة التنوين: جَبَلٌ ← جَبَلُنْ. باكِراً ← باكِرَنْ. أَسَدٍ ← أَسَدِنْ. أمَّا عند الوقف، فإن التنوين، في حالة النَّصْب، يُكتبألفاً: صَباحاً ← صَباحاً.

د\_تكتب الألف في الأسماء التي تتضمَّن الألف نطقاً لا كتابةً: هذا هاذا. هذه هاذه. هذان هاذان. هذين هاذين. هؤلاء هاؤلاء.

<sup>(</sup>۱) یفنی رملی: تنتهی حیاتی.

<sup>(</sup>٢) البنكام: الساعة الرمليَّة.

ذلك ذالِك. الله الـلاه. لكنْ لاكِنْ. لكنَّ لاكِنْ. الرحمن الرحمان...

هــ تُكتب الواو في الأسماء التي تتضمَّن الواو نطقاً لا كتابةً: داود ← داؤود. طاوس ← طاؤوس. ناؤس ← ناوس.

ز ـ إذا أُشْبِعَتْ حركة هاء الضمير للمفرد المذكَّر الغائب، كُتبَتْ حرفاً مُجانساً للحركة، أي كُتبت واواً إذا كانَتْ ضمَّة (لَهُ  $\rightarrow$  لَهُو . مِنْهُ  $\rightarrow$  مِنْهُو)('')، وياءً إذا كانت كسرة (بِهِ  $\rightarrow$  بهي . إليهِ  $\rightarrow$  إلَيْهِي)، أمّا أذا لم تُشْبَع، فلا تُصَوَّر بأيّ حرف؛ وأمّا كاف المخاطب أو المخاطبة فلا تُشبع، ولذلك لا يُزاد بعدها أيّ حرف.

٧ \_ كلّ ما لا يُنطق به لا يُكتّبُ ولو كان مكتوباً ، وهذا يستلزم:

أ ـ حذف همزة الوصل إذا لم يُنطق بها، ونجد هذه الهمزة في :

- ماضي الأفعال الخماسيَّة والسداسيَّة المبدوءة بالهمزة، وفي أمرها ومصدرها: فـانْطَلَق ﴾ فَنْطِلاقُنْ. فـانطلاقُ ﴾ فَنْطِلاقُنْ. فَاسْتَغْفَر ﴾ فَسْتَغْفَر ﴾ فَسْتَغْفَر ﴾ فَسْتَغْفَر ﴾ فَسْتَغْفَر أَنْ.

\_ أمر الفعل الثلاثي: فاكْتُب ← فَكْتُبْ.

- الأسماء التالية: اسم، ابن، ابنهُ، امُرؤ، است(٢)، اثنان، اثنتان، اثنين، اينهُن: شاهَدْتُ ابْنَك ← شاهَدْتُ بْنَكَ (٣)

\_ «أَل»، فإذا كانت «أَلْ» قمريَّة، اكتُفِيَ بحذف الألف فقط: طلع القَمَر → طَلَعَ لُقَمَرُ، أمَّا إذا كانت شمسيَّة، فإنَّها تُحذف، أيضاً وتُقلب اللَّام حرفاً من جنس

<sup>(</sup>١) تُشبَع ميم «هم» أحياناً، فتُكتَب كتابةً عروضيَّةً هكذا: «هُمُو».

<sup>(</sup>٢) وكذلك في مثنّى الأسماء الستّة السابقة.

 <sup>(</sup>٣) إذا كانت «أَلْ» علما على أداة التعريف، أي إذا لم تدخل على الاسم، فهمزتها همزة قطع.

الحرف الأوَّل في الاسم الداخلة عليه: طَلَعَتِ الشَّمْسُ ← طَلَعَتِ شُشَمْسُ.

ب ـ تُحْذَف واو «عَمْرو» الزائدة رفعاً وجرّاً(١)، جاءَ عَمْرُو ← جاءَ عَمْرُنْ.

ج ـ تُحذف الألف، والواو الساكنة، والياء الساكنة من أواخر الحروف والأفعال والأسماء إذا ولِيَها ساكن: في البحر فِلْبَحْر. إلى السَّهْلِ إِلَسْسَهْلِ . مَشَى الفَتَى ← مَشَلْفَتى . قاضي الميدينة ← قاضِلْمَدِينة . فَتَى العَصْر ← فَتَلْعَصْر.

د\_تحذف الألف الفارقة من أواخر الأفعال: كَتَبُوا ← كَتَبُو.

وبعد الكتابة العروضيَّة نضع خطًّا صغيراً ماثلًا «/» مقابل كـلّ حركـة، وسكوناً «°» مقابل السكون، ثُمَّ نضع تحت الحركات التفاعيل المناسبة. وهذا ما يُعرَف بتَفْعيل البيت الشِّعريِّ، وفيما يلي أمثلة على الكتابة العروضيَّة:

المثال الأوَّل من بحر الطويل، وهو من قصيدة للسَّموأل:

إذا المرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللُّؤُم عِرْضُهُ فَكُلُّ رِداءٍ يَـرْتَـدِيْـهِ جَمِيْلُ 0/0// /0// 0/0/0// /0// فعولُ مفاعِيلُنْ فعولُ مفاعى

إِذَ لْمَوْ ءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنْلْلُقْ مِعِرْضُهُوْ فَكُلْلُ رَدِاْئِنْ يَرْ تَدِيْه جَمِيْلُوْ 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0// فَعُولُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفاعِلُنْ

المثال الثاني من بحر الرّمل، وهو من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة:

قَدْ عَرَفْناهُ وَهَلْ يُخْفَى القَمَرْ؟ قَدْ عَرَفْنا هُوْ وَهَلْ يَخْ فَلْقَمَرْ 0/0//0/ 0/0//0/ 0//0/ فاعلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلْنْ

قالتِ الصُّغْرِي، وقَدْ تيَّمْتُها قَاْلَتِصْصُغْ رَى وَقَدْ تَيْ يَمْتُهَا 0//0/ 0/0//0/ 0/0//0/ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلْنْ

<sup>(</sup>١) أمّا في حالة النَّصب فلا تُزاد أَصْلاً: «شاهدتُ عَسْراً» وزيادة الواو في «عمرو» رفعاً وجرآ للتفريق بينها وبين «عُمَر» المفتوحة الميم، أمّا في حالة النُّصب، فـ «عُمَر» غير مصروف، «وعَمْرو» مصروف لذلك لا حاجة لزيادة الواو لهذا التفريق.

#### الكَسْف

هو علَّة تتمثَّل في حذف الحرف السابع المتحرِّك من التفعيلة (أو الجزء)، وبه تصبح «مَفْعُولاتُ» «مَفْعُولا»، فَتُنْقَل إلى «مَفْعُولُنْ». ونجده في السَّريع، والمنسرح. ومنهم من يُسمَّيه «الكشف». والجزء الذي يدخله الكسف يُسمَّى «مكسوفاً». راجع: «بحر السَّريع»، و «بحر المنسرح»، و «الزِّحافات والعِلل».

#### الكَشْف

راجع: «الكَسْف».

#### الكف

هو زحاف يتمثّل في حذف الحرف السابع من التفعيلة (أو الجزء)، وبه تتحوَّل «فاعِلاتُنْ» إلى «فاعِلاتُنْ» إلى «مفاعيلُ»، و «مُسْتَفْع لُنْ» إلى «مفاعيلُ»، و «مُسْتَفْع لُنْ» إلى «مفاعيلُ»، و «مُسْتَفْع لُنْ» إلى «مفاعيلُ»، و والمحديد، والرمل، والحفيف، والمجتث، والجزء الذي يدخله الكفّ يُسمَّى مكفوفا، وسُمِّي الكفُّ بذلك على التشبيه بِكُفَّة القميص التي تكون في طرف ذيله. راجع: «بحر الهزج»، و «بحر المضارع»، و «بحر الطويل»، و «بحر المديد»، و «بحر الرمل»، و «بحر المخفيف»، و «بحر المجتثّ»، و «الزحافات والعلل».



## باب اللام



#### اللآزمة

هي في الغناء أو النشيد، مقطع شِعريّ يتكُرُّر بين الحين والآخر.

#### اللّاميَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشَّعريّة التي رويَّها حرف اللَّام (راجع: «الرَّويّ»). والقصائد اللَّاميَّة كثيرة الشّيوع في الشَّعر العربيّ. ولا يشبهها، في هذه الناحية، إلاّ النونيَّة والميميَّة. وإذا كانت النون أسهل القوافي الذُّلُل، فإنَّ الميم واللَّام أحلاها لسهولة مخرجيهما، وكثرة الكلمات التي تنتهي بهما. ومن اللَّاميّات المشهورة معلَّقة امرىء القيس، ومطلعها (من الطويل):

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْتٍ وَمَنْزِل بِسِقْطِ اللَّوى بَيْنَ الدَّخول فَحومَل وَفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْتٍ وَمَنْزِل بِعلى وهي تقع في تسعة وخمسين بيتاً، ومطلعها (من البسيط):

أصالَةُ الرَّأْيِ صَانَتْنِي عَنِ الخَطَلِ وَحِلْيَةُ الفَصْلِ زَانَتْنِي لَدَى العَطَلِ (١) ولاميَّة العرب للشاعر الجاهليَّ الشَّنْفَرى (ثابت بن أوس)، وهي تقع في ثمانية وستين بيتاً، ومطلعها (من الطويل):

<sup>(</sup>١) أصالة الرأي. سداده وقوّته. الخطل: فساد الرأي والمنطق. العطل: الخلوّ من زينة العمل.

أَقِيمُـوا بَني أُمِّي صُـدورَ مَـطِيِّكُمْ فَـانِّي إلى قَـوْمْ سِـواكُـمْ لأَمْيَــلُ ولاميَّة ابن الورديّ، وتقع في سبعة وسبعين بيتاً، ومطلعها (من الرمل):

اعْتَـزِلْ ذِكْـرَ الْأغـاني وَالْغَـزَلْ وَقُـلِ الفَصْلَ، وجـانِبْ مَنْ هَـزَلْ

## لزوم ما لا يَلْزَم

هو أن يأخذ الشاعر نفسه بالتزام حروف وحركات في القافية لا تتطلّبها قواعد علم القافية، وإنّما يفعل ذلك لزيادة الإيقاع الموسيقيّ، وللدلالة على مهارته اللغويَّة. ومنه التزام صفيّ الدين الحليّ للراء قبل الرَّويّ (القاف) في قوله (من البسيط):

يا سادَةً مُذْ سَقَتْ عَنْ بابِهِمْ قَدَمي زَلَّتْ، وَضاقَتْ بِيَ الْأَمْصارُ والطُرُقُ وَدُوحَةُ الشَّعْرِ مُذْ فارَقْتُ مَجْدَكُمُ قَدْ أَصْبَحَتْ بِهَجِيْرِ الهَجْرِ تَحْتَرِقُ

ومنه التزام أبي العلاء المعرِّي ثلاثة أحرف وثلاث حركات قبل الرَّويّ في قوله (من الرَّمل):

ما يَشَأْ رَبُّكَ يَفْعَلْ قادِراً جَلَّ عَنْ كُلِّ مَقالٍ وَاعْتِراضِ قَدْ تَجَمَّعْنا على غَيْرِ هُدًى وَتَفَرَّقْنا على غَيْرِ تَراضِ

وهذا اللّزوم غلَّ مرهق للصُّور الشِّعريَّة، وللشَّاعريَّة، وقَلَّ أن تَتيَسَّر مع الإجادة، إلاّ مع الشُّعراء الفُحول. وممّن اشتُهر به: أبو العلاء المعرِّي، وله ديوان ضخم منه سمّاه «لزوم ما لا يلزم»، أو «اللّزوميّات»، وكان كثير عَزَّة قد أكثر منه وأجاد.

## اللِّين

أحرف اللِّينهي الألف، والواو، والياء إذا كانت ساكنة. وهي أحرف عِلَّة ولين فقط إذا كانت ساكنة، وقبلها حركة لا تُناسبها(١)، نحو: «نَوْل»، «مَيْتٌ»، وأحرف علَّة ولين ومَد إذا كانت ساكنة وقبلها حركة تناسبها، نحو: «مِيل»، و«حُوت»، و «قال». والألف لا تأتي متحرِّكة، ولا تأتي قبلها حركة لا تناسبها، فهي، دائماً، حرف علَّة ومد ولين.

راجع: العلَّة.

<sup>(</sup>١) الضمَّة تناسب الواو، والفتحة تناسب الألف، والكسرة تناسب الياء.





## ميم الوصل راجعها في مادّة «القافية»، الرقم ٣، الفقرة «هـ».

## ما لا يستحيل بالانعكاس راجع: «الشعر المعكوس»، الرقم ١.

## المبتور

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه البتْر(١). راجع: «البتْر» في «الزِّحافات والعلل».

#### المبرّد

هـو أبو العبّـاس محمد بن يـزيد (٢١٠هـ/٢٨٦م ـ ٢٨٦هـ/٨٩٩م) إمـام العربيَّة ببغداد في زمنه، وأحد أئمَّة الأدب، والأخبار، والقافية. ولد بـالبصرة، وتوفيً ببغداد. له «القوافي وما اشتقّت ألقابها منه»، و «المقتضّب»، و «الكامل»، و «المذكّر والمؤنَّث».

<sup>(</sup>١) هو علَّة تتمثَّل في إسقاط السبب الأخير من آخر التفعيلة، وحذف ساكن الوتد المجموع، وتسكين ما قبله.

#### المتبد

راجع: «بحر المتّئِد».

## المُتَداخَل

راجع: «البيت المُدَوَّر».

## المتدارك

راجع: «بحر المتدارك».

## المُتَدارِك

نوع من أنواع القوافي يفصل فيه بين ساكني القافية بمتحرَّكين، نحو قول المتنبَّى (من المتقارب):

لِتَعْلَمَ مِصْرُ وَمَنْ بِالعِراقِ وَمَنْ بِالعَواصِمِ أَنِّي الفَتَى الفَتَى وَأَنَّي وَفَيْتُ، وَأَنَّي أَبَيْتُ وَأَنِّي عَتَوْتُ على مَنْ عَتا(١) وراجع القوافي في «القافية»، الرقم ٢.

#### المترادف

نوع من أنواع القوافي، لا يفصل فيه بين ساكني القافية ساكن، نحو قول ابن عبد ربّه (من مجزوء البسيط):

يا طالِباً في الهَوَى ما لا يُنالُ وسائِلًا لَمْ يَعَفْ ذُلُّ السُّؤالُ

<sup>(</sup>١) عتا: استَكْبَرَ، وجاوَز الحدّ..

وَلَّتْ لَيالِي الصِّبا مَحْمُودَةً لَوْ أَنَّها رَجَعَتْ تِلْكَ اللَّيالُ وَأَعْفَبَتْها اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

#### المتراكب

نوع من أنواع القوافي تَفصل فيه بين ساكنَي القافية ثلاثة متحرِّكات، نحو قول المتنبِّي (من البسيط):

كُمْ تَطلُبونَ لنَا عَيْباً، فَيُعْجِزُكُمْ وَيَكْرَهُ اللَّهُ مِا تَـأَتُـونَ وَالْكَـرَمُ راجع أنواع القوافي في القافية، الرقم ٢.

## المُتَّسِق

بحر المتسق هو بحر المتدارك. راجع: «بحر المتدارك».

## مُتَفاعِلُنْ

هي تفعيلة شعريَّة. راجع: «التفاعيل».

## المُتَقارَب

راجع: «بحر المتقارب».

#### المتكاوس

نوع من أنواع القوافي تفصل فيه بين ساكني القافية أربعة متحرِّكات. وهذا قليل، ومنه قول أبي العتاهية (من الرَّجز):

إِنَّ أَحِاكَ الصِّدْقَ مَنْ كَانَ مَعَكُ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكُ

راجع أنواع القوافي في «القافية»، الرقم ٢.

## المُتَواتِر

نوع من أنواع القوافي يفصل فيه بين ساكني القافية متحرِّك واحد، نحو قول المتنبِّي (من الطويل):

يَهـونُ عَلَيْنا أَنْ تُصـابَ جُسـومُنا وَتَـسْلَمَ أَعْـراضٌ لَـنا وَعُــقُــولُ وراجع: «القافية»، الرقم ٢، الفِقْرَة «ب».

## المتَوَفّر

راجع: «بحر المتوفّر».

## المثروم

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الثَّرْم، وهو أحد أنواع الخَرْم، (إسقاط الجرف الأوّل من الوتد المجموع في أوّل الجزء)، راجع: «الخَرْم»، في «الزِّحافات والعِلَل».

#### المثلّثات

هي ضَرْب من الشَّعر المشطَّر تُلتَزم فيه قافية خاصة مع كلِّ ثلاثة من الأشطر، ومثل هذا النظام نراه في صلب الموشّحات، ولم يشكِّل نوعاً من الشعر قائماً بذاته، لكن بعض الشّعراء المحدّثين نظموا نوعاً من المثلَّثات تتكرَّر فيه قافية الشطر الثالث، مثل قول العقّاد (الكامل):

أَذِنَ الشَّفَاءُ فَمَا لَهُ لَم يَحْمَدِ وَدَنَا الرَّجَاءُ ومَا الرَجَاءُ بمُسْعِدي أَخِنَا الرَّجَاءُ بمُسْعِدي أَعَدُوتُ أَمْ شَارَفْتُ غَايةً مَقْصدي

بَرَد الغليلُ اليومَ، وانْطَفأ الجوى وسلا الفُؤادُ، فلا لقاءَ ولا نَـوى وتَبَدَّد الشَّملان أيَّ تَبَدُّدِ

راجع: «الشعر المشطّر»، و «المربّعات»، و «المخمّسات»، و «الموشّحات»، والمسمّطات».

## المَثْلوم

هو الجزء (التفعيلة)، الذي أصابه «الثَّلم»، وهو أحد أنواع الخرْم (إسقاط الحرف الأوّل من الوتد المجموع في أوّل الجزء). راجع «الخرْم» في «الزحافات والعِلَل».

## المُثَنَّيات

راجع: «الشعر المزْدَوِج».

#### المُجْتَثَ

راجع: «بحر المجْتَثُ».

## المُجْرَى(١)

هو حركة الرّويّ المطلق (أي: المتحرّك)، كضمّة اللّام في قول أبي العلاء المعرّي (من الطويل):

ألا في سبيل المجْدِ ما أنا فاعِلُ؛ عَـفَافٌ وإقـدامٌ وَحَـزُمٌ ونــائــلُ وككسرة الباء في قول أبي تمام (من البسيط):

<sup>(</sup>١) بالفتح على أنَّها مصدر من «جَرى، وبالضَّمّ على أنَّها مصدر من «أَجْرى».

السَّيفُ أَصْدَقُ إِنباءً مِنَ الكُتُبِ في حَدَّهِ الحَدُّ بَيْنَ الجِدُّ واللَّعِبِ وَكَفَتَحَةَ النون في قول ابن زيدون (من البسيط):

أَضْحَى التنائي بَديْلًا مِنْ تَدانِيْنا ونابَ عَنْ طِيْبِ لُقْيانا تجافِيْنا

ولا مجرى للروي المقيد السّاكن. ويُلتَزم المجرى في القصيدة كلّها. وقد عاب النقّاد المعاقبة بين الحركات، وخاصّة بين الفتحة وأختيْها. ويُسمِّي بعضُهم المجرى «إطلاقاً»، لأنّ الصوت ينطلق بالحركة ولا ينحبس. وراجع حركات القافية وعيوبها في «القافية»، الرقم ٥، والرقم ٦.

#### المُجَرّد

هو الجزء (التفعيلة)، الذي سَلِم من زيادة الخزم(١)، راجع: «الخَزْم».

#### المُجْزوء

راجع: «البيت المجزوء».

#### المَجْزُول

راجع: «المخزول».

#### المجموم

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه «الجَمَم»، وهو أحد أنواع الخَرْم (علَّة تتمثّل في إسقاط الحرف الأوّل من الوتد المجموع في أوّل الجزء). راجع «الخَرْم».

<sup>(</sup>١) هو زيادة حرف أو أكثر في أوّل صدر البيت أو عَجُزه.

#### المُحْدَث

راجع: «بحر المتدارك».

#### المُحْذوذ

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الحذّ، أي ما حُذِف الوتِد المجموع منه. راجع: «الحَذّ»، و «الزِّحافات والعِلَل».

#### المُحْذوف

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الحذف (علَّة تتمثّل في إسقاط السبب الأخير من آخر الجزء). راجع «الحذف»، و «الزحافات والعِلَل».

### المَخْبُول

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الخَبْل (حذف الثاني والرابع الساكنين). راجع: «الخبل»، و «الزحافات والعلل».

### المَخْبُون

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الخبن (حذف الثاني الساكن). راجع: «الخبن»، و «الزحافات والعلل».

## المُخْتَرع

بحر المُخْتَرع هو بحر المتدارك. راجع: «بحر المتدارك».

### المَخْروب

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الخرّب (إسقاط الحرف الأوّل من أوّل «مَفاعيْلُنْ»، المكفوفة في أوّل البيت). راجع: «االخرّب»، و «الخرْم»، و «الزحافات والعلل».

## المَخْروم

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الخُرْم (إسقاط الحرف الأوّل من الوتد المجموع في أوّل الجزء من أوّل البيت). راجع: «الخَرْم»، و «الزحافات والعلل».

### المَخْزول

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الخزل (إسكان الثاني المتحرِّك، وحذف الرابع الساكن). ويسمِّيه بعضهم «المجزول». راجع «الخزل»،، و «الزحافات والعلل».

## المَخْزوم

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الخزم (زيادة على الوزن في أوّل الشطر إذا حُذِفَت بقي معنى البيت سليماً). راجع «الخزم»، و «الزحافات والعلل».

# مُخَلَّع البسيط

راجع: « بحر البسيط».

| المخمس | 4 | 9 4 | 19 |  |
|--------|---|-----|----|--|
| _      |   | -   |    |  |

### المُخَلَّعات

راجع: «الشعر المعكوس»، الرقم ٢.

## المُخَمَّس \_ المُخَمَّسات

| خمسة | كلِّ منهــا | أقسام في | دته إلى | لشاعر قصي | نسم فيه ال | الذي ية | هو الشُّعر  |      |
|------|-------------|----------|---------|-----------|------------|---------|-------------|------|
|      |             |          |         |           |            |         | مع مراعاة ن | أشطر |

| تمام | ومستقلة | واحدة  | ات قافية     | ة أشطر ذ | ، كلّ خمس   | ع یکون فیــه  | ۱ - نوځ      |
|------|---------|--------|--------------|----------|-------------|---------------|--------------|
|      | طُّطه:  | ا، ومخ | سة التي تليه | شطر الخم | انها عن الأ | قوافيها وأوزا | الاستقلال في |

| f     |               |
|-------|---------------|
| * * * |               |
|       |               |
| <br>  | <del></del> . |
| <br>  |               |

ومثاله قول الياس فرحات تحت عنوان «بين الطفولة والشباب» (من الرَّجز):

ظَلَمْتَنِي ظَلَمْتَنِي يا دَهْرُ ماذا تَشا؟ هَلْ لكَ عِنْدي ثَأْرُ كَانَّ صِدْري من سقامي شعْرُ كَانَّ صِدْري من سقامي شعْرُ وكُلُّ ضِلْعٍ من ضلوعي شطرُ

قَدْ صِرْتُ مِنْ حُزْنِيَ وآمْتِعاضي كَالهَيْكَلِ الهادي إلى الأرْباضِ إِنْ أَذْكُرِ العَهْدَ اللّذيذَ الماضِي يخْتَلِطِ السَّوادُ بالبَياضِ وَتُمْطِرُ العينُ على الأنقاض

| 6 | - 11       |
|---|------------|
|   | <br>المحمس |

وهذا النوع لم ينتشر بين شعرائنا المحْدَثِين.

| ب ـ نـوع تتّحد فيـه القافيـة في الأشطر الخمسـة الأولى، أمّا في بـاقي |
|----------------------------------------------------------------------|
| مخمّسات القصيدة، فيكون للأشطر الأربعة الأولى من كل مخمّس منها قافية  |
| خاصّة، وتتَّحد قافية الشطر الخامس مع أشطر المخمّس الأوّل، وتخطيطه:   |

|   | f |     |   |   |
|---|---|-----|---|---|
|   |   | * * | * |   |
| · |   |     |   | • |

#### ومثاله قول الرّصافي (من الوافر):

إلى كَمْ أَنْتَ تَهْتِفُ بِالنَّشِيْدِ وَقَدْ أَعْيِاكَ إِيْقَاظُ الرَّقودِ فَلَسْتَ، وإِنْ شَدَدْتَ عُرَى القصِيْدِ بِمُجْدٍ في نَشِيْدِكَ أو مُفِيْدِ فِي نَشِيْدِكَ أو مُفِيْدِ لَانَّ القومَ في غي بَعِيْد

إذا أَيْقَظْتَهُمْ زادُوا رُقادا وإنْ أَنْهَضْتَهُمْ، قَعَدوا وِئادا(١) فَسُبْحانَ اللهِ عَلَى العِبادا كأنّ القومَ قدْ خُلِقُوا جَمادا

وهَلْ يَخْلُو الجمادُ عنِ الجُمودِ؟

وهذا النوع من المخمّسات هو الذي استحسنه الشعراء المحدَثون، فأكثروا منه، ونظموا فيه أغراضاً لم يطرقها القدماء، ففيه نظم حافظ إبراهيم قصيدةً في رثاء الملكة فكتوريا، ونظم معروف الرّصافي قصيدته «الفقر والسّقام»، وقصيدته «إيقاظ الرّقود».

<sup>(</sup>١) وثاداً: مُتَمَهِّلين.

ويمكن اعتبار هذا النوع من المخمسات مع المربّعات نواةً للموشّحات التي ظهرت فيما بعد، وذلك نَظَرآ لِما فيه من عنصر يتكرّر في كلّ قسم من أقسامه.

#### المَدّ

أحرف المدّ هي أحرف العِلّة: الألف، والواو، ، والياء، إذا كانت ساكنة ، وقبلها حركة تناسبها (١) ، نحو: «حُوت»، و «فيل»، و «نال»، والألف لا تأتي متحرِّكة ، ولا تأتي قبلها حركة لا تُناسبها، ولذلك فهي دائماً حرف مَدّ. وكلّ حرف مَدّ هو حرف لين وعِلَّة ، وليس كلّ حرف لين ، أو عِلّة هو حرف مَدّ. فأحرف العِلّة تكون أحرف علّة فقط إذا تحرِّكَتْ، نحو: «حَور»، و «مَيَف»، وتكون أحرف علّة ولين فقط إذا كانت ساكنة وقبلها حركة لا تناسبها، نحو: «قَوْل»، و «بَيْن» والجع: «العلّة».

المُداخل

راجع «بيت المُداخل».

مدق القصّار

راجع: «بحر مدقّ القصّار».

المُدْمَج

راجع: «البيت المُدَوَّر».

المدَوّر

راجع: «البيت المُدَوَّر».

<sup>(</sup>١) الضمَّة تُناسب الواو، والفتحة تناسب الألف، والكسرة تناسب الياء.

#### المديد

راجع: «بحر المديد».

#### المُذال

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه التذييل (علّة تتمثّل في زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع آخر الجزء). راجع: «التذييل»، و «الزحافات والعلل».

### المَذْهَب

هو جزء من أجزاء المُوشِّح. راجع: «المُوشّح»، الرقم ٦، الفقرة أ.

## المُذَهّبات

راجع: «المعلّقات».

## المُذَيَّل

راجع: «المُذال».

### المراقبة

هي أن يتجاور في تفعيلة واحدة سببان خفيفان (١)، أحدهما يلحقه الزِّحاف والآخر لا يجوز أن يلحقه الزِّحاف، فبحر المضارع، مثلًا، وزنه:

مفاعِيلُنْ فاع ِ لاتُنْ مفاعِيْلُنْ فاع ِ لاتُنْ فَحَاعِ لاتُنْ فَاعِيْلُنْ فَاعِ لِلْتُنْ فَحَمَّهُما فَ «مَفَاعِيْلُنْ»، و «لُنْ»، وحكمهما

<sup>(</sup>١) السبب الخفيف هو ما تكوَّن من حركة فسكون، مثل «بَلْ « (٧).

ألَّا يُصيبها الزَّحاف معاً ( فلا تحذف الياء والنون معاً) وألَّا يَسْلما معاً، فلا تبقى الياء والنون معاً، بل لا بُدّ من زحاف أحد السّببين وسلامة الآخر، فإمّا أن تُحذف الياء بالقبض (١)، وتسلم النون من الكفّ (٢)، فتصبح التفعيلة «مفاعِلُنْ»، وإمّا أن تُحذف النون بالكفّ، وتسلم الياء من القبض، فتصبح التفعيلة، «مفاعِيْلُ»، ويُقال: إنَّ بين ياء «مفاعِيْلُنْ » ونونها مراقبة .

وهذا الحكم نفسه يجري على «مَفْعولاتُ»، في بحر المقتضب (٣). ففي أوّل «مَفْعولاتُ»، سببان خفيفان متجاوران: «مَفْ» و «عُوْ»، ولا بدّ من زحاف أحدهما وسلامة الآخر، فإمّا أن تُحذف الفاء بالخَبْن (٤)، وتسلم الواو من الطيّ (٥) ، فتصبح «مَفْعولاتُ»: «مَعُولاتُ»، وتُنْقَل إلى «مَفاعِيْلُ»، وإمّا أن تُحذف الواو بالطّيّ، وتسلّمَ الفاء من الخَبْن، فتُصبح «مَفْعُلاتُ»، وتُنْقَل إلى «فاعِلاتُ»، ويُقال: إنَّ بين فاء «مفعولاتُ» وواوها مراقبة.

# المُربَّع - المُربَّعات

هو الشُّعر الذي يقسِّم فيه الشاعر قصيدته إلى أقسام في كلِّ منها أربعة أشطر مع مراعاة نظام ما للقافية في هذه الأشطر. والشعر المربّع عدّة أنواع:

أ ـ نوع تكون فيه الأشطر أربعـة مقفّاةً بقافية واحدة ووزن واحد، وهو ما يُسمّى بـ «الدوبيت»، وقد سبق تفصيل الكلام فيه، ومثاله:

يا غُصْنَ نَقا مُكَلَّلًا بالذَّهَب أَفْديكَ مِنَ الرَّدى بأُمِّي وأبي إِنْ كُنْتُ أَسَأْتُ في هـواكُمْ أدَبي فالعِصْمَةُ لا تكـونُ إلاّ لِنَبي

<sup>(</sup>١) القبض هو حذف الحرف الخامس الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٢) الكفّ هو حذف الحرف السابع الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٣) وزنه: مَفَّعُولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ.

<sup>(</sup>٤) هو حذف الحرف الثاني الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٥) هو حذف الحرف الرابع الساكن من التفعيلة.

| {                                       | المربع \$ •                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| لمر قافية واحدة، ثُمَّ تأتي أربعة أشطر، | ب_نوع يكون فيه لكُلّ أربعة أشم               |
|                                         | لثلاثة منها قافية، وقافية الرابع هي قافية    |
|                                         | . total total terminal                       |
|                                         | التحطيط التالي :<br>أ<br>*                   |
| f                                       | f                                            |
| * 1                                     | * *                                          |
| ب                                       | · •                                          |
| f                                       | ب                                            |
| ب<br>ا<br>ا                             | * *                                          |
|                                         |                                              |
|                                         | <u> </u>                                     |
| • :                                     | * *                                          |
| :                                       | ومنه قول حافظ إبراهيم (من الوافر)            |
| وَذودوا عَنْ تُراثِ المُسْلِمينا        | أعِيْدوا مَجْدَنا ديناً ودُنْيا              |
| ونَحْنُ بنُـو الغُـزاةِ الفاتحينا       | فَمَنْ يَعْنُولِغَيْرِ الله فِينا            |
| * 1                                     | * *                                          |
| وَخَـلَّدْنـا عـلى الأيّـامِ ذِكْـرا    | مَلَكْنَـا الأمْـرَ فَــوقَ الأرْضِ دَهْــرا |
| كَـذلِكَ كـانَ عَهْدُ الـرّاشِـدينـا    | أتَى عُمَـرٌ فَـأنْسَى عَـدْلَ كِـسْـرَى     |
| لث قافية، وللثاني والرابع قافية أخرى،   | ج ـ نوع يكون فيه للشطر الأوَّل والثاا        |
|                                         | وذلك حسب التخطيط التالي :                    |
| ·                                       | f                                            |
| <u> </u>                                | f                                            |
| * 1                                     | * *                                          |
| 3                                       | 3                                            |
| ) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | ~                                            |

| ti ti  | , | _   |  |
|--------|---|-----|--|
| المرفل | Z | . 0 |  |

ومثاله قول علي محمود طه (من الرمل):

لا تَفْزَعي يا أرْضُ، لا تَفْرَقي مِنْ شَبَحٍ تَحْتَ الدُّجَى عابِرِ ما هو إلا آدَمِيً شَقِي سَمَّوْهُ بين النّاسِ بالشّاعِرِ

\* \* \*

حَنَانَكِ الآنَ، فَلا تُنْكِري سَبِيلَهُ في لَيْلِكِ العابِسِ ولا تُنْفُرِي مِنْ ذلِكَ المُسْتَصرِخِ البائِسِ ولا تُنْفُرِي مِنْ ذلِكَ المُسْتَصرِخِ البائِسِ

د ـ نوع يكون فيه للشطر الأوّل والثاني قافية واحدة، وللشطر الثاني قافية أخرى، ومخططه:

| f | <br>f | <del></del> |
|---|-------|-------------|
| f |       |             |

ومثاله قول سعيد عقل (من الرجز):

رَشَقْتَني بـزهْـرَتَي بَنَـفْسَجْ تَـذْكـرُ؟ منـذُهـا غَـدَوْتُ أَغْنَـج تَـدُكـرُ؟ منـذُهـا غَـدَوْتُ أَغْنَج تَـسْأَلُني أُمِّي: لِـمْ تَعـالـى أَنْـفُـكِ، لِـمْ وَجْـهُـكِ أَبْـلَجْ؟

أَسْكُتُ، لَكَنِّي لِبِنْتِ أُخْتِي أُوصِي: «اضْحَكِي عَنْ لُؤْلوَ تَفَلَّجْ أَنْ اللَّهِ وَلَيْ السَّرِ. أَنْتِ ضُجِّي قُولِي: «رماها بالزّهورِ أَهْوَج».

وقد أغرم الشعراء العباسيون بالنوع الثاني من المربعات، وأكثروا من نظمه، وكان مع المخمسات، نواةً للموشحّات التي ظهرت فيما بعد. أمّا شعراؤنا المحدّثون، فيندر أن نجد بينهم من لم يحاول النظم فيه، وخاصّةً في الموضوعات الوجدانيّة التي تقوم على الأفكار المتقطّعة والعواطف المضطربة.

راجع: «الدوبيت»، و «المشطّر»، و «المخمّسات»، و «المسَدَّسات».

# المُرَقَّل

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الترفيل، (زيادة سبب خفيف على الوتِد

المجموع آخر الجزء). راجع: «الترفيل»، و «الزحافات والعِلل».

### المُزاحَف

هو الجزء (التفعيلة) الذي دخله الزّحاف. راجع «الزحاف» في «الزحافات والعلل».

# المُزدَوِج -

راجع: «الشِّعر المزْدَوِج».

### المُزْدَوِجة

هي القصيدة التي نُظمت بالشعر المزْدَوج. راجع: «الشُّعر المُزْدَوِج»، و «الأرجوزة».

# المُزَنَّم

نوع من الزَّجِل أُعْرِب بعضُ الفاظه ولحن في الباقي. واشتقاقه من «الزَّنيم»، وهو المستَلحق في قوم وليس منهم، فكأنّ هذا النظم قد استُلْحِق بالموشّح من ناحية إعراب بعضه، وبالزَّجل من ناحية لحْنِ بعضه. ومن هذا اللّون من الشّعر موشّحة ابن غُرُلة (أو غزلة، أو عزلة.). الموسومة «بالعروس» التي نظمها عند عشقه رُمَيلة أخت عبد المؤمن الموحّديّ ملك الأندلس، وقد قتله الملك بسبها، لتوهمه من مطلعها وما يليه اجتماعه بها. ومطلعها(۱):

مَنْ يَصِيْدُ صَيْدا فَلْيَكُنْ كَما صَيْدِي صَيْدِي صَيْدِي الْأَسْدِ

<sup>(</sup>١) راجع صفي الدين الحليّ: العاطل الحالي والمرخص الغالي. ص ١١ ـ ١٢.

#### المساجلة

هي، في الشُّعر، أن يتناشَد شاعران الشعر، هذا يقول شطراً أو بيتاً، وذلك شطراً آخر. أو بيتاً آخر.

## المُسْبَغ \_ المُسَبَغ

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه التسبيغ (علّة تتمثّل في زيادة حرف ساكن على السبب الخفيف في آخر الجزء). راجع: «التسبيغ»، و «الزحافات والعلل».

### المُسْتَطِيل

راجع: « بحر المستطيل».

# مُسْتَفْعِلُنْ \_ مُسْتَفْعِ لُنْ

هما تفعيلتان شعريّتان. راجع: «التفاعيل».

### المُسَمَّط \_ المُسَمَّطات

| المُسَمَّط أو المُسَمّطات نوع من الشّعر يبتدىء الشاعر فيه ببيت مصرّع،  |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| ، تُسمّى قافيته عمود القصيدة، ثمّ يأتي بمجاميع من الأشطر في كـلِّ منها | غالباً. |
| ة أشطر: الأربعة الأولى منها على غير قافية البيت الأوّل (عمود القصيدة)، | خمس     |
| لمر الخامس على هذه القافية، ومخطِّطه:                                  |         |

| أ (أو ب |          |
|---------|----------|
|         | * * *    |
|         |          |
|         | <i>7</i> |
|         | ا (أو ب) |

The Arthurst State and a side of the

ومثاله المسمّط المنسوب إلى امرىء القيس، وقيل إنَّه منحول (من الطويل): تَـوَهَّمْتُ مِنْ هِنْدٍ معالِمَ أَطْلال ِ عَفاهُنَّ طولُ الدَّهُرِ في الزمَن الخالي(١)

مرابعُ مِنْ هِنْدٍ خَلَتْ ومَصايفُ يصيح بمغناها صدَّى وعَوازِفُ(٢) وغيّرها هُوْجُ الرِّياحِ العواصِفُ وكُلُّ مُسِفٍّ ثُمّ آخِرُ رادِفُ بِأَسْحَم مِنْ نَوْءِ السّماكَيْن هَطَّال (٣)

وهذا أشيع أنواع المسمّطات، وإلّا فإنّ لها أنـواعاً عِـدّة، منها ما يُعرف ب «تسميط التقطيع»، وتكون فيه أجزاء البيت الشّعريّ كلّها مسجّعة برويّ من غير رويّ القافية، نحو قول ابن هانيء الأندلسيّ (من الكامل):

مَلْوا البلاد رغائباً وكتائباً وقواضباً وشوارباً (٤) إن سارُوا وجَداوِلًا وأجادِلًا(°) ومقاوِلًا وعوامِلًا وذوابلًا واختاروا ومنهم من يُسمِّي هذا النوع من المسمّطات «الموازنة»، ويخرجه من صنف المسمطات.

واشتقاق المسمّط من السّمط، «وهو أن تجمع عدّة سلوك في ياقوتةٍ، أو خرزة ما، ثمّ تنظمَ كلّ سلك منها على حِدَته باللَّؤلُؤ يسيراً، ثم تجمع السلوك كلّها في زبرجدة أو شبهها، أو نحو ذلك، ثُمّ تنظم أيضاً كلّ سلك على حِدته، وتصنع به كما صَنَعْتَ أُوَّلًا إلى أن يتمّ السّمط. . . . وقال أبو القاسم الزّجّاجي : إنّما سُمّي بهذا الاسم تشبيها بسمط اللَّؤلؤ، وهو سِلْكُه الذي يضمَّه ويجمعه مع تفرَّق حبَّه، وكذلك هذا الشُّعر لمَّا كان متفرِّق القوافي مُتَعَقّباً بقافية تضمُّه وتـردّه إلى البيت

<sup>(</sup>١) عَفاهُنَّ: محاهنَّ أزال أثرهُنَّ.

<sup>(</sup>٢) المرابع: المواضع التي يغشاها أربابها أيام الربيع. المصايف: الأماكن التي يُصطاف فيها.مغناها: منازلها. الصدى: طير البوم. العوزاف: ما كان يتخيَّله العرب من عزف الجن في الأطلال الدوارس.

<sup>(</sup>٣) أسحم: أسود، ويريد به السحاب المتراكم.

<sup>(</sup>٤) الشوارب: الخيل الضامرة.

<sup>(</sup>٥) الأجادل: الصقور.

الأوّل الذي بُنيت عليه في القصيدة، صار كأنّه سِمْط مؤلّف من أشياء متفرّقة (١).

وأغلب الظنّ أنّ هذا اللّون من التفنُّن في نظام القافية وهندستها جاء متأخّراً بعد أن ألف الناسُ نام المربّعات والمخمّسات، وأنّ المسمّط المنسوب إلى المريء القيس قد نُحِلَ إليه، وليس له.

ومهما يكن من أمر، فإنّ المسمّطات تعتبر مرحلة متقدّمة من مراحل نموّ نواة الموشّحات في الشعر العربيّ.

راجع: «المربّعات»، و «المخمّسات»، و «الموشّحات».

### المُسْنَد

راجع: «البيت المُسند».

## المُشاكِل

راجع بحر المُشاكل في ربحر المطّرِد».

### المَشْتُور

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الشّتر (حذف الحرف الأوّل من «مفاعِيْلُنْ» في أوّل الهزج والمضارع). راجع: «الشّتْر»، و «الخَرْم»، و «الزحافات والعلل».

### المُشَجَّر

100

راجع: «الشِّعر المشجَّر».

<sup>(</sup>١) ابن رشيق: العمدة. ج ١، ص ١٨٠.

## المُشَطَّر

راجع: «الشُّعر المُشَطِّر».

# المَشْطُور

راجع: «البيت المشطور».

### المشعث

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه التشعيث (علَّة تتمثَّل في حذف الحرف الأوَّل أو الثاني من الوتد المجموع). راجع: «التشعيث»، و «الزحافات والعلل».

### المَشْكُول

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الشَّكْل (حذف الثاني والسابع الساكنين). راجع: «الشَّكل»، و «الزّحافات والعلل».

### المِصْراع

هو أحد شطرَي البيت الشّعريّ. والمصراع الأوّل، أو الشطر الأوّل من البيت الشّعريّ يُسمَّى صَدْراً، والمصراع الثاني يُسمَّى عَجُزاً. راجع: «البيت».

## المُصَرَّع

هو البيت الشِّعريّ الذي أصابه التصريع. راجع: «البيت المصرّع».

## المُصَغّر

راجع: «الشُّعر المصغَّر».

## المَصْلُوم

هـو الجزء (التفعيلة) الـذي أصابـه الصّلم (علَّة تتمثّل في حـذف الوتـد المفروق). راجع: «الصّلْم»، و «الزحافات والعلل».

### المُصْمَت \_ المُصَمَّت

راجع: البيت المصمت».

### المُضارِع

راجع: «بحر المُضارع».

### المُضْمَر

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الإضمار (زحاف يتمثّل في تسكين الثاني المتحرِّك). راجع: «الإضمار»، و «الزحافات والعلل».

## المُضَمَّر

راجع: «الشعر المضمّن».

# المُطَّرِد

راجع: «بحر المطّرد».

### المُطرَّز

راجع: «الشِّعر المطرّز».

### المطلع

هو، في القصيدة، أوّلها. وقد اهتمّ الشعراء كثيراً بمطالع قصائدهم نظراً إلى أهمّيّتها في التأثير على السّامعين. والمطلع جزء من أجزاء الموشّح. راجع: «الموشّح»، الرقم ٢، الفقرة «أ».

### المُطْلَقَة

راجع: «القافية المُطْلَقَة» في «القافية».

## المَطْوِيّ

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الطيّ (زحاف يتمثّل في حذف الرابع الساكن). راجع: «الطّيّ»، و «الزحافات والعلل».

## المعارضة الشعرية

هي محاكاة شاعر لشاعر آخر في قصيدة يأتي بها على وزن قصيدة الشّاعر المُعارَض وقافيتها، وذلك إمّا إعجاباً بها، كمُعارضَة أحمد شوقي في قصيدته «نَهْج البُرْدَة»(١) لِـ «بُرْدة البوصيريّ»(٢)، وإمّا إنكّاراً لِما جاء فيها، كما فعل إبراهيم طوقان معارضاً أحمد شوقي في قصيدة المعلّم(٣)، وإمّا للدُّعابة والتفكهة،

رِيمٌ على الـقـاع ِ بَيْـنَ البــانِ والـعَلَمِ (٢) مَطْلُعُها [من البسيط]:

أُمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرانِ بِـذِي سَـلَمٍ

(٣) مطلع قصيدة شوقي [من الكامل]:
 أُ مُ اللُّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ

فُـمْ لِلْمُسعَلِّم وَفِّهِ السَّبْجيلا ومطلع قصيدة إبراهيم طوقان [من الكامل]: شُـوْقي يَقُـولُ، ومـا دَرَى بِمُصِـنْبَني

أُحلَّ سَفْكَ دَمِي في الأَشْهُو الحُرُمِ مَوزَجْتَ دَمْعا جَوى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ كادَ السمعلَّمُ أَنْ يكونَ رسُولا

كاد التمعلم ان يكون رسولا

قُمْ للمعلم وَفّه التبّجيلا

<sup>(</sup>١) مطلعها [من البسيط]:

كمعارضة كامل فضّول الحمصيّ(١)، لقصيدة السّمَوأل: «إنّ الكرامَ قَليلُ»(٢).

### المُعاظَلَة

هي ، ﴿ وَفِي الشَّعر، جعل بعض الأبيات مُفْتَقِراً ، في بيان المعنى ، إلى بعضها الأخر، أو هي غموض المعنى وارتباك ترتيب الكلام ، ومنها قول الفرزدق في مدح هشام بن إسماعيل [من الطويل]:

وما مِثْلُهُ في النّاسِ إلاّ مُملَّكاً أبو أُمِّهِ حَيُّ أَبُوهُ يُـقارِبُهُ أراد: وما مثله في الناس حيّ يُقاربه إلاّ مُملَّك أمّه أبوه؛ لأنّ الممدوح كان خال الخليفة.

#### المعاقبة

هي، في اللغة، المناوَبة، وفي الاصطلاح، تجاور سببين خَفيفَين (٣) في تفعيلة واحدة أو تفعيلتين متجاورتين سَلِما معاً من الزّحاف، أو زوحف أحدهما، وسَلِم الآخر، ولا يجوز أن يُزاحَفا معاً. فَ «مَفاعِيْلُنْ»، في بحر الهزج (٤٠)، تتضمّن سببين خَفيفَين مُتجاورين هما: «عِيْ»، و «لُنْ»، وحكمهما ألّا يُزاحَفا (٥٠) معاً، فإذا حُذفَت الياء بالقبض (٢٠)، سلمت النون من الكفّ (٧)، فجاءت «مفاعِيْلُنْ»، على

(١) مطلعها [من الطويل]:

إِذَا المَوْءُ لَمْ يَمُلُأُ مِنَ الكِشْكِ بَطْنَهُ وَإِنْ هُو لَمْ يَاكُلُ مَعَ الكِشْكِ كِبَّةً

(٢) مطلعها [من الطويل]:

إذا المَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللَّؤُمِ عِرْضُهُ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسَ ضَيْمَهَا

(٣) السبب الخفيف هو ما تألُّف من متحرِّك فساكن، مثل: «بَلْ» (٥٠).

(٤) وزنه: مفاعِيْلُنْ مَفاعِيْلُنْ مَفاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ.

(٥) أي: يصيبهما الزّحاف.

(٦) هو حذف الخامس الساكن من التفعيلة.

(V) هو حذف الحرف السابع من التفعيلة.

فَكُلُّ غِذَاءٍ يَغْتَذَيْهِ قَلِيْلُ فَلَيْسَ إلى نَيْلِ الهَنَاءِ سَبِيلُ

فَكُلُ رِداءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ فَلَيْسَ إلى حُسْنِ الثَّناءِ سَبِيلُ

«مَفاعِلُنْ»، وإذا حُذفت النون بالكفّ سلمت الياء من القبض، فتأتي «مَفاعِيْلُنْ» على «مفاعِيْلُنْ»، وهذا فرق أوَّل بين المعاقبة على «مفاعِيْلُنْ»، وهذا فرق أوَّل بين المعاقبة والمراقبة (۱) التي لا يجوز فيها أن يسلم السببان معاً، بَلْ لا بُدّ من أن يُزاحف أحدهما. والفرق الثاني بينهما أن تجاور السببين في المعاقبة قد يكون في تفعيلة واحدة، وقد يكون في تفعيلتين متجاورتين، أمّا في المراقبة، فلا يكونان إلّا في تفعيلة واحدة.

والمعاقبة في تفعيلة (أو جزء) واحدة تكون في خمسة أبحر: في «مُسْتَفْعِلُنْ» (٢)، من الهزَج، والطويل (٣)، والوافر (٤)، وفي «مُسْتَفْعِلُنْ» (٥)، من المنسر ح(٢)، والكامِل (٧).

والمعاقبة في تَفْعيلتين تكون في المديد (^)، والرّمل (٩)، والخفيف (١١)، والمجتَثّ (١١)، فإذا زوحف أوّل التفعيلة لتسلم التفعيلة التي قبلها، سُمِّي الجزء المزاحَفُ «صَدْراً» لوقوع الزّحاف في صَدْره. وإذا زوجِف آخر الجزء ليسلم الجزء الذي بعده، سُمِّي الجزء المُزاحَف «عَجُزاً» لوقوع الزّحاف في عَجُزه. وإذا زُوجِف أوّل التفعيلة وآخرها، فسَلِمت التفعيلة التي قبلها والتي بعدها، سُمِّي الجزء المُزاحَف «المُزاحَف «المُرفين».

مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعِولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ،

فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعلاتن فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ

<sup>(</sup>١) راجعها في مادَّتها.

<sup>(</sup>٢) تقع المعاقبة في هذه التفعيلة بين الياء والنون كما سبق القول.

 <sup>(</sup>٣) وزنه التام: فَعُولُنْ مَفاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفاعِيلُنْ فَعولُنْ مَفاعِيلُنْ فَعولُنْ مَفَاعِيلُنْ.

 <sup>(</sup>٤) وزنه: مفاعَلتُنْ مُفاعَلتُنُ مُفاعَلتُنْ مُفاعَلتُنْ مُفاعَلتُنْ مُفاعَلتُنْ مُفاعَلتُنْ.
 وقد تُعْصَب «مُفاعَلتَنْ».

<sup>(</sup>٥) تجري المعاقبة في «مُسْتَفْعِلُنْ» بين السين والفاء.

<sup>(</sup>٦) وزنــه: مُسْتَفْعِلُنْ مَفْـعُــولاتُ مُسْتَفْـعِلُنْ

 <sup>(</sup>٧) وزنه: مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ
 ويجوز أن تصبح «متفاعِلْنْ» بالخبن «مُسْتَفْعِلُنْ».

<sup>(</sup>٨) وزنه: فاعِلاتن فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ

<sup>(</sup>٩) وزنه: فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ

<sup>(</sup>١٠) وزنه: فِاعِلاتُنْ مُسْتَفْعٍ لِنْ فِسَاعِلاتُنْ

<sup>(</sup>١١) وزنه: مُسْتَفع ِلُنْ فاعِلاتُنْ فساعِلاتُنْ

وتجري المعاقبة، بأنواعها الثلاثة، في أربعة أبحر، هي: المديد، والرّمل، والخفيف، والمُجتتّ. ف «فاعِلاتُنْ»، في المديد، إذا حُذفت ألِفُها بالخَبْن (١)، لتسلم نون «فاعِلاتُنْ» التي قبلها من الكفّ، تُسمَّى «صَدْراً». وذلك على النحو التالى:

فَاعِلاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلْتَنْ فَاعِلْتَنْ فَاعِلاتُنْ، التي بعدها وإذا خُذفت نونها بالكفّ لتَسْلَم ألف «فاعِلُنْ»، أو «فاعِلاتُنْ، التي بعدها من الخبْن، تُسَمَّى عَجُزاً»، وذلك على النحو التالى:

فاعِلاتُ فاعِلُنْ فاعِلاتُ فاعِلاتُنْ ......

وإذا حُـذفتْ ألفها ونـونها بـالشكل(٢) ليسلم مـا قبلها ومـا بعدهـا، فهي «طرفان»، وذلك على النحو التالى:

فاعِ الاتُ نُ فاعِلُنْ فاعِ الاتُ نُ فاعِ الاتُ نَاعِلُنْ فاعِ الاتُ نَاعِ الله فَاعِ الله فَاعِلَنْ هُ مَدُراً»، أمّا «فاعِلُنْ»، فقد تُحذف ألفها بالخبن، ليسلم ما قبلها، فتسمّى «صَدْراً»، ولا «طرفين».

و «فاعلاتُنْ»، في الرّمل، قد تُحذف ألفها بالخبن ليسلم الجزء الذي قبلها، فتُسمّى «صدْراً»، وذلك على النحو التالي:

وإذا حُـذفت نونها بالكفّ ليَسْلَم الجزء الذي بعـدهـا من الخبن، فهي «عَجُز»، وذلك على النحو التالي:

فاعلاتُ فاعلاتُ فاعِلُنْ .....

وإذا حُذفت ألِفها ونونُها بالشّكل ليسلم ما قبلها من الكفّ وما بعدها من الخبن، فهي «طرفان»، وذلك على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) هو حذف الحرف الثاني الساكن من التفعيلة.

<sup>(</sup>٢) هو حذف الحرف الثاني الساكن والسابع الساكن من التفعيلة.

فاعِلاتُنْ فَعِلاتُ فاعِلُنْ .....فاعِلاتُ

أمّا «فاعِلُنْ » في هذا البحر فلا تكون «عَجُزاً»، ولا «طَرَفين»، وقد تكون «صدراً » حين تُحذف ألفها بالخبن ليَسْلَم ما قبلها من الكفّ، وذلك على النحو التالى:

فاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَعِلُنْ

و «مُسْتَفْع لُنْ»، في الخفيف، إذا حُـذفت سينها بالخبن لتَسْلُمَ «فاعلاتُنْ» التي قبلها من الكفّ، سُمِّيت «صَدْراً»، وذلك على النحو التالي:

فاعِلاتُنْ مفاعِ ِلُنْ(١) ...... فاعِلاتُنْ مفاعِ ِلُنْ(١)

وإذا حُذفت نونُها بالكف، لتسلم «فاعِلاتُنْ» بعدها من الخبن، سُمِّيتْ «عَجزاً»، وذلك على النحو التالى:

فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُ فاعِلاتُنْ

وإذا حُذفَتْ سينها، ونونها بالشكل لسلامة ما قبلها وما بعدها، سُمِّيت «الطرفين»، وذلك على النحو التالى:

فاعِلاتُنْ مَفاعِ لُ فاعِلاتُنْ

و «فاعِلاتُنْ»، في هذا البحر قد تكون صدراً، أو «عجزاً»، أو «طرفَين»، على نحو ما رأينا في «مُسْتَفْع لُن».

وتجري المعاقبة، بأنواعها الثلاثة، في بحر المجْتَث، وذلك كما رأينا في بحر الخفيف، لأنّه مُجْتَثَ منه.

ونشير، أخيراً، إلى أنّ جزء (تفعيلة) المعاقبة الذي يسلم من الزّحافُ لأجلها، يُسمَّى «بريّاً».

#### المعْتَمَد

راجع: «بحر المعْتَمَد».

<sup>(</sup>١) أصلها: «مُسْتَفْعِ لُنْ» فَحُذفت سينها بالخبن، فَصارت «مُتَفْعِ لُنْ»، فَنُقِلَتْ إلى «مَفاعِ لَنْ».

#### المُعْحَمَة

وصف للقصيدة أو للمقطوعة الشِّعريّة التي نُظمت بالشّعر المعْجَم، ذي الحروف المنقوطة. راجع: «الشعر الحالي».

## المَعَرِّي

هو الجزء (التفعيلة) الذي سلم من علل الزيادة مع جوازها فيه، ولا يكون ذلك إلّا في الضرب. راجع علل الزيادة في «الزحافات والعلل».

### المعرِّي

هـو أحمـد بن عبـد الله بن سليمان (٣٦٣ هـ / ٩٧٣ م ـ ٤٤٩ هـ / ١٠٥٧ م)، شاعر فيلسوف. ولد ومات في معرّة النعمان. عمي في السنة الرابعة من عمره. له آراؤه في العروض والقافية في كتبه، ومنها: «الفصول والغـايات»، و «رسالة الغفران».

# المَعْصُوب

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه العصب (زحاف يتمثّل في تسكين الخامس المتحرِّك). راجع: «العصب»، و «الزحافات والعلل».

## المَعْضُوبِ

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه العضب (حذف الحرف الأوّل من «مُفاعَلَتُنْ » في أوّل الوافر). راجع: «العضب»، و «الخرْم»، و «الزحافات والعلل».

## المَعْقُوص

هو الجزء (التفعيلة)، الذي أصابه العقْص (حذف الحرف الأوّل، من «مُفاعَلَتُن»، المنقوصة في أوّل الوافر). راجع: «العَقْص»، و «الخَرْم»، و «الزحافات والعلل».

## المَعْقُول

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه العَقْل (زحاف يتمثّل في حذف الخامس المتحرِّك). راجع: «العَقْل»، و «الزحافات والعلل».

### المَعْكوس

راجع: «الشعر المعكوس».

### المُعَلَّقات

هي أشهر ما وصل إلينا من قصائد الشّعر الجاهليّ، وعددها سبعة، وهي الامرىء القيس، وطرفة بن العبد، وزهير بن أبي سلمى، ولبيد بن ربيعة، وعمرو بن كلثوم، وعنترة بن شدّاد، والحارث بن حلِّزة. وهم، عند أبي زيد القرشيّ صاحب «جمهرة أشعار العرب»: امرؤ القيس، وزُهير، والنابغة، والأعشى، ولبيد، وعمرو بن كلثوم، وطرفة. وجعلهم بعضُهم عشرة مُضيفين إلى السبعة السابق ذكرهم: عنترة، وعبيد بن الأبرص، والحارث بن حلِّزة.

واختُلِف في سبب تسميتها، فزعم ابن عبد ربّه، وابن خلدون، وابن رشيق أنّها سمّيت بذلك لأنّها كُتبت بماء الذهب، وعلّقت على جدران الكعبة. وسُمّيت لذلك المُذَهّبات. وقال آخرون إنّها سُمِّيت بذلك لأنّها كانت تُعلَّق في خزائن الملوك، أو تشبيهاً لها بالسُّموط، وهي العقود التي تُعلَّق بالأعناق.

ومطالع المعلقات العشر هي:

١ - امرؤ القيس (من الطويل):

قِفًا نَبْكِ مِنْ ذِكْرِى حَبِيْبِ وَمَنْزِل ِ بِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَل (١)

٢ \_ طرفة بن العبد (من الطويل):

لِخَـوْلـةَ أَطْـلالٌ بِبُـرْقَـةِ ثَـهْمَـدِ تَلُوحُ كباقي الوَشْمِ في ظاهِرِ اليَدِ (٢) ٣ ـ زُهير بن أبي سُلْمي (من الطويل):

أمِنْ أُمَّ أَوْفَى دِمْنَةً لَمْ تَكَلَّمِ بِحَوْمانَةِ اللَّرَّاجِ فِالمُتَثَلَّمِ (٣) ٤ - لبيد بن ربيعة (من الكامل):

عَفْتِ اللَّهِ عَالُهُ مَحَلُّها فَمُقامُها بِمِنَّى تَأْبُدَ غَوْلُها فَرِجامُها (٤)

٥ ـ عمرو بن كلثوم (من الوافر):

ألا هُبِّي بِصَحْنِكِ فَاصْبِحِيْنا ولا تُبْقِي خُمورَ الأنْدَرِيْنا (٥) ٢ ـ عنترة بن شداد (من الكامل):

هَـلْ غَـادَرَ الشُّعـراءُ مِنْ مُتَـرَدَّمِ أَمْ هَـلْ عَرَفْتَ الـدَّارَ بَعْدَ تَـوَهُم ِ ٧ ـ الحارث بن حلِّزة (من الخفيف):

آذَنَتْ نَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ رُبَّ ثَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الشَّواءُ (٢) مَا لَبُعَة النَّبياني (من البسيط):

يا دارَ مَيَّةً بِالعلياءِ فالسَّنَدِ أَقُوتْ، وطالَ عليْها سالِفُ الأمَدِ (٧)

(۱) «سقط اللُّوي»، و «الدَّخول» و «حومل» أسماء أماكن.

(٢) برقة ثهمد: اسم موضع.

(٣) حومانة الدرَّاج والمتثلِّم: موضعان.

(٤) المحلّ من الديار: ما حُلَّ فيه لأيّام معدودة. والمقام منها: ما طالت الإقامة فيه: مِنيَّ: اسم موضع. تأبَّد: توحَّش. الغول والرّجام: جبلان معروفان.

(٥) الصَّحن: القدح العظيم. أصْبِحينا: اسقينا شراب الصّبوح. الأندرين: قرى بالشام.

(٦) آذنتنا: أعلمتنا. البين: الفراق. الثّواء: الإقامة.

(٧) العلياء من الأرض: المكان المرتفع. السند: سند الوادي في الجبل. أُقُوتْ: خَلَت. السالف: الماضى. الأبد: الدهر.

٩ \_ الأعشى (من البسيط):

وَدِّعْ هُـرَيْرَةَ إِنَّ الـرَّكْبَ مُـرْتَحِـلُ وَهَـلْ تُطِيْقُ وَداعـاً أَيُّها الـرَّجُلُ؟ ١٠ - عبيد بن الأبرص (من مخلَّع البسيط):

أَقْفُرَ مِنْ أَهْلِهِ مَلْحُوبُ فِالتَّقُطَّبِيَاتُ فِالذَّنوبُ(١)

## المَعْلُول

هو الجزء (التفعيلة) الذي دُخَلَتْه العلّة ضرْباً أو عَروضاً. راجع: «الزحافات والعلل».

### المُغَنَّاة

راجع: «الأوبَّرا»، و «الأوبّريت».

# مُفاعَلَتُنْ \_ مَفاعِيْلُنْ

هما تفعيلتان شعريّتان. راجع: «التفاعيل».

# مفاتيح البحور \_ المِفْتاح

مفاتيح البحور أبيات شعرية وضعها صفي الدين الحلِّي (١٢٧٨ م / ٢٧٧ هـ ـ ١٣٤٩ م / ٢٥٠ هـ)، لتسهيل حفظ أوزان البحور. وكلَّ مفتاح من هذه المفاتيح بيت شعري يتضمن شطره الأوّل اسم البحر، ويشتمل شطره الثاني تفعيلات هذا البحر. وهي:

طَـوِيْـلٌ لِـهُ دُونَ البُحـورِ فَضـائِـلُ فَعُــولُنْ مَفـاعِيْلُنْ فَعُــولُنْ مَفـاعِلُنْ

<sup>(</sup>١) أَقْفَرَ: خَلا. ملحوب والقطبيات والذُّنوب: أسماء مواضع.

لِمَدِيدُ الشَّعر عندِي صِفاتُ إِنَّ البَسِيْطَ لَدَيْهِ يُبْسَطُ الأَمَلُ الْمَسِلُ السِّيْطَ لَدَيْهِ يُبْسَطُ الأَمَلُ الْحَورُ الشَّعرِ وافرها جَمِيْلُ كَمَلُ الجمالِ ، من البحودِ الكامِلُ على الأهرزاجِ تَسْهِيْلُ في أَبْحُرِ الأَرْجازِ بَحْرٌ يَسْهِيْلُ في أَبْحُرِ الأَرْجازِ بَحْرٌ يَسْهُلُ رَمَّلُ الأَبْحُرِ تَرْوِيْهِ الثِّقاتُ رَمَّلُ الأَبْحُرِ تَرْوِيْهِ الثِّقاتُ بَحْرٌ سَريْعٌ ما له ساحِلُ بَحْرٌ سَريْعٌ ما له ساحِلُ مُسْرِحٌ فِيهِ يُضْرَبُ المَثَلُ مُسْرِحٌ فِيهِ يُضْرَبُ المَثَلُ يا خفيفاً خَفَّتْ بهِ الحركاتُ يَا المُضَارِعاتُ تَعَدُّ المُضَارِعاتُ المُنْ الْحَرِينَ المُنْ اللَّهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ ال

اقْتَضِبْ كما سألُوا إنْ جُشَّتِ الحركاتُ على المتقارب قالَ الخليلُ حركاتُ المُحْدَثِ تَنْتَقِلُ

ولبعض الشُّعراء مفاتيح أُخَر، منها:

أطالَتْ بلايانا سُلَيْمَى فَدَيْتُها أَبْسِطْ لنا، يا فَتى، أعْذَارَكُمْ فإذا قَدْ مَدَدْتُمْ في مُنى طالبِيْنا لَقَدْ مَدَدْتُمْ في مُنى طالبِيْنا كَمْ لَقَدْ وَفُرَتْ مواهِبُنا عليْكُمْ كَمُلَتْ لكُمْ خَطَراتُ ذي وَصَفَتْ لكُمْ كَمُلَتْ لكُمْ خَطَراتُ ذي وَصَفَتْ لكُمْ كَمُلَتْ لاقَتْ رامِلاتي إذْ جَرَتْ كَيْفَ لاقتْ رامِلاتي إذْ جَرَتْ ارْجَنْ لنا، يا صاحبي، إنْ زُرْتَنا هراجنا في بَواديكُمْ هراجنا في بَواديكُمْ

فاعِلاتُ فاعِلُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ مُضاعَلَتُنْ فَعُولُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُتَفاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُ مُشْتَفْعِلُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلُنُ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلْدُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلَنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلْدُ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلْدُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُفْتِعِلْدُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلْدُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُفْتَعِلْدُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعِلاتُ مُسْتَفْعِ لَانُ فاعِلاتُ مُسْتَفِعْ لَا لَا فَاعِلْدُنْ مُسْتَفْعِ لَا لَا فَاعِلْ لَا لَا فَاعِلْدُنْ مُسْتَفْعِ لَا لَا فَاعِلْدُ فَاعِلْدُ لَا لَا فَاعِلْدُنْ مُسْتَفْعِ لَا لَا لَا لَا فَاعِلَاتُ لَا فَاعِلَاتُ لَا لَا لَا فَاعِلْدُنْ مُسْتَفْعِ لَا لَا فَاعِلْدُ لَا فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَاتُ لَا فَاعِلَادُ لَا لَا فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَادُ فَاعِلِنْ لَا فَاعِلَادُ فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَادُ فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَادُ فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَادُ فَاعِلَادُ فَاعِلَادُ فَاعِلَادُ فَاعِلَادُ فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَادُ فَاعِلَادُ فَاعِلَادُ لَا فَاعِلَادُ فَاعِلَا

مُ فَ عَ الآتُ مُ فَ تَ جِ أُنْ مُ مُ فَ تَ جِ أُنْ مُ مُ فَ تَ جِ أُنْ مُ مُ مُ فَ تَ جِ أُنْ فَعُ وأُنْ فَعُ وأُنْ فَعُ وأُنْ فَعُ وأُنْ فَعِ وأُنْ فَ جِ أُنْ فَ جِ أَنْ فَ إِنْ فَ إِنْ فَ جِ أَنْ فَ إِنْ فَا إِنْ فَالْفِرْ فَا إِنْ ف

فَعُدُنا بِمَغْنَاها، وطالَتْ مَعاذِيرِي لاقَتْ لنا لمْ نَدَعْ في قَوْمِكُمْ عِوَجَا هَلْ تَروني أَبْتَغِي طالِباتي؟ كما كشرت مساوِئكم إلَيْنا وأفادني خَطرانِ ذا وصفالِيا عِنْدَ يَحْيَى ما لقينا مِنْ هَناكا لا تُنْتَجِلْ مِنْ شِعْرِنا مُحْتارِيا فأجرزُلتُمْ عَطايانا

قدد أسرعَتْ في عَدْلِها لا تَفِي لَسْتُ أَرْجُو تَخْفِيْفُها مِنْ لَوْعَتِي لا تَسْرَحِي، يا نِياق، في بَلَدي اجْتُثْ يَدِي إِنْ أصابَتْ يَا قَصْبِبُ قَامَتِها يُطالَق عَلَى مَنْ قَرَبْنا حِماها سَلامي على مَنْ قَرُبْنا حِماها سَبَقَتْ دَرَكي فإذا نَفَرَتْ سَلْمي في مَنْ قَرُبْنا حِماها سَبَقَتْ دَرَكي فإذا نَفَرَتْ

مِنْ بَعْدِها لا أَخْتَشِي عَاذِلاتُ
عَنْ فُؤادي، وا لَوْعَتي، مِنْ هَواها أَنْعامُنا في عُكاظَ مَسْرَحُها مِنْ مالكُمْ بَعْضَ حاجَهُ قَدْ خَطَرْتَ في كَبِدِي وأغْبِصانَ مَعْطِفَيْها وأغْبِصانَ مَعْطِفَيْها فأمْسَى فُؤادِي يُعاني بَلاها سَبَقَتْ أَجَلِي فَدَنا تَلَفِي

# المُفَضّل الضّبّي

هو أبو العبّاس المفضَّل بن محمد الضّبِّي، أحد علماء الشعر، والأدب، وأيّام العرب، والعروض والقافية. من أهل الكوفة. لمه «العسروض»، و «الأمثال»، و «معاني الشّعر».

# مَفْعولاتُ

هي تفعيلة شعريّة. راجع: «التفعيلات».

## المقاطع العَروضيَّة

راجع: «المقطع العروضيّ».

## المَقْبوض

هُو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه القبض (زحاف يتمثّل في حذف الخامس الساكن). راجع: «القبض»، و «الزحافات والعلل».

## المُقْتَضَب

راجع: «بحر المُقْتَضَب».

### المَقْصُور

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه القَصْر (علَّة تتمثَّل في حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين متحرّكه). راجع: «القصْر»، و «الزحافات والعلل».

### المقصورة

هي القصيدة التي رويَّها حرف الألف(١) (راجع: الرَّويّ). وقد اشتهرت في الأدب العربيّ عدّة مقصورات منها مقصورة ابن دريد(٢)، وتقع في نحو مئتين وخمسين بيتاً، ومطلعها (من الرَّجز):

إمّا تَـرَيْ رَأْسِيَ حَـاكَى لَـوْنُـهُ طُـرَّة صُبْحِ تَحْتَ أَذْيـال ِ الدُّجَى ومقصورة حازم القرطاجني، وهي أطول مقصورة إذ تقع في ألف بيت وستة أبيات (٣)، ومطلعها (من الرجز):

لِلَّهِ مِا قَدْ هِجْتَ يِا يَوْمَ النَّوَى على فُؤادي مِنْ تَباريحِ الجَوَى

<sup>(</sup>١) لا تصلح الألف أن تكون رويًا إلا إذا كانت أصليَّة (أي من بنية الكلمة)، مثل ألف «قضى»، أو زائدة للتأنيث، مثل ألف «حُبْلى»، أو لإلحاق الكلمة بالويزان الصَّرفيّ الذي فوقها، مثل ألف «أُرطى» (اسم نبات) وهي لا تصلح أن تكون رويّاً إذا كانت للإطلاق، أو ملحقة بالكلمة لإبانة حركتها، مثل ألف «أنا»، أو مبدلة من تنوين النصب، أو مبدلةً من نون التوكيد الخفيفة؛ أما الألف الدالّة على الاثنين، أو التي في آخر ضمير الغائبة، كالف «جمعتُها» فأكثر العلماء ينكر مجيئها رويّاً.

<sup>(</sup>٢) وقد عارضها بعض الشعراء، ومنهم أبو القاسم علي بن محمّد التنوخي بمقصورة أوَّلها (من الرَّجَز). لَـوُلا انْتِهـائي لم أطِعْ نَهْيَ النَّهَي أَيَّ مَـدَى يَـطُلُبُ مَـنْ جَـازَ الـمَـدَى
(٣) وقد شرحها أبو القاسم الشريف الحسني الغرناطيّ، وسَمَّى شرحه: «رفع الحُجُب المستورة عن محاسن المقصورة».

ومقصورة ابن جابر (شمس الدين محمد بن أحمد)، وتقع في مئتين وتسعة وستين بيتاً، ومطلعها: (من الرَّجز):

بادَرَ قَلْبِي لِلْهَـوى، وما آرْتَاى لمّا رأى مِنْ حُسْنِها ما قَـدْ رَأَى وقد التزم فيها الهمزة قبل الألف في نحو عشرة أبيات، ثمّ التزم الباء في مثل هذا العدد، ثُمّ التزم التاء، فالثاء، فالجيم، فالحاء، وهكذا، حتَّى استوفى جميع حروف المعجم.

ولمعظم الشعراء مقصورات، وقد التزم كثير منهم حرفاً آخر قبلها تَقْوِيةً لها، وفي هذه الحالة، حالة الالتزام بحرف قبل الألف، نستطيع اعتبار القصيدة مقصورة، والحرف الذي التزم به الشاعر قبل الألف التزاماً من الشاعر بما لا يلزم (١)، أو اعتبار الألف وصلاً (٢)، والحرف الذي التزم به الشاعر هو الرّويّ. راجع: «الرّويّ».

## المَقْصُوم

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه القصم (حذف الحرف الأوّل من «مُفاعَلَتُن» « المَعصوبة في أوّل الوافر). راجع: «القَصْم»، و «الخَرْم»، و «الزحافات والعلل».

# المَقْطع العروضيّ

يتألّف المقطع العروضيّ من حَرْفَين، أو من ثلاثة أحرف، أو أربعة، أو خمسة. ويقسِّم علماء العروض التفاعيل التي تتكوّن منها أوزان الشعر إلى مقاطع تختلف في عدد حروفها، وحركاتها، وسكناتها. والمقاطع أنواع:

<sup>(</sup>١) راجع: (لزوم ما لا يلزم).

<sup>(</sup>٢) راجع «الوصل» في «القافية»، الرقم «٣»، الفقرة «هـ».

۱ - سبب خفیف، یتألف من حرفین أوّلهما متحرّك، وثانیهما ساكن، نحو: «لَمْ» (/°)، «إِنْ» (/°).

٢ - سبب ثقيل: يتألّف من حرفين متحرِّكين، نحو: «لِمَ» (//)، «تَكَ» (//).

٣ ـ وتِد مجموع: يتألَف من ثلاثة أحرف، أوَّلها وثانيها متحرِّكان، والثالث ساكن، نحو: «إلى» (//٥). «نَعَمْ» (//٥)، «مَضَى» (//٥).

٤ ـ وتِد مَفْروق: يتألَّف من ثلاثة أحرف، أوّلها متحرِّك، وثانيها ساكن، وثالثها متحرِّك، نحو: «أيْنَ» (/٥/)، و «قال» (/٥/).

• ـ فاصلة صُغْرى: تتألَّف من أربعة أحرف، الثلاثة الأولى منها متحرِّكة والرابع ساكن، نحو «لَعِبَتْ» (///°)، و «جَمَعا» (///°). الفاصلة الصغرى = سبب ثقيل + سبب خفيف.

7 ـ فاصلة كُبرى: تتألَّف من خمسة أحرف، الأربعة الأولى منها متحرِّكة والخامس ساكن، نحو: «غَمَرَنا» (////»). و «سَمَكَة» (////»). الفاصلة الكبرى = سبب ثقيل + وتد مجموع.

# المُقَطَّع

راجع: «البيت المُقَطَّع».

# المَقْطوع

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه القطع (علَّة تتمثَّل في حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله). راجع: «القطع»، و «الزحافات والعلل».

## المَقْطُوعة

هي أبيات شعريّة قليلة (دون السبعة) مستقلّة بمعناها. ومن مقطوعات أبي فراس الحمدانيّ قوله (من البسيط): وشادِنٍ مِنْ بَني كِسْرى شُغِفْتُ بِهِ لَوْ كَانَ أَنْصَفَني في الحُبِّ ما جارا إِنْ زَارَ قصَّرَ لَيْلِي في زِيارَتِهِ وإِنْ جَفَاني أطالَ اللَّيْلَ أعْمارا كَأَنّما الشّمسُ بي في القوس نازِلَة إِنْ لَمْ يَزُرْنِي وفي الجَوْزاءِ إِنْ زارا(١) ومن مقطوعات أبي نُواس قوله (من الوافر المجزوء):

عِتابُ لَيْسَ يَنْصَرِمُ وَحُبُّ لَيْسَ يَنْكَتِمُ وَجَابُ لَيْسَ يَنْكَتِمُ وَجَارِيَةٍ بُلِيْتُ بِهَا كَأَنَّ بِنانَها عَنَصَمْ مُخَنَّفَةً بِها أَلَمٌ، وبي أَلَمُ تُحَرِّدُ ذَيْلَ مِثْزَرِها وفارِسُ أَذْنِها قَلَمُ

جاء في «العُمْدة»: «سُئِل أبو عمروبن العلاء: هل كانت العرب تُطيل؟ فقال: نعم، ليُسْمَع منها. قيل: فهل كانت تُوجِز؟ قال: نَعَمْ، ليُحْفَظ عنها. قال: وقال الخليل بن أحمد: يطول الكلام ويكثر ليُفهم، ويُوجَز ويُخْتَصر ليُحْفَظ، وتُسْتَحبُ الإطالة عند الإعذار، والإنذار، والترهيب، والترغيب، والإصلاح بين القبائل، كما فعل زهير، والحارث بن حِلِّزة، ومن شاكلَهما، وإلا فالقِطَع أطير في بعض المواضع، والطوال للمواقف المشهورات. . . وقال بعض العلماء: يحتاج الشاعر إلى القِطع حاجته إلى الطوال، بل هو عند المحاضرات، والمنازعات، والتمثل، والملح، أحوج إليها منه إلى الطوال. . وقال الجاحظ: قيل لأبي المهوس: لِمَ لا تُطيل الهجاء؟ فقال: لم أجد المثل السائر إلا بيتاً واحداً. . . .

<sup>(</sup>١) «القوس» و «الجوزاء» من منازل الشمس، والأوَّل، عند العرب، برج نحس، والثاني برج سعد.

<sup>(</sup>٢) ابن رشيق: العمدة. ج ١، ص ١٨٦ ـ ١٨٨.

### المَقْطوف

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه القَطْف (علَّة تتمثَّل في إسقاط السبب الخفيف من آخر الجزء، وإسكان الخامس المتحرِّك). راجع: «القَـطْف»، و «الزحافات والعلل».

## المُقَفّى

راجع: «البيت المُقَفّى».

### مُقَوِّمات القصيدة

من هذه المقوِّمات وحدة الوزن، ووحدة القافية، واستخدام أساليب القدماء في التعبير. راجع «القصيدة».

#### المُكانَفَة

هي، في اللغة، المعاونة، وفي الاصطلاح، تجاور سَبَبين خَفيفين في تفعيلة واحدة سَلِما معاً من الزِّحاف، أو زُوحِفا معاً، أو سَلم أحدهما وزوحِف الأخر.

وتجري المكانفة في «مُسْتَفْعِلُنْ» من الرَّجز، والسريع، والبسيط، والتفعيلة الأولى من المنسرح، فالسببان: «مُسسْ»، و «تَفْ» يجوز فيهما أن يسلما معاً، فتبقى التفعيلة على حالها «مُسْتَفْعِلُنْ»، وأن يُزاحَفا معاً، فتصير «فَعِلَتُنْ»، وأن يُزاحَف الأوّل ويسلم الثاني، فتصير «مفاعِلُنْ»، وأن يُزاحَف الثاني ويسلم الأوّل، فتصير «مُفْتَعِلُنْ»، وفائها مكانفة. وكذلك تجري فتصير «مَفْعُولُنْ»، وفائها مكانفة. وكذلك تجري المنسرح.

#### المكاوسة

هي الفصل بين ساكني القافية بأربعة متحرِّكات. راجع: «المُتَكَاوس».

## المكسوف أو المكشوف

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الكَسْف، أو الكَشْف (زحاف يتمثّل في حذف السابع المتحرِّك). راجع: «الكسف» أو «الكشف»، و «الزحافات والعلل».

# المُكفِّرات

هي قصائد يُريد بها الشاعر التكفير عمّا أنشأه في زمان لهوه وعَبثه من قصائد مُجونيّة. وهذه المكفِّرات تُنظم على أوزان القوافي المجونيّة وقوافيها. ولعلّ ابن عبد ربّه هو أوّل من ابتدع هذا النوع من الشّعر، ثُمّ سار على أثره الوشّاحون، وتوسّعوا فيها حتّى كفّر بعضهم عن بعض مع اشتراط أن يـذكر المُكفِّر مطلع الموشّحة اللّاهية في خرجته الأخيرة.

### المَكْفوف

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الكفّ (زحاف يتمثّل في حذف السابع الساكن). راجع: «الكفّ»، و «الزحافات والعلل».

#### المَلْحَمَة

هي «قصيدة سَرْديّة، بطوليّة، خارقة للمألوف، تعتمد بدءاً مخيِّلة إغْرابيّة بخلقها عالماً أوسع وأكبر من العالم، وتستند إلى سرد أحداث تمتزج فيها الأوصاف، والشّخصيّات، والحوارات، والخُطب، والنّصائح، وتندرج كلّها في حكاية تلفّها في وحدة واضحة»(١).

<sup>(</sup>١) جبور عبد النور: المعجم الأدبي. ص ٢٦٤.

وموضوع الملاحِم هو الوقائع الحربيّة، وتحرُّر الشعوب، والأبطال العظام، وغير ذلك من الحوادث الجسام.

والملحمة نوعان: طبيعية، وهي التي تُصاغ بصورة تلقائية عفوية، ويكون ناظموها، ورواتها، والذين يتداولونها، مؤمنين بما تتضمّنه من ذكر الخوارق، وتدخّل الآلهة في حياة البشر، واصطناعيّة، وهي التي يضعها الشاعر على غرار الملحمة الطبيعيّة من ناحية المضمون والأسلوب، دون أن يكون، بالضرورة، مؤمناً بما يصف من حوادث، وينسج من خوارق، ويصوِّر من بطولات، وهذه ينظمها شخص واحد، في حين أنَّ الأولى قد تكون مُحَصَّلاً لعدد من الشَّعراء المتعاصِرين أو المتلاحقين زمناً.

وقد خَلا الأدب العربيّ القديم من الملاحم، أمّا الأدب العربيّ الحديث فقد عرف بعض الملاحم الاصطناعيّة، ومنها «عَبْقَر»، لشفيق المعلوف، و «عيد الغدير»، لبولس سلامة، و «المجْدَليّة» لسعيد عقل.

ومن أشهر الملاحم: الإلياذة، والأوديسية الإغريقيّتان، والإنياذة اللاّتينيّة، وأنشودة رولان الفرنسيّة، وأنشودة النيبلجن الألمانيّة، والكوميديا الإلهيّة الإيطاليّة، والفردوس المفقود والفردوس المُسْتَعاد الإنكليزيّتان، والرامايانا والمهاباراتا الهنديّتان، والشاهنامة الفارسيّة.

الملمّع \_ الملمّعة

راجع: «الشّعر المُلَمّع».

### الممالطة

راجع: «التمليط».

#### المُمْتَدّ

راجع: «بحر الممتّد».

# المُنْسَرِح

راجع: «بحر المنسرح».

## المُنْسَرِد

راجع: «بحر المنسَرِد».

## المَنْظُوم

هو الشُّعر. راجع: «الشُّعر».

## المنقُوص

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه النّقص (زحاف يتمثّل في تسكين الخامس وحذف السابع الساكن). راجع: «النّقص»، و «الزحافات والعلل».

### المنقوط

راجع: «الشعر الحالي».

### المَنْهوك

هو البيت الشّعريّ الذي أصابه النّهك، أي الذي أُسْقِط منه تُلثاه. راجع: «البيت المنْهوك».

### المهمل

راجع: «الشُّعر العاطل».

### المُوَازَنَة

هي نوع من الشِّعر المتنوِّع القافية، وقد اعتبره بعضهم نوعاً من أنواع المسمّطات. راجع: «المسمّطات».

# المُواطَأَة

هي الإيطاء، وهو أحد عيوب القافية. راجع «القافية»، الرقم ٦، الفقرة «ي».

# المَوَّال

نوع من الشَّعر العامِّيّ، ويُشترط فيه الجناس بين قوافيه، وقد يُخرج به من العامِّيّة إلى الفُصْحى، سُمِّي بذلك نسبةً إلى عبارة «يا مولاي»، التي تُقال في آخر كلّ مقطع منه. ومن أمثلته:

يالِّلي يعاتِبْني على نُـوحي وشـرب الـرّاحْ يحْمِلُ همومي يـوم ويشوف الـدَّمع عـالـرّاحْ قَلْبي آنْجرَح والدّواءعند الحبيب والرّاح. يا مولاي

وراجع: المادّة التالية.

### المَوالِيا

نوع من الشُّعر العامِّيّ، أو شبه الفصيح، نشأ في العصر العبّاسيّ، واختُلِف في مكان نشأته وسبب تسميته. يقول صفي الدّين الحلِّيّ: إنّ مخترعيه هم أهل

واسط(۱)، ثمّ تسلّمه البغاددة، «فلطّفوه، ونقّحُوه، ورقّقُوا ودقّقوا وحذفوا الإعراب منه، واعتمدوا على سهولة اللفظ، ورشاقة المعنى، ونظموا فيه الجِدّ والهزل، والرقيق والجزْل، حتّى عُرِف بهم دون مخترعيه، ونُسِب إليهم وليسوا بمبتدعيه. ثمّ شاع في الأمصار، وتداوله الناس في الأسفار. وإنّما سُمِّي بهذا الاسم لأنّ الواسطيّين لمّا اخترعوه، وكان سهل التناول لِقِصره، تعلّمه عبيدهم المتسلّمون عمارة بساتينهم والفُعول، والمعامِرة، وَالأبّارون، فكانوا يُغنّون به في رؤوس النّخيل، وعلى سَقْي الماء، ويقولون في آخر كلّ صوت، مع الترنّم: يا مواليّا، إشارة إلى ساداتهم، فغلب عليه هذا الاسم، وعُرِفَ به (٢٠).

وقيل: إنّ الذي ابتدعه بعض أشياع البرامكة بعد نكبتهم. فقد حرم عليهم الرشيد رثاءَهم باللغة الفصحى، فراحوا يرثونهم، وينوحون عليهم بلغة غير مُعْرَبة، ويُنهون مقاطعهم بعبارة: «يا مواليًا»، فعُرِف هذا اللون بـ «المواليًا». وقيل أيضاً: إنّ سبب التسمية يعود إلى موالاة قوافيه بعضها بعضاً.

وأيّاً يكن سبب نشأة المواليا وتسميتها، فقد نُظمت، غالباً، على بحر البسيط ، مع بعض التنوّع في القافية والرّويّ، وتحلّل من إعراب بعض الألفاظ، أو معظمها، بتسكين أواخرها كما هي الحال في اللغة العامِّية. والمواليّا أشكال عِدَّة، منها:

١ ـ الرُّ باعيّ: وهو ما تألّف من أربعة أشطر متّفقة في الرّويّ، وهذا الشكل
 هو الأكثر شيوعاً، ومثاله:

أين الذين حَموها بالقنا والترس؟ سكوت بعد الفصاحة ألسنتُهُمْ خُرُسْ

يا دار أينَ ملوك الأرض؟ أين الفُرُسُ؟ قالت: تراهم رِمَم تحت الأراضي الدُّرسْ

\* \* \*

يا طاعِنِ الخَيْلِ والأبطال قد غارَتْ والمخْصِبِ الأرض والأمواه قد غارَتْ

<sup>(</sup>١) مدينة أنشأها الحجّاج في السنة ٨٢ هـ، وفرغ منها في السنة ٨٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) صفي الدّين الحِلّيّ: العاطل الحالي والمرخص الغالي. ص ١٠٦ ـ ١٠٧.

هواطل السحب من كفّيك قد غارَت والشّهب مذ شاهدت أضواك قد غارَتْ وفي كتاب صفى الدِّين الحلِّي «العاطل الحالي والمرخص الغالي»، الكثير من نماذج هذا الشكل من المواليّا(١).

٢ - الرُّباعي الأعرج: وهو ما تألُّف من أربعة أشطر يتَّحد أوَّلها وثانيها ورابعها في الرُّويِّ، ويختلف رويِّ الشطر الثالث عن سائر القوافي، ومثاله:

يا عبد إبُّكِ على فعل المعاصِي ونوح هم فين جدودك أبوك آدم وبعده نوح

دنيا غرورة تجي لك في صفة مركب ترمي حمولها على شط البحور وتروح

٣ ـ النعماني: وهو ما تألُّف من سبعة أشطر، تتَّحد الأشطر الثلاثة الأولى منها في رويّ، وتتّحد الأشطر الثلاثة التي بعدها في رويّ آخر، ويتّحد رويّ الشطر السابع مع روي الأشطر الثلاثة الأولى ، ومثاله :

الأهيف آلِّي بسيف اللَّحظ جارحْنا بيده سقانا الطلا ليُّلا وجارحنا رمش رمي سهم قطع به جوارحنا آهين على لوعتي في الحب يا وَعْدِي هجره كواني وحيرني على وعدي يا خِلْ واصِلْ ووافِ بالمُنَى وَعْدِي

من حَرّ هُجْرك ومن نار الجوى رحنا

خلا القلب والحشا بالأسر محدودين الله أكبر على شرب الطلا من فيه يا بدر يكفى الجفا أين الوصل من فيه أهيف من العرب له ألحاظ محدودين روحى فدا ظبى جاب الأسد محدودين هو سبب كل سقمي وانتحالي فيه

### المُوَحَّد

راجع: «البيت المُوَحَّد».

<sup>(</sup>١) صفى الدين الحلَّى: العاطل الحالي والمرخص الغالي. ص ١٠٥ ـ ١١٤.

# الموشّح \_ الموشّحات

سنتناول المُوشِّح في النَّقاط التالية:

1 - تعريفه: لون من ألوان النظم شاع في الأندلس في القرن التاسع الميلاديّ، أي الثالث الهجريّ، له قواعده الخاصّة في الأوزان، والقوافي، مع خروج ، أحياناً، على أوزان الشعر العربيّ، واتخاذ شكل خارجيّ مختلف عمّا نعهده في القصيدة العربيّة التقليديّة. وأشهر أشكاله أن ينظم الشاعر بيتين يتّفق آخر صدريهما على قافية كما يتّفق آخر عَجُزيهما على قافية أخرى، ثُمّ ينظم ثلاثة أبيات أخرى يتّفق آخر صدورها على قافية، وآخر الأعجاز على قافية سواها، ثُمّ يأتي ببيتين يتّفقان في تقفية الصدرين والعجزين مع البيتين الأولين، ثمّ ينظم خمسة أبيات جديدة على هذا النّمط، وهكذا إلى آخر الموشّح، وهذا مُخطّطه:

|           | وهذا مُخطِّطه: | هذا النَّمط، وهكذا إلى آخر الموشَّح، و                                                         |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بب        |                | f                                                                                              |
| ــــــ ب  |                | f                                                                                              |
| ٥         |                | <b>-</b>                                                                                       |
| ۵         |                |                                                                                                |
| ٥         |                | 5                                                                                              |
| ب         |                | f                                                                                              |
| (۱)ب      |                | †                                                                                              |
|           |                | (١) ومن أنواعه المعروفة، أيضاً، أن ينظم الشاعر<br>أسطر على قافية واحدة غير الأولى، ثُمَّ شطُري |
| Í <u></u> |                | آخر القصيدة. ومخطَّطه:<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| ب         |                | <u> </u>                                                                                       |
| <u> </u>  | · -            | ·                                                                                              |
| —_ ج      |                |                                                                                                |
| ·         |                | 3                                                                                              |

٢ ـ تسميته: أغْلَب الظنّ أنّ لفظة «المُوشّح» مأخوذة من وشاح المرأة، وهو المنديل الذي تَتشِح به، ووجه الشّبه بينهما أنّ الوشاح يتضمّن لؤلؤاً وجوهراً مصفوفَيْنِ بالتناوب، كما أنّ الموشّح مصنوع من أقفال وأدوار بالتناوب.

٣- نشأته: اختلف الباحثون في أصل الموشّح، وبيئة نشأته، وأوّل من نظمه، فذهب بعضُهم إلى أنّه نشأ في المشرق بادىء ذي بدء، ونسب إلى عبد الله بن المعتزّ موشّحاً واحداً، وقال الأكثرون إنّه أندلسيّ النشأة، والانتشار. ومهما يكن من أمر، فإنّ الموشّح، وإن كانت له بذور مشرقيّة، فإنّه لم يجد مقوِّمات النَّماء والنَّضج والإيناع إلّا في الأندلس، حيث شاع في القرن التاسع للميلاد، وظلّ يزدهر طَوال خمسة قرون، حتى شاع في المشرق شيوعه في المغرب. وقد افتتن به شعراء المهجر المحدَثين، فعنوا به عناية فائقة، ونظموا فيه الكثير من النماذج الجيّدة.

وأشهر الوشّاحين الأندلسيِّين أبو بكر عبادة بن ماء السّماء، وأبو عبد الله محمّد بن عبادة المعروف بابن القزَّاز، وابن سهل الإسرائيليّ، وأبو بكر بن باجة، وأبو بكر بن زُهْر، وابن بقي، وابن الخطيب، وابن زَمْرَك. وأشهر الوشّاحين في المشرق ابن سناء الملك المصريّ، وصفيّ الدين الحِلِّي، وابن نُباتة الفارقيّ، وابن حُجّة الحمويّ.

٤ - أغْراضه: نشأ الموشّح، أوّل الأمر، للغِناء، فكان من الطبيعيّ أن يُعالج موضوعات الغزل، والخمر، ووصف الطبيعة، ثمّ سرعان ما تطرّق إلى المدح، وذلك لأنَّ أكثر حفلات الغناء كانت تُعقَد في بلاطات الملوك والأمراء والأعيان. وما لبث الوشّاحون أن توسّعوا في موضوعاته، فنظموه في الهجاء، والرِّثاء، والتصوُّف، والزُّهد، وفي كثير من الأحيان يجتمع في الموشّح الواحد أغراض عِدَّة من أغراض الشّعر الغنائي.

• - عناصِره: نُثبت فيما يلي موشّحَين مشهورَين، ثم نعرض لعناصر الموشّح. الموشّح الأوّل للسان الدين بن الخطيب (من الرمل):

جَادَكَ الغَيْثُ إِذَا الغَيْثُ هَمَى يَا زَمَانَ الوَصْلِ بِالأَنْدَلُسِ لِمَادَكَ الغَيْثُ إِلَّا حُلُمًا في الكَرَى أَوْ خِلْسَةَ المُخْتَلِسِ

إذْ يَقُودُ اللَّهْرُ الشَّتَاتَ المُنَى وَثَنَا وَمُرادًى وَثَنَا وَأُمَرا بِيْنَ فُرَادَى وَثَنَا والحَيَا قَدْ جَلَّلَ الرَّوْضَ سَنَا ورَوَى النَّعْمانُ عَنْ مَاءِ السَّمَا فَكَسَاهُ الحُسْنُ ثَوْباً مُعْلَمَا

نَنْقُلُ الخَطْوَ على ما نَرْسُمُ مِثْلَمَا يَدْعُو الحَجِيجَ المَوْسِمُ فَثُغُورُ الزَّهْ فِيهِ تَبْسِمُ كَيْفَ يَرْوِي مَالِكٌ عن أَنْسِ يَرْدَهِي مِنْهُ بِأَبْهَى مَلْبَسِ

\* \* \*

بالدُّجَى لَوْلا شُمُوسُ الغُرَدِ مُسْتَقِيمَ السَّيْرِ سَعْدَ الأَثَرِ أَنَّهُ مَرَّ كَلَمْحِ البَصَرِ هَجَمَ الصَّبْحُ هُجُومَ الحَرَسِ أَثَرَتْ فِينَا عُيُونُ النَّرْجِسِ

في لَيال كَتَمَتْ سِرَّ الهَوَى مَالَ نَجْمُ الكَأْسِ فِيهَا وَهَوَى وطَرُّ ما فِيهِ مِنْ عَيْبٍ سِوَى جِينَ لَذَّ النَّوْمُ شَيْبًا أَوْ كَمَا غَارَتِ الشَّهْبُ بِنَا أَوْ رُبِّمَا

\* \* \*

والموشِّح الثاني لابن زُهر:

أيُّها السّاقي إلَيْك المُشْتَكَى قدْ دَعَوْناكَ وإنْ لَمْ تَسْمَعِ وَنَدِيمٍ هِمْتُ في غُرَّتِهِ وَنَدِيمٍ هِمْتُ في غُرَّتِهِ وَبِشُرْبِ الرَّاحَ مِنْ راحَتِهِ كَلَما آسْتَيْقَظَ مِنْ سَكْرَتِهِ كُلّما آسْتَيْقَظَ مِنْ سَكْرَتِهِ كَلّما آسْتَيْقَظَ مِنْ سَكْرَتِهِ جَذَبَ الزِّقَ إليه واتَّكَى وسَقاني أرْبَعا في أرْبَع إ

\* \* \*

ما لِعَيْنِي عَشِيَتْ بِالنَّظِرِ أَنْكَرَتْ بَعْدَكَ ضَوْءَ الفَمَرِ وإذا ما شِئْتَ فَآسْمَعْ خَبَرِي عَشِيَتْ عَيْنَايَ مِنْ طُولِ البُكا وَبَكَى بَعْضِي عَلَى بَعْضِي مَعِي

غُصْنُ بِانٍ مِالَ مِنْ حَيْثُ آسْتَوَى

بَاتَ مَنْ يَهْوَاهُ مِن فَرْط البَوَى فَ خُولُم البَوَى خَفِقَ الأَحْسَاءِ مَوْهُونَ القُوى خُلِمَا لَهُ يَقَع ِكُلُمَا فَكُرَ بِالبَيْنِ بَكَى ويْحَهُ يَبْكِي لِمَا لَمْ يَقَع ِ

لَيْسَ لِي صَبْرُ وَلَا لِي جَلَدُ يَا لَقَوْمِي عَذَلُوا وَآجْتَهَدُوا أَنْكَرُوا شَكُوايَ مِمّا أَجِدُ مِثْلُ حَالِي حَقَّهُ أَنْ يُشْتَكَى كَمَدَ اليَأْسِ وذُلُّ الطّمَعِ

كَبِدِي حَرَّى وَدَمْعِي يَكِفُ يَعْرِفُ الذَّنْبَ وَلاَ يَعْتَرِفُ أيُّها المُعْرِضُ عمّا أصِفُ قَـدْ نَمَا حُبِّي بِقَلْبِي وَزَكَا لا تَخُلْ في الحُبِّ أنِّي مُـدَّعِ

ويتألُّف الموشَّح، عادةً، من الأقسام التالية:

أ ـ المطْلَع أو المَذْهَب هو المجموعة الأولى من أقسامه، أي هو القفلُ الأوّل الذي يُفْتَتَح به الموشّح. وهو ليس ضروريّاً في الموشّح، فإنْ وُجد سُمِّي المُوشَّح تامّاً، وإن لم يُوجَدْ يُسمّى أَقْرَع. والمطْلع في موشّح ابن الخطيب هو قوله (من الرمل): جَادَكَ الغيْثُ إذا الغَيْثُ همَى يا زَمَانَ الـوصْل بالأنْدلُس مَا يَكُنْ وَصْلُكَ إلاّ حُلُما في الكَرَى أوْ خِلْسَةُ المُخْتَلِس وهو، في موشَّح ابن زهر، قوله (من الرمل):

أيُّها السّاقي إلَيْكَ المُشْتَكى قدْ دَعَوْنَاكَ وإنْ لَمْ تَسْمَعِ بِ القُفْل: هو الجزء من الموشّح الذي يتكرَّر بقافيته. والتكرار يكون، غالباً، ستّ مرّات في الموشّح الأقرع. ويُشْتَرَط في الأقفال جميعاً أن يكون لها قوافٍ واحدة في الموشّح كلّه. وإذا كان القُفلُ الأوّل يُسمَّى

مُطْلَعاً أو مَذْهَباً كما سبق القول ، فإنّ القفل الأخير يُسمّى خَرْجة . والقَفْلُ الثاني في موشّح ابن الخطيب هو قوله (من الرمل):

حِينَ لَنَّ النَّوْمُ شيئاً أَوْكَمَا هَجَمَ الصَّبْحُ هُجُومَ الحَرَسِ غاوتِ الشُّهُبُ بِنا أو رُبِّما أثَّرَتْ فينا عُيُونُ النَّرْجِسِ وهو في موشّح ابن زهر قوله (من الرمل):

عَشِيَتْ عَيْنَايَ مِنْ طُولِ البُكا وبَكَى بَعْضى على بَعْضِي مَعِي

ج ـ الغُصْن : هو الجزء الواحد من القفل الذي يحوي غصنين أو أكثر. فإذا حَوَى غُصْنين، فإنّهما يكونان من قافية واحدة، أو من قـافيتين مختلفَتين. وإذا تضمّن ثلاثة أغصان، فإنّها تكون من قافية واحدة، أو يكون لاثنين منها قافية واحدة، أو لكُلِّ قافية. وإذا اشْتَمل على أربعة أغصان، فإنَّها تكون على قـافية واحدة، أو لثلاثة منها قافية واحدة، أو لاثنين قافية واحدة، أو لكُلِّ غُصن قافية. ومعظم الموشّحات لم تتجاوز أقفالها الأغصان الأربعة. وفي موشّحة ابن الخطيب نرى أنَّ القفل مؤلَّف من أربعة أغصان، وهي في المطلَّع:

جَادَكَ الغَيْثُ إِذَا الغيثُ هَمَى يا زَمَانَ الوَصْلِ بِالأنْدَلُسِ لمْ يَكُنْ وَصْلُكَ إِلاّ حُلُمًا في الكرى أَوْ خِلْسَةُ المُخْتَلِسِ أمَّا في موشَّحة ابن زُهر، فإنَّه مؤلَّف من غُصنين اثنين:

أيُّها السَّاقي إلَيْكَ المُشْتَكَى قَدْ دَعَوْنَاكَ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعِ

د - الدُّور: هو القسم الذي يكون بين قفلَين. وهو يتألُّف من أجزاء أقلُّها ثلاثة ولا تتجاوز الخمسة إلّا نادراً، والأدوار تتماثَل جميعاً في الموشّح الواحد من حيث عدد الأجزاء، ولكنُّها تختلف من ناحية القوافي. والدُّور الأوَّل في مُوشَّح لسان الدين بن الخطيب هو قوله (من الرمل):

إِذْ يَقُودُ اللَّهُ رُ أَشْتَاتَ المُنَى نَنْقُلُ الخَطْوَ على ما نَرْسُمُ زُمَراً بين فُرَادَى وَثُنا مِثْلَما يَدْعُو الحَجِيجَ المَوْسِمُ والحَيَا قَدْ جَلَّلَ الرَّوْضَ سَنَا ﴿ فَشُغُورُ الزَّهْرِ فيه تَبْسِمُ

وهو، في مُوشَح ابن زهر، قوله:

وَنَـدِيـم هِـمْـتُ فـي غُـرَّتِـهِ
وَبِـشُـرْبِ الـرَّاحِ مِـنْ رَاحَـتِـهِ
كُـلَمـا آسْـتَـيْـقَظَ مـن سَـكـرَتـه

هـ - السّمط: هو الجزء من الدّور، وقد يتكوّن من فِقْرَةٍ، أو اثنتين، أو ثلاث، أو أربع، ولكلِّ فِقْرَة قافية تتكرَّر في أسماط الدور الواحد، وتختلف من دور إلى دور. والدّورُ في موشّح لسان الدين بن الخطيب مؤلّف من ستّة أسماط، أمّا في مُوشّح ابن زُهْر فمُؤلَّف من ثلاثة.

و - البيت: هو الدّور عند جَماعة من الباحثين، والدور مع القفل الذي يليه عند جماعة ثانية.

ز - الخَرْجَة: هي القفل الأخير من الموشّح، وأهمّ أجزائه، ويُسْتَحْسَن فيها اللَّحنُ، أو الكلام العامِّي. وقد ترد على لسان الحيوانات، أو الطّير، أو السّكارى، أو غيرهم، وعندئذ يتضمّن السِّمط الأخير من الدّور الذي قبلها كلمة «قلتُ»، أو «قالَتْ»، أو «غنَّى»، أو «شَدا»... وفيما يلي مخطَّط توضيحيّ لمُوشّح لسان الدين بن الخطيب:

| عصن | عصن                      |
|-----|--------------------------|
| غصن | طلع أو { غصن قفل أوَّل } |
| سمط | ban 2                    |
| سمط | الدور ح                  |
| سمط |                          |
|     |                          |



### ومخطِّط توضيحيّ لموشّح ابن زهر:

| غصن | غصن | مطلع أو  |
|-----|-----|----------|
|     |     | قفل أوّل |



### المَوْصول

راجع: «البيت المُدَوَّر».

### المَوْفور

هو الجزء (أو التفعيلة) الذي سَلِم من الخَوْم (إسقاط الحرف الأوّل من الوتد المجموع في أوّل البيت) مع جوازه فيه، ويكون أوّل الشّطر. راجع: «الخَرْم»، و «الزّحافات والعِلل».

## المَوْقُوص

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الوقْص (زحاف يتمثَّل في حذف الثاني المتحرِّك). راجع: «الوقْص»، و «الزحافات والعلل».

## المَوْقُوف

هو الجزء (التفعيلة) الذي أصابه الوقْف (علَّة تتمثَّل في تسكين السابع المتحرِّك). راجع: «الوقف»، و «الزحافات والعلل».

#### الميجانا \_ الميجنا

نوعٌ من الشُّعر الشُّعبيِّ المُنتشِر في بعض البلدان العربيَّة، وخاصَّةً في لبنان، وسوريًّا، وفلسطين. اختُلِف في اشتقاق التسمية، فقيل إنَّها منحوتة من عبارة: «ياما جانا» (أي ما أكثر ما جاءنا أو أصابنا)، أو من عبارة: «يا ماجِنة» (أي أيَّتُها العابثة المستّهْتِرَة المحِبَّة للمزاح والدُّعابة)، وقيل إنّها تعود إلى أصل سرياني " آرامي هو جذر «نجن» الذي يُفيد معنى اللّحن والغناء، وقيل إنّها منحوتة من عبارة «ياما جَنّى»، (أي ما أكثر ما ظلم!) وذهب بعضهم إلى أنّها، في الأصل، اسم لاينة أمير.

تبدأ الميجنا بمطلع، أو «كُسْرة»، حسب التعبير الشُّعبي، وهو عبارة عن بيت شعري صدْرُهُ، أي شطرهُ الأوّل: «يا ميجنا يا ميجنا يا ميجنا»، وعجُزه، أي شطره الثاني، جملة تامَّة بمعناها ومستقلَّة استقلالًا تامًّا في هذا المعنى عمَّا بعدها، على أن تُنتهي بالمقطع الصوتيّ «نـــا»، وعلى أن تتركّب من اثني عشر مقطعاً صوتيّاً (Syllable) كما يتركب الصدر. وفيما يلى نموذج منه:

يا ميجنا يا ميجنا يا ميجنا أعطينا عُيونِك تَ نِسلِّ سيوفنا يا مِيْ جَ نا يا مِيْ جَ نا يا مِيْ جَ نا اللهِ عَلَى نا عُ يُونِكُ تَ نِ سِلْ لِسْ يوفِ نا 17730571.1.1.1

177305719.1171

أما الدور أو «البيت» حسب التسمية الشعبيّة، فهو كـ «بيت» العتابا، مؤلّف من بيتين شعريّين يتألّف كل منهما من شطرين، على أن ينتهي الشطر الرابع بلفظة «نا»، أما نهايات الأشطر الثلاثة الأولى، فنوعان:

١ ـ مجنَّسة، كالعتابا تماماً، أي تنتهي بألفاظ متشابهة في النطق مختلفة في المعنى، وهذا النوع هو الشائع اليوم بين الشعراء والمغنّين على السواء، لِما يتطلُّب من مهارة في الإتيان بالألفاظ المجنَّسة التي لا يتطلُّبها النوع الثاني، ومنه «البيت» التالى:

إلاّ ما حبُّ و مَرّ عَ بالي وخَـطُر قَــدّ الحِلو مــا يـــوم قِـــدّامي خَــطَر وشو هَمَّ حبَّو يكون مرصود بْخَطَر ما دام كلِّ الحب تِعْتِير وْهنا ٢ ـ مقفَّاة دون تجنيس، أي منتهية بحرف ملفوظ به واحد دون أن تحوي ألفاظاً فيها جناس، نحو «البيت» التالي:

> قَلْبِي أَنَا كَيْفٌ شِكِلْ فيني إحْمِلُو وْحَتَّى إذا بْنَـوم ِ الهَنَا بْيِبْصِرْ حِلُو و «البيت»:

وكلْ ما حِلُو قبالـو مَـرَق بِشَعِّلُو بْیِشْعَـل حریقِ الحبّ بِنَــومِ الهَنـا

> یــا رَعی الله الــزَّمــان آلِّي مَضَــی یـا دهــر لیش کــویتنـا بجمْــر الغَضَی

كنَّا فيه نعيش بسرور ورضي وأبعدت إخوان الصَّفا من بيننا

أمّا وزن الميجنا، فلا يكون، عادةً، إلا من بحر اليعقوبي المؤلّف من اثني عشر مقطعاً صوتياً في كل شطر من أشطر البيت، ذلك أنّ الشّطر الأوّل من المطلع والمؤلّف من عبارة «يا ميجنا» مكرَّرة ثلاث مرّات، يحتوي اثني عَشَر مقطعاً صوتياً. وفيما يلى النموذج:

وراجع: «العتابا».

# المُوَلَّد

هو ما يعود زمانه إلى ما بعد منتصف القرن الثاني الهجريّ، أي إلى ما بعد عصر الاحتجاج، وهو العصر الممتدّ من أوّل الجاهليّة حتى منتصف القرن الثاني

الهجريّ بالنسبة إلى عرب الأمصار، وحتّى أواخر القرن الرابع الهجري بالنسبة إلى عرب البوادي وهذا العصر اعتبرت لغته سليمة من العجمة واللّحن والتأثير الأجنبيّ. فالشعراء الذين يُحْتَجُّ بشعرهم هم الجاهليُّون، والإسلاميّون، والأمويّون، أمّا المولَّدون. وهم الذين عاشوا بعد هذا العصر، وأوَّلهم بشّار بن برد، فلم يستشهد جمهور اللغويين بكلامهم.

### المِيْمِيَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشعرية التي رويها حرف الميم (راجع: «الرّويّ»). والقصائد الميميّة كثيرة الشُّيوع في الشّعر العربي، ولا يشبهها في هذه الناحية، إلّا النونيّة واللّاميّة. وإذا كانت النون أسهل القوافي الذُّلُل، فإنّ الميم واللّام أحلاها، لسهولة مخرجيهما، وكثرة الكلمات التي تنتهي بهما. ومن الميميّات المشهورة معلّقة زهير بن أبي سُلْمَى، ومطلعها (من بحر الطويل):

أَمِنْ أُمَّ أُوفَى دِمْنَـةٌ لَم تَكَلَّمِ بِحَـوْمـانَـةِ الـدرَّاجِ فَالْمُتَثَلَّمِ (١) ومعلَّقة لبيد بن ربيعة ، ومطلعها (من الكامل):

عَفَتِ اللَّهِ عَلَهُ مَحَلُّها فَمُقامُها بِمِنَّى تأَبّد غَـوْلُها فَـرِجامُها (٢) ومعلَّقة عنترة، ومطلعها (من الكامل):

هَلْ غَادَرَ الشُّعراءُ مِنْ مُتَرَدُّم ِ أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بعْدَ تَوَهُّم (٣)

<sup>(</sup>١) الدمنة: ما اسود من آثار الدار بالبعر والرّماد وغيرهما. أم أوفى: كنية حبيبته. حومانة السدرّاج والمتنّلّم: موضعان. يقول: أمِن منازل الحبيبة دمنة لا تُجيب، فأخرج الكلام مُخرج الشّكلّ، ليدلّ على أنّه لبعد عهده بالدمنة، وفرْط تغيّرها لمْ يَعْرفها.

<sup>(</sup>٢) منى: اسم موضع. تأبّد: توحَّش. الغول والرّجام: جبـلان معروفان. يقول: عفت ديـار الأحباب وانمحت منازلهم ما كان منها للحلول دون الإقامة، وما كان منها للإقامة، وهذة الديار كانت بمنى، وقد توَحَّشت الديار الغوليّة والديار الرّجاميَّة لارتحال قاطنيها.

<sup>(</sup>٣) المتردم: المكان الذي يُستصلَح. يتساءَل، على سبيل الاستفهام الإنكاري، فيقول: هل ترك =

ومِنْ مِيميّات المتنبّي المشهورة قصيدته في معاتبة سيف الدولة، ومطلعها (من البسيط):

واحرَّ قَلْباهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ وَمَنْ بِجِسْمِي وحالي عِنْدَهُ سَقَمُ (١)

<sup>=</sup> الشعراء شيئاً يُصاغ فيه شعر إلا وقد صاغوه فيه، ثم يخاطب نفسه: وهل عرفتَ دار حبيبتك بعد شكَّك فيها؟.

<sup>(</sup>١) شَبِم: بارد. يقول: وا حرّ قلبي واحتراقه حبًا وهياماً بمن قلبه بارد لا يحفل بي ولا يُقبل عليّ، وأنا، عنده، عليل الجسم لفَرْط ما أُعاني وأقاسي فيه.



# باب النون



## الناظم

هو واضع النَّظم. راجع: «النَّظم».

### النتفة

هي القطعة الشُّعريّة المؤلّفة من بيتين فقط. ومن نتفات العبّاس بن الأحنف قوله (من البسيط):

فَعِنْدَكُمْ شَهَواتُ السَّمْعِ وَالبَصَرِ عَفُّ الضَّمِيْدِ، ولكِنْ فاسِقُ النَّـظَرِ

لا يُضْمِرُ السُّوءَ إنْ طالَ الجلوسُ بهِ عفُّ الضَّمِيْــرِ ومن نتفات أبي فراس الحمداني قوله (من الكامل):

انْظُرْ إلى تِلْكَ السّوالفِ وَاعْلُدِ

يا مَنْ يلومُ على هَــواهُ جَهـالَـةً حَسُنَت، وطالَ نَسيمُها، فكأنّها

أتَا ذنُونَ لِصَبِّ في زِيارَتِكُمْ

### النشيد

هو «قِطعة من الشَّعر، أو الزَّجل، في موضوع حماسيّ، أو وطنيّ، تُنشده جماعة»... وقد يوضع النشيد لغرض ما، وقد يكون في الغزل. وغالباً ما تُنظم الأناشيد على بحر الهزج. وقد يُنشَد النشيد منفرِداً أو بمصاحبة الآلات. ولكلّ دولة

نشيدها الوطنيّ الخاصّ بها، يكون رمزاً من رموزها. والنشيد الوطنيّ اللبنانيّ الذي وضعه رشيد نخلة، ولحنّه وديع صبرا هو (من مشطور بحر المتدارك):

لِلْعَلَمْ كُـلُّنا لِـلْوَطَـنْ لِـلْعُـلَى مِلْءُ عَيْنِ الزَّمَنْ سَيْفُنا والقَلَمْ سَيْفُنا والقَلَمْ سَيْفُنا والجَبَلْ مَنْبِتُ للرِّجالْ قَوْلُنا والعَمَلُ في سَبِيلِ الكَمالُ لِـلْوَطَـنْ لِـلْعُـلَى لِـلْعَـلَمْ كُــلُّنـا لِـلْوَطَــنْ شيْخُنا والفَتَى عِنْدَ صَوْتِ الوَطَنْ أُسْدُ غابِ مَتَى ساوَرَتْنا الفِتَنْ قلبُهُ أَبِداً لُبْنَانْ شرُقُا رَبُّهُ لِمَـدَى الأزْمـانْ لِلْوَطَنْ لِلْعُلَى لِلْعَلَمْ خُ أَنا كُـلُّـنا لِلْـوَطَـنْ الشُّرْقَيْن بَـرَهُ دُرَّةً بِرُّهُ مالِیءُ الفَطْبَیْنْ عِزْهُ مُنْذُ کانَ الجُدودْ رفْدُهُ إسمه لِلخُلُودُ أُوزُهُ رَمْــزُهُ مُحُدُهُ لِلْوَطَنْ لِلْعُلَى لِلْعَلَمْ لِلْعَلَمْ كُلُّنا لِلْوَطَّنْ

# النَّظَّام

هو من يَضَع النِّظْم، أو مَنْ يُكثِر منه. راجع: «النَّظْم».

## النظم

هو الكلام الموزون المقفَّى ، أو فنّ تأليفه ، ومعظم النقَّاد يجعل النَّظم دون مرتبة الشُّعر في الجودة من حيث المضمون، والخيال، والعاطفة وغيرها من عناصر الشُّعْر، دون الوزن. فالشُّعر،عادةً، يطفح بالشُّعور الحيِّ، والعاطفة الصادقة، فيؤثِّر في مشاعرنا، لأنَّ ما خرج من القلب، وقع في القلب؛ أمَّا النظم، فرُكَّب بطريقةٍ لا يُقصد بها إلّا المحافظة على الوزن، والإيقاع، كانتظام حبّات العقد في السَّلك، دون أن يكون فيه روح أو حياة. فهو، وإن كان جميل الشكل، أحياناً، كاللُّؤلؤ، فإنَّه بارد مثله.

والمقياس في التفريق بين الشُّعر والنَّظم، يعود، بالدرجة الأولى إلى الذوق الأدبيِّ. وهذا الذوق يتربَّى بالإدمان على مطالعة الشُّعر الجميل.

هذا، وإن لم يكن ثمَّة حدود دقيقة فاصلة بين الشُّعر والنَّظم، فإنَّه، يمكننا التمييز بينهما بسهولة في كثير من الأحيان، فما نَظمه الفُقَهاء والنَّحاة، وكثير من شعر عصر الانحطاط، والشُّعر الأرقط، والأخيف، والعاطل، وغيره من الشُّعر الذي تغلب عليه الصَّنعة، والشِّعر التعليميّ، كُلّ ذلك «نَظْم» لا «شِعْر»، عند الذين يُفرّقون بين المصطلَحين. فمن الشّعر، قول القائل (من البسيط):

> فَقُلْتُ: نَـوَرْتِني يِـا خَيْـرَ زائِـرَةٍ فجاوَبتني وَدَمْعُ العَيْن يَسْبِقُها ومن النَّظم (من الطويل):

> طَويْلٌ مَدِيْدُ والبَسِيْطُ ووافِرٌ سَريْعُ آنْسِراحِ والخَفِيْفُ مُضارِعٌ ومنه (من الطويل):

> محامِلُ «ما» عَشْرُ عَلَيْكَ بِحِفْظِها سَتَفْهَمُ شَرْطَ الفَصْلِ فاعْجَبْ لِنُكْرِهِ

جاءَتْ مُعَـذِّبَتي في غَيْهَب الغَسَق كَانَّها الكوكَبُ الدُّرِّيُّ في الأفَّق أمَا خَشِيْتِ مِنَ الحُرّاسِ في الطُرُقِ مَنْ يَرْكُبِ البَحْرَ لا يَخْشَ منَ الغَرَقِ

وكامِلُ أَهْزاجِ الأراجِيْزِ أَرْمُلاَ وَمُقْتَضَبُ المُجْتَثُّ قَـرُّبْ لـتَفْضَــلا

ودُونَكها في بَيْتِ شِعْرٍ تَقَرَّرا بِكَفِّ وَنَفْي إِيْدَ هَيَّأْتَ مَصْدَرا

ومنه أيضاً (من الرَّجز):

والـطَّيُّ إِنْ يُصْحَب بِخَبْنٍ خَبَلْ وَإِنْ بإضْمارٍ، فَذَاكَ الخَزَلُ (١) ومنه أيضاً (من الرَّجز):

ولا يَجوزُ الابْتِدا بالنَّكِر، ما لَمْ تُفِدْ، كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهُ ولا يَجوزُ الابْتِدا بالنَّكِر،

# النّعمانيّ

نوع من أنواع «المواليًا». راجع: «المواليًا».

### النّفاد أو النّفاذ

هو حركة هاء الوصل المتحرِّكة. وقد سُمِّيت هذه الحركة بذلك لنفوذ الصَّوت معها إلى غاية هي الخروج (٢). وقد يكون فتحةً ، أو كسرة ، أو ضَمَّة ، ولا يجوز تعاقب واحد من هذه الحركات مع أختها. ومن أمثلته قول الرَّصافي في المرأة (من الكامل):

ضَعُفَتْ، فَحُجَّتُهَا البُكاءُ لِخِصْمِها وَسِلاحُها، عِنْدَ الدِّفَاعِ، دُمُوعُهَا وَعُول مالح عبد القدوس (من السريع):

وإنَّ مَنْ أَدَّبْتُ في الصِّبا كالعودِ يُسْقَى الماءَ في غَرْسِهِ حَتَّى تَرَاهُ مورِقاً ناضِراً بَعْدَ الذي أَبْصَرْتَ مِنْ يُبْسِهِ وقول أحْمَد شوقي في لبنان (من الكامل):

لبنانُ والخُلْدُ اختراعُ اللهِ لَمْ يُوسَمْ بِأَزْيَنَ مِنْهُما مَلَكوتُهُ

<sup>(</sup>١) راجع هذه المصطلحات العروضيّة في موادها من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) الخروج هو حرف المدّ الذي يلي هاء الوصل نتيجة إشباع حركتها.

وسمَّى بعضُهم النّفاذ نَفاداً معلِّلين تسميتهم بأنَّ النَّفاد هو الانقضاء والتمام، وهذه الحركة تمام الحركات، فقد وقع بها نفادها، أي انقضاؤها وتمامها. وراجع حركات القافية في «القافية»، الرقم ٥.

# النَّقْرة الصَّوتيَّة

هي، عند بعضهم، القافية. راجع: «القافية».

## النَّقْص

هو زحاف مزدوج يتمثّل في حذف الحرف السابع الساكن، وتسكين الحرف العامس، وبه تصبح «مُفاعَلَتُن»: «مُفاعَلْتُ»، فَتُنْقَل إلى «مَفاعِيْلُ». ونجده في بحر الوافر. والجزء الذي يدخله النقص يُسمَّى منقوصاً. راجع: «الزحافات والعلل»، «وبحر الوافر».

## النَّهْكَ

هو إسقاط ثلثي البيت الشُّعريّ ، واعتبار الباقي بيتاً كاملًا. راجع: «البيت المنهوك».

# النُّونيَّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشُّعريَّة التي رويُّها حرف النــون. راجــع: «الرَويّ».

والقصائد النُّونيَّة كثيرة الشَّيوع في الشَّعر العربيِّ نظراً إلى خفَّة صوت النون، وجمال جَرْسِه، وكثرة ورود النون في أواخر كلمات اللغة. ونظراً إلى ما يعتريها

من حالات الإسناد، والجمع، والتثنية، وإلى ما يقع فيها من الصّفات والجموع على وزن فعلان. ومن أشهر النونيّات نونيَّة عمرو بن كلثوم أو معلّقته، ومطلعها (من الوافر):

ألا هُبِّي بِصَحْنِكِ فَاصْبحينا ولا تُبْقِي نُحمورَ الأَنْدَرينا ونونيَّة ابن زيدون، ومطلَعها (من البسيط):

أَضْحَى التنائي بَديْلاً مِنْ تدانِينا ونابَ عَنْ طِيْبِ لُقْيانا تَجافينا ونونيَّة البستي، ومطلعها (من البسيط):

زيادَةُ المَـرْءِ في دُنْياهُ نُقْصانُ وَرِبْحُهُ غيرَ مَحْضِ الخَيْرِ خُسْرانُ ومنها:

أُحْسِنْ إلى الناسِ تَسْتَعْبِدْ قُلوبَهُمُ يا خادِمَ الجِسْمِ كُمْ تَسْعَى لِخِدْمَتِهِ أَقْبِلْ على النَّفْسِ، وَآسْتَكْمِلْ فَضائِلَها وَآشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللهِ مُعْتَصِماً

فَطالَما آسْتَعْبَدَ الإنسانَ إحْسانُ أَتَطْلُبُ الرِّبِحَ فيها فيهِ خُسْرانُ فَأَنْتَ بِالنَّفْسِ لا بِالجِسْمِ إنْسانُ فَإِنَّهُ الرُّكْنُ إِنْ خِانَتْكَ أَرْكِانُ



# باب الماء



### هاء الوصل

راجعها في «القافية». الرقم ٣، الفقرة «هـ».

### الهائيّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشعريّة التي رويَّها الهاء(راجع: «الرَّويّ»). والقصائد الهائيَّة قليلة الشُّيوع في الشعر العربيّ. ومن قصيدة هائيّة يمدح بها المتنبِّي عضدَ الدولة أبا شجاع فنّاخُسْرُو (من المنسرح):

لِمَنْ نَاتُ والبديلُ ذِكْراها(۱) وأصلُ واها وأوه مَرْآها(۱) تُصِرُ في ناظِرِي مُحَيَّاها(۱) وَلَيْتَهُ لا يَزالُ مَأُواها(۱)

أَوْهِ بَدِيْلُ مِنْ قَـوْلَـتي واهـا أَوْهِ لِـمَنْ لا أَرى مَـحاسِنَها شامِيّةً طالَما خَلَوْتُ بِها فلَيْتَها لا تَـزالُ آوِيَـةً

<sup>(</sup>١) دأوه؛ و دأواه، كلمتا تعجُّب وتوجُّع.

<sup>(</sup>٢) أي هي سبب وَجعي وأُلَمي.

<sup>(</sup>٣) ناظري:عيني . محياها: وجهها. قال الواحدي: هذا يحتمل معنيين: أحدهما أنّه يريد شدّة قربها منه، حتى إنّها منه بحيث ترى وجهها في ناظره، والآخر أنّه أراد حبّها إيّاه فهي تنظر إلى وجهه وتدنو منه لحبّه حتى ترى وجهها في ناظره.

<sup>(</sup>٤) أي: ليت ناظري مأواها أبدآ، وليتها لا تزال تأوي إلى ناظري.

كُلُّ جَرِيْحٍ تُرْجَى سَلامَتُهُ إِلَّا فُؤاداً دَهَتْهُ عَيْناها(١)

ولجميل بثينة أبيات هائيَّة اعتمد فيها على الجناس في أواخرها، وهي (من الطويل):

خَلِيْلَيَّ، إِنْ قَالَتْ بُثِيْنَةُ: مَا لَهُ أَتَانَا بِلا وَعْدٍ؟ فَقَولا لَهَا: لَهَا أَتَى، وهُوَ مَشْغُولُ لِعَظْمِ الذي بهِ ومَنْ باتَطُولَ اللَّيْلِ يَرعَى السَّهى سَها(٢) بُثْيِنَةُ تُزرِي بالغَزالةِ في الضَّحى إذا بَرزَتْ، لم تُبْقِ يَوْماً بِها بَها(٣) لها مُقْلةً كَحْلاءُ نَجْلاءُ خِلْقةً كَانَّ أباها الظَّبِي أو أُمَّها مها(٤) وَهُو مُتْلِفي وكُمْ قَتَلَتْ بالوِدِّ مَنْ وِدّها دَها(٥) وَهُو مُتْلِفي وكُمْ قَتَلَتْ بالوِدِّ مَنْ ودّها دَها(٥)

## الهزج

راجع: «بحر الهَزَج».

## الهَزْج

هو النَّظم على بحر الهَزَج. راجع: «بحر الهَزَج».

<sup>(</sup>١) دَهُنَّهُ: أصابته.

<sup>(</sup>٢) السُّهي (أو السُّها): كوكب صغير خفي الضُّوء. سَها: غَفَل.

<sup>• (</sup>٣) أُزْرِي: وَضَعَ من قيمته. بهاء: جمال.

<sup>(</sup>٤) مقلة: عين. المهاة: البقرة الوحشيّة وهي موصوفة بجمال العين.

<sup>(</sup>٥) دهَتني: أصابتني.

# الهمْزِيّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشعرية التي رويّها الهمزة (راجع: «الرّويّ»). والقصائد الهمزيّة متوسّطة الشّيوع في الشعر العربيّ. ومن الهمزيّات المشهورة معلّقة الحارث بن حلّزة، ومطلعها (من الخفيف):

آذَنَتْنا بِبَيْنِها أَسْماءُ رُبُّ ثاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الشُّواءُ(١)

<sup>(</sup>١) آذَنَتْنا: أُخْبَرَتنا. البين: الفراق.





# باب الواو



#### الوافر

راجع: «بحر الوافر».

### الوافي

راجع: «البيت الوافي».

#### واو الإطلاق

هي الواو الزائدة على الكلمة في آخر الأوّل أو الثاني من البيت الشّعريّ لأجل إقامة الوزن، وسمّيت بذلك، لأنّها تطلق حرف الرّويّ المضموم من عقال التقييد، وهو السكون، إلى الحركة، وتختصّ بهذه التسمية الواو الزائدة على الكلمة والتي لا احتياج إليها، كقول امرىء القيس (من الطويل):

أَمِنْ ذِكْرِ سَلْمَى إِنْ نَأَتْكَ تَنُوصُو فَتَقْصُرُ عَنْهَا خَطْوَةً وتَبُوصُو وقد تُسمّى واو الضمير إطلاقاً كالزائدة، وذلك بالفَرْض لا بالحقيقة، كقول الشاعر (من البسيط):

فَــَانْــتَ أَنْـتَ وإِنْ شَــطُو وإِنْ زاروا وللهُ عَلَى وَانْ شَـطُو وإِنْ زاروا وللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال وقد تُسمَّى، أيضاً، الواو الأصليّة إطلاقاً بالفَرْض، نحو قول زهير بن أبي

سلمى (من الطويل):

كادَ لا يَسْلُو وأَقْفَرَ مِنْ سَلْمَى التعانيقُ والثَّقْلُ

سَلا القَلْبُ عَنْ سَلْمَى وقَدْ كَادَ لا يَسْلُو

### واو الوصل

راجعها في «القافية»، الرقم ٣، الفقرة «هـ».

#### الواوية

هي القصيدة أو المقطوعة الشعريّة التي رويَّها حرف الواو (راجع: الرَّويّ). والقصائد الواويّة نادرة في الشعر العربيّ، نظراً إلى طبيعة الواو، وهي حرف علّة لا يكون رويًّا، إلاّ بشروط فصّلناها في بحث «الوصل»، في مادة «القافية»، الرقم ٣، الفقرة «هـ».

ومن قصيدة واويّة لابن المعتزّ (من الكامل المجزوء):

وشَرِبْتُ بالتَكُديرِ صَفُوا فوجَدْتُها مُراً وحُلُوا تِنْها على ذُلِّي وَقَسْوا(١) قَبَضَتْ عليْهِ، وصارَ خِلُوا مُحِيَتْ مِنَ الأيّامِ مَحْوا بالمِسْكِ في خَدَّيْهِ حَشْوا(٢) تشكو إلَيْكَ السَّقْمَ شَكُوا تشكو إلَيْكَ السَّقْمَ شَكُوا يا صاحبي شُينت عفوا وسُقِيت كاساتِ الهوى ظبي يُجاهِرُ بِالقِلَى شغَلَ الفُؤادَ بِكُرْبَةٍ واهاً لأيامِ الصبا حُشِيتُ عقادِبُ صُدْغِهِ وكأنَّها أَجْفائهُ

#### الوتِد

الوتِد، في اللغة، خشبة تُـدَقّ في الأرض تُشدّ إليهـا الحبال، وهـو، في

<sup>(</sup>١) يجاهر: يكاشف ويُصارح. القِلم: البغض.

<sup>(</sup>٢) الصُّدغ: مابين العين والأذن من جهة الوجه.

اصطلاح العَروضيِّين، ما تألّف من مقطعين. وهو نوعان: ويد مجموع أو مقرون يتألّف من متحرِّكين فساكن، مثل «إلى»، (//°)، «أجَلْ» (//°)، «مَفا» (//°)، وسُمِّي بذلك لأنّ الحركة «جمعت»، و ويد مفروق يتألّف من ثلاثة أحرف: متحرِّك، فساكن، فَمُتَحرِّك، مثل: «بَحْر»، /°/)، «قالَ» (/°/)، «إنَّ»، (/°/)، وسُمِّي بذلك لأنّ الحرف قد فَرَّق بين المتحرِّكين.

وقال ابن عبد ربّه: إنّما سُمّي «الـوتِد» بهذا الاسم «لأنّه يثبت فلا يزول»، فهو كالخشبة التي تُدقّ في الأرض، فتثبت.

ولا بُدّ أن تشتمل التفعيلة على وتِد وسبب أو سبَبَين، ولا يجتمع فيها وتدان، كما لا يجتمع فيها ثلاثة أسباب.

جاء في أرجوزة العروض:

حَركت انِ قَبْلَ حَرْفٍ قَدْ سَكَنْ مُصَرَّفٍ مَكْنُ مُصَرَّكَيْنِ مُصَرَّكَيْنِ لِللهِ اللهِ اللهُ ا

فالوتد المجموع مِنْها فآفهَمَنْ والسوتد المفروق مِنْ هذيْنِ في في في الأوتاد والأسباب راجع: «السّب»، «والتفعيلة».

#### وحدة القافية

راجع: «القافية»، الرقم ٨.

### وحُدة الوزن

يُقصد بهذا المصطلح أن تكون جميع أبيات القصيدة على وزن واحد. وهذه الوحدة التزمها الشُّعراء في قصائدهم التقليديّة، ولم يحيدوا عنها إلاّ في بعض أنواع الشَّعر كالموشَّحات، ونحوها.

راجع: «الوزن»، و «الأوزان الشُّعريَّة»، و «الموشَّح».

## الوزْن

هو الإيقاع الحاصل من التفعيلات الناتجة عن كتابة البيت الشَّعريّ كتابة عروضيَّة، أو هو الموسيقى الداخليّة المتولِّدة من الحركات والسّكنات في البيت الشُّعريّ، والوزن هو القياس الذي يعتمده الشعراء في تأليف أبياتهم، ومقطوعاتهم، وقصائدهم. والأوزان الشُّعريّة التقليديّة، ستّة عشر وزناً، وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي خمسة عَشر منها، ووضَع الأخفش وزناً واحداً (راجع: البحور الشُّعريّة).

وللوزن أثر مهم في تأدية المعنى، فلكل واحد من الأوزان الشَّعريّة المعروفة نَغَم خاصٌ يُوافق لوناً من ألوان العواطف الإنسانيّة والمعاني التي يريد الشَّاعر التعبير عنها، وقد فصّلنا كلّ ذلك عند عرضنا لكلّ بحر شعريّ.

ودون الوزن يفتقد الشَّعر ركناً مُهمَّا من أركانه. ووحدته في القصيدة الواحدة أساسٌ التزمه الشَّعراء في قصائدهم التقليديَّة، وحافظوا عليها محافظة شديدة إلاّ في بعض أنواع الشَّعر كالموشّحات، ونحوها.

وأهمّ عيوب الوزن الأربعة التالية:

١ ـ الغُلُو: هو تحريك الروي السّاكِن بحيث يُؤدّي هذا التحريك، إلى كسر وزن البيت، ومنه قول رؤبة (من الرّجز):

وقاتِم الأعْماقِ خاوي المخْتَرَقِنْ مُشْتَبَهِ الأعْلامِ لمَّاعِ الْخَفَقِنْ وَقَاتِمِلْ أَعْماقِ خا وِلْمُخْتَرَقِنْ مُشْتَبَهِلْ أَعْلام لَمْ مَا عِلْحَفقِنْ أَعْلام لَمْ مَا عِلْحَفقِنْ الْمُحْدَرَقِنْ مُشْتَفِعِلْنُ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلَنْ مُسْتَفِعِلَنْ مُسْتَفْعِلَنْ مُسْتَفْعِلَنْ مُسْتَفْعِلَانُ مُسْتَفْعِلَنْ مُسْتَفْعِلَانْ مُسْتَفْعِلَانُ مُسْتَفْعِلَانُ مُسْتَفْعِلَانُ مُسْتَفْعِلَانِ مُسْتَفْعِلَانِ مُسْتَفْعِلِلْ مُسْتَفِعِلْ مُسْتُعْلِقِلْ مُسْتَفِعِلْ مُسْتَفِعِلْ مُسْتَفْعِلِلْ مُسْتُعْلِقِلْ مُسْتُعْلِقِلْ مُسْتَفِعِلْ مُسْتُلْعِلْ مُسْتُلْعِلِيْ مُسْتُونِ مُسْتُلْعِلَانِ مُسْتُلْعِلِيْنَ مُسْتُولِ مُسْتُعْلِيلِ مُسْتُلْعِلْ مُسْتُلِعِلْ مُسْتُلِعِلْ مُسْتُلْعِلِيلُ مُسْتُلْعِلِيلِ مُسْتُلِعِلْ مُسْتُلْعِلِيلُ مُسْتُلْعِلِيلُ مُسْتُلْعِلِيلُ مُسْتُلُعُ مُسْتُ مُسْتُلْعُ مُسْتُلْعِلِيلُ مُسْتُلِعُ مُسْتُ مُسْتُلُعُ مُسْتُلِعِلِيلُ مُسْتُلِعِلْ مُسْتُلْعِلِيلُ مُسْتُلِعِلِيلُ مِسْتُعِلِعُ مُسْتُلُعِلِيلُ مُسْتُلِعِلِ مُسْتُلِعِلْ مُسْتُلِعِلِيلُ مِسْتُعُلِعِلِيلُ مُسْتُلِعِلِيلُ مُسُلِعِل

والأصل: «المخترق»، و «الخفق»، بسكون القاف، فلمّا ألحق بها هذا التنوين، حرَّك القاف، فأصبحت العروض، والضّرب «مُسْتَفْعِلَنْنْ»، وهذه التفعيلة غير معروفة لا في ضَرْب الرَّجَز ولا في عَروضه، فخرج البيت عن وزنه. وسُمِّيَ هذا التنوين «غالِياً»، لأنّه زيادة على الوزن، والغلوّ هو الزيادة.

٢ ـ التعدّي: هو تحريك هاء الوصل الساكنة إذا أدّى ذلك إلى كسر الوزن، نحو قول أبى النجم (من الرَّجز):

فالبيت على بحر الرَّجز، ولو حُرِّكت هاء الوصل فيه، أصبح الضَّرب: «لا تَغْزُلُهُو = مُسْتَفْعِلَنُنْ)، وهذا الضرب غير معروف في بحر الرَّجز. وسُمِّي هذا العيب بالتعدِّي، لأنَّه يتعدَّى الوزن الشِعريّ.

٣ - الإقعاد: هو اختلاف أعاريض القصيدة، وأكثر ما يقع في بحر الكامل، نحو قصيدة المخبِّل السُّعديّ:

ذَكَ رَ الرَّب اَبَ وَذِكْ رُه ا سُفْمُ وَصَب ا، وَلَيْسَ لِمَنْ صَبَ حِلْمُ وَالْسَ لِمَنْ صَبَ حِلْمُ وَإِذَا أَلَ مَ خَي الله الله الله وَإِذَا أَلَ مَ خَي الله الله الله وَي الله الله والله والمنه وال

ويضُمُّها دونَ الجناحِ بِلَفِّهِي وَتَحُفْفُهُنْ نَقَوادِمُنْ قُتْمُو وَيَخُفْهُنْ نَقَوادِمُنْ قُتْمُو وَيَخُفْهُنْ نَقَوادِمُنْ قُتْمُو الله اله اله مُنْفَعِلُ مُتَفاعِلُنْ مُخلَفة لسائر أعاريض القصيدة.

ورُبّما جاءت القصيدة، وثلث أبياتها على عَروض، والأبيات الأخرى على عروض غيرها، ففي قصيدة امرىء القيس التي مطلعها (من الكامل):

طَالَ الرَّمَانُ وَمَلَّني أَهْلي وَشَكَوْتُ هَذَا البَيْنَ مِنْ جُمْلِ

<sup>(</sup>١) أي: أصابها الحَدِّ (أو الحدْذ)، وهو حذف الوتد المجموع من آخر الجزء (التفعيلة)، والعروض الحدِّاء هي عروض البيت الثاني، أمَّاالأولى فحدًّاء مُضْمَرة لأجل التصريع.

خمسة عشر بيتاً، منها خمسة سالمة العروض، وعشرة بعروض حذّاء بما في ذلك البيت الأوّل المصرّع.

وقد يكون الإقعاد في غير الكامل، ومنه في الرّمل قصيدة مهيار الدّيلمي التي مطلعها:

دَعْ مَلامِي بِاللَّوى أَوْرُحْ وَدَعْنِي وَاقِفاً أَنْشُدُ قَلْباً ضاع مِنِّي ما سألْتُ الدارَ أَبْغِي رَجْعَها رُبَّ مَسْؤول سواها لمْ يُجبْني حيث نرى العروض محذوفة (١)، لكنّه جاء بها تامَّة في قوله:

كَلَفَ الأَيّامِ عَنْ جُلْبَةِ مَتْنِي كَلَفَلَايْ يَأْمِ عَنْ جُلْبَةِ مَتْنِي كَلَفَلَايْ يَأْمِ عَنْ جُلْ بَةِ مَتْنِي ///٥/٥ ///٥/٥ المراه، وفي الأتُنْ فَعِلاتُنْ فَعِلاتُنْ فَعِلاتُنْ فَعِلاتُنْ

أَذْرِكُونِي مُثْقَلَ الطَّهْرِ فَحَطُّوا أَدْرِكُونِيْ مُثْقَلَظْظَهْ رِفَحَطْطُوْ /٥//٥/٥ //٥/٥ //٥/٥ فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فَعِلاتُنْ (٢)

3 - التّحْريد: هو اختلاف ضروب القصيدة، وقد أخدوه من الحَرد في الرّجْلين، وهو داء يُصيب عصب الإبل فيضطرب مشيها، أو من الحَرْد، يُقال: رَجُل حَرْد: معتزل عن الناس، وهو نادر جِدّاً في الشعر العربيّ، والكتب التي اطّلعْتُ عليها، لا تُمثّل لهذا العيب سوى بقول الشاعر (من الطويل):

إذا أنْتَ فَضَّلْتَ آمْراً ذا نَباهَةٍ على ناقِص ، كانَ المديحُ مِنَ النَّقْصِ الْمَهُ تَرَ أَنَّ السَّيفُ خيرٌ من العِصِي اللَّمْ تَرَ أَنَّ السَّيفُ خيرٌ من العِصِي فالضَّرب، في البيت الأوّل: (من النقص = مِنْنَقْصيْ = مَفاعِيْلُنْ)، وهو، في البيت الثاني: (من العِصي: مِنَلْعِصِي = مَفاعِلُنْ). وقيل: إنَّ البيتين ليسا من قصيدة واحدة، وعندئذٍ لا يصح اعتبارهما شاهداً على التحريد.

<sup>(</sup>١) أي: أصابها الحذف، وهو إسقاط السبب الخفيف عن آخر الجزء (التفعيلة) والعروض المحذوفة هي عروض البيت الثاني، أمّا عروض البيت الأوَّل فبقيت سالمة لضرورة التصريع. (٢) أصلها: «مُتَفاعِلُنْ»، فأصابها الخبن (حذف الثاني الساكن)، فأصبحت «فعلاتُن».

#### الوسيط

راجع: «بحر الوسيط» في «بحر المستطيل».

## الوَسِيم

راجع: «بحر الوسيم».

#### الوصل

هو الحرف الذي يلي الرّويّ المتحرِّك. راجعه مفصّلًا في «القافية» الرقم ٣، الفِقْرة «هـ».

## الوقْص

هو نوع من الزّحاف المفرد يَتَمثَّل في حذف الحرف الثاني المتحرِّك من الجزء. وبه تُصْبح «مُتَفاعِلُنْ»: مَفاعِلُنْ. ونجده في بحر الكامل. والجزء الذي يدخله الوقص يُسمَّى موقوصاً، سُمِّى بذلك لأنّه بمنزلة الذي اندقَّت عُنقُه.

### الوقف

عِلَّة من علل النَّقص تتمثّل في تسكين الحرف السابع من التفعيلة. ولا يكون الوقف إلّا في «مَفْعُولاتُ»، فتُصبح «مَفْعُولاتْ»، وتُنقَل إلى «مَفْعُولانْ». ونجده في بحر السريع، ومنهوك المنسرح. والجزء الذي يدخله الوقف يُسمّى موقوفاً، شُمِّي بذلك لأن حركة آخِره وُقِفَتْ.

راجع: «الزّحافات والعلل»، و «بحر السريع». و «بحر المنسرح».





ـ ياء الوصل

# باب الياء



#### - ياء الإطلاق -

هي الياء الزائدة على الكلمة في آخر الشطر الأوّل، أو الثاني من البيت الشّعريّ، لأجل إقامة الوزن. وسمّيت بذلك، لأنّها تُطلق حرف الرّويّ المكسور من عقال التقييد، وهو السكون، إلى الحركة. وتختصّ بهذه التسمية الياء الزائدة على الكلمة، والتي لا احتياج إليها، كقول امرىء القيس (من الطويل):

وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَـذَارَى مَطِيَّتِي فيا عَجَباً مِنْ رَحْلِها المتَحَمَّلِ (ي) وقد تُسمَّى الياء الأصليّة، إطلاقاً كالزائدة بالفرض، لا بالحقيقة، كقول طوفة (من الطويل):

عَدَوْلِيَّةً أَوْ مِنْ سَفِيْنِ ابْنِ يامِنٍ يجورُ بها الملاَّحُ طَوْراً وَيَهْتَدِي وقد تُسمَّى، أيضاً، ياء الضمير إطلاقاً بالفرْض، نحو قول امرىء القيس (من الكامل):

إنِّي بِحَبْلِكِ واصِلٌ حَبْلي وَبِريشِ نَبْلِكِ رائِشٌ نَبْلى

ياء الوصل

راجعها في «القافية»، الرقم ٣ ، الفقرة «هـ».

### اليائيّة

هي القصيدة أو المقطوعة الشعريّة التي رويُّها حـرف اليـاء. (راجع: «الرُّويّ»)، والقصائد اليائيّة متوسِّطة الشّيوع في الشّعر العربي. ومن القصائد اليائيّة، قصيدة لجميل بثينة يقول فيها (من الطويل):

> هي السُّحْـرُ، إلَّا أنَّ لِلسَّحْـرِ رُقْيَــةً أُحِبُّ مِنَ الأسماءِ ما وافَقَ اسْمَهـــا وأُنْتِ التي إِنْ شِئْتِ أَشْقَيْتِ عِيْشَتى ألَمْ تَعْلَمِي يا عَذْبَةَ الرِّيْقِ أَنِّي الإخشيديّ حاكم مصر، يقول فيها (من الطويل):

وإنِّي لا أَلْفي لها، الدَّهْــرَ، راقِيــا وأشبها ، أو كانَ مِنْهُ مُدانِيا وإِنْ شِئْتِ، بَعْدَ اللَّهِ، أَنْعَمْتِ بالِيا أظَلُّ، إذا لمْ أَلْقَ وَجْهَكِ صادِيا؟ ومن القصائد اليائيَّة المشهورة، أيضاً، تلك التي مَدَح المتنبِّي بها كافوراً

> كَفَى بِكَ داءً أَنْ تَرَى الموتَ شافِيا تَمَنَّيْتَهَا لَمًّا تَمَنَّيْتَ أَنْ تَرَى إذا كُنْتَ تَرْضَى أَنْ تَعِيْشَ بِلِلَّةٍ فَما يَنْفَعُ الْأُسْدَ الحياءُ مِنَ الطُّوى إذا الجودُ لمْ يُرْزَقْ خَلاصاً مِنَ الأذَى خُلِقْتُ أَلُوفاً، لَوْ رَجِعْتُ إِلَى الصِّبا ولكِنَّ بِالفُسْطاطِ بَحْراً أَزَرْتُهُ

وحَسْبُ المنايا أَنْ يُكُنَّ أمانِيا صَدِيْقاً فَأَعْيا، أَوْ عَدُوّاً مُداجِيا فَلا تَسْتَعِلَّنَّ الحُسامَ اليَمانِيا ولا تُتَقى حَتَّى تكونَ ضَوارِيا فَلا، الحمدُ مَكْسوباً، ولا المالُ باقِيا لفارَقْتُ شَيْبي مُوجَعَ القَلْبِ باكِيا حَيَاتِي وَنُصْحِي والهَـوَى والقـوافِيـا

اليتيم

راجع: «البيت اليتيم».



- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): مقدِّمة ابن خلدون. تحقيق علي عبد الواحد وافي. القاهرة، دار نهضة مصر، ط ٣، ١٩٧٩ م.
- ابن رشيق (أبو علي الحسن بن رشيق): العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. بيروت، دار الجيل، ط ٥، ١٩٨١ م.
- ابن عبد ربّه (أبو عمر أحمد بن محمد): العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين، وأجمد الزين، وإبراهيم الأبيازي. بيروت، دار الكتاب العربي، ١٩٨٣ م.
- ابن عصفور (أبو الحسن علي بن مؤمن): ضرائر الشعر. تحقيق إبراهيم محمّد. بيروت، دار الأندلس، لا ت .
  - ابن منظور (محمد بن منظور): لسان العرب، دار المعارف بمصر، لا ت.
- أبو العلاء إلمعري (أحمد بن عبد الله): الفصول والغايات. تحقيق محمود حسن زناتي. القاهرة، مطبعة حجازي، ط ١، ١٩٣٨ م.
- أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله): كتاب الصناعتين في الشعر والنثر. بيروت، دار الكتب العلميّة، ط ٢، ١٩٨٤ م.
- الأحمدي، موسى بن محمّد بن الملياني: المتوسّط الكافي في علمي العروض والقوافي. الجزائر، لا نا، ط ٢، ١٩٦٥ م.

- الأخفش (أبو الحسن سعيد بن مسعدة): القوافي. دمشق، مطبعة وزارة الثقافة، ١٩٧٠م.
- اسبر، محمد سعيد، وأبو علي، محمّد: الخليل معجم في علم العروض. بيروت، دار العودة، ط ١، ١٩٨٢ م.
  - إسماعيل، عزّ الدين: الشعر العربيّ المعاصر. القاهرة ، ١٩٦٧ م.
- أمين، بكري شيخ: مطالعات في الشعر المملوكي. بيروت، دار الأفاق الجديدة، ط ٣، ١٩٨٠ م.
  - أنيس، إبراهيم: موسيقي الشعر. مكتبة الأنجلو المصرية، ط٣، ١٩٦٥ م.

#### - --

- ـ البستاني، سليمان: إلياذة هوميروس. القاهرة، ١٩٠٤ م.
- ـ البستاني، فُؤاد أفرام: دائرة المعارف. بيروت، ١٩٥٦ ـ ١٩٨٣ م.

#### - 2 -

- ـ حقّي، ممدوح: العروض الواضح. بيروت، دار مكتبة الحياة، ط ١٥، 19٨١
  - ـ الحلي، صفي الدين (عبد العزيز بن سرايا): العاطل الحالي والمرخص الغالي. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، ١٩٨١ م.

#### -خ-

- خلوصي، صفاء: فنّ التقطيع الشعريّ والقافية. بغداد، مكتبة المثنى، ط٥، 19٧٧ م.

#### - ) -

- الراضي، عبد الحميد: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية. بغداد، مطبعة العاني، ١٩٦٨ م.
- ـ الرافعي، مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب. بيروت، دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٩٧٤ م.

#### - ز -

- الزركلي خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. بيروت، دار العلم للملايين، ط ٦، ١٩٨٤ م.

#### - ع -

- عبد النور، جبور: المعجم الأدبي، بيروت، دار العلم للملايين، ط ١ ١٩٧٩ م.
- عتيق، عبد العزيز: علم العروض والقافية. بيروت، دار النهضة العربيّة، ط ٢، العربيّة، ط ٢، ١٩٦٧ م.

#### - è -

- الغساني، منير الياس وهيبة الخازني: الزجل تاريخة أدبه أعلامه قديماً وحديثاً. حريصا (لبنان)، المطبعة البولسيَّة، ١٩٥٢ م

#### \_ ف\_

- فان دايك، كورنيليوس: محيط الدائرة في علمي العروض والقافية. بيروت، لا ناشر، ١٩٥٧ م.

#### \_ 4\_

- الكك، فيكتور، وعلي، أسعد: صناعة الكتابة. بيروت، لانا، ط١، ١٩٧٢ م.

#### -9-

- المجذوب، عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. القاهرة، مكتبة ومطبعة بابي الحلبي وأولاده، ط ١، ١٩٥٥ م.
  - الملائكة ، نازك: قضايا الشعر المعاصر. بيروت ، ١٩٦٢ م.

#### - U -

- نصار، حسين: القافية في العروض والأدب، دار المعارف بمصر، ١٩٨٠ م.

#### - ي -

- يعقوب، إميل، وعاصي، ميشال: المعجم المفصّل في اللغة والأدب. بيروت، دار العلم للملايين، ط ١ ، ١٩٨٨ م.
- يعقوب، إميل: الأغاني الشعبيّة اللبنانيّة. طرابلس (لبنان)، جروس برس، 19۸۷ م.



فهرس الهوضوعات



## الفهرس الفهرس

| ١.  | ـ الأبوذيَّة            | الإهداء ٣                                |
|-----|-------------------------|------------------------------------------|
| 1 8 | •                       |                                          |
| 17  | _ الأَثْرَم             |                                          |
| 17  | ـ الأثْلَم              |                                          |
| 17  | ـ الإجارة               | ـ ألف الوصل ٩                            |
| 17  | ـ الإجازَة              | ـ ائتلاف القافية مع ما يدلُّ عليه سائــر |
| ۱۸  | ـ الأجْزاء              | البيت البيت                              |
| ۱۸  | _ الأَجَمِّ             | ـ ائتلاف اللَّفظ مع اللَّفظ ٩            |
| ۱۸  | _ الأَحَذُ              | ـ ائتلاف اللَّفظ مع المعنى ٩             |
| 19  | ـ أحرف التقطيع          | ـ ائتلاف اللُّفظ مع الوزن ١٠             |
| 19  | ـ الاختلاس              | ـ ائتلاف المعنى مع الوزن ١١              |
| ۲.  | ـ الأخْرُب              | ـ الابتداء ١٢                            |
| 7.  | ـ الأخْرَم              | ـ الأبتر ي ١٢                            |
| ۲.  | ـ الأخْفَش الأوْسط      | ـ ابن جنّي                               |
| 71  | ـ الأخْيَف              | ـ ابن رشيق                               |
| 71  | ـ الإِدْراج ـ الإِدْماج | ـ ابن سیده ۱۳                            |
| 71  | ـ أدوات الشُّعر         | ـ ابن عبد ربّه                           |
| 71  | ـ الإذالة               | ـ ابن قتيبة                              |
| 71  | ـ الأرتجال              | ـ أبو العلاء المعرِّي                    |
| 74  | ـ الإرْجاز              | ـ أبو عمر الجرمي ١٤                      |

171

۲ ـ تسمیته ۲ ـ ۲ ـ . . . . ۲

|     |                                  |     | - 0 <b>%</b>                                 |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 149 | ـ البيت المُلَمَّعَ              | 174 | ـ بحر الوسيم                                 |
| 179 | ـ البيت المُنَقَّطُ              | 178 | ـ البُحور الشعريَّة                          |
| 179 | ـ البيت المُنْهوك                | 170 | ـ البديهة                                    |
| 14. | _ البيت المُهْمَل                | 177 | ـ براعة التخلُّص                             |
| 111 | ـ البيت المُوَحَّد               | 177 | ـ البَرْي                                    |
| 111 | ـ البيت الموصول                  | 177 | ـ البسيط                                     |
| 141 | ـ البيت الوافي                   | 177 | - البُلِيقِ                                  |
| 111 | _ البيت اليتيم                   | 177 | _ البَنْد                                    |
|     | باب التاء                        | 179 | - البيت                                      |
| 115 | باب التاء<br>ـ التأريخ الشَّعريّ | 14. | - البيت التامّ                               |
| 110 | ـ التأسيس                        | 171 | _ البيت السالم                               |
| 110 | _ التام                          | 171 | _ البيت الصّحيح                              |
|     | ـ تبسيط مصطلحات العروض           | 177 | _ البيت القائم بذاته                         |
| 110 | وقواعده                          | 177 | _ بيت القصيد أو بيت القصيدة                  |
| 111 | _ التبليغ والإشباع               | 174 | _ البيت المجزوء                              |
| 111 | _ التجريد                        | 174 | - البيت المُداخَل أو المُدْمَج أو المَدَوَّر |
| 111 | ـ التجزئة                        | 175 | _ البيت المُسْند                             |
| 111 | _ التجميع                        | 140 | _ البيت المُشَرَّع                           |
| 144 | _ التحريد                        | 140 | ـ البيت المَشْطُور                           |
| 144 | ـ التخلّص                        | 177 | ـ البيت المشطور المنهوك                      |
| ١٨٨ | _ التخميس                        | 177 | ـ البيت المُصَرَّع                           |
| ١٨٨ | ـ التخيُّر أو التخيير            | 177 | _ البيت المُصَمَّت                           |
| 119 | _ التداخُل                       | 144 | _ البيت المُضَمَّن                           |
| 119 | _ التدارُك                       | 144 | _ البيت المُعَلَّق تعليقاً معنويّاً .        |
| 119 | ـ التدوير                        | 144 | _ البيت المُفَوِّف                           |
| 14. | _ التذييل                        | ۱۷۸ | _ البيت المَقطّع                             |
| 19. | _ الترادف                        | 149 | _ البيت المُقْعَد                            |
| 19. | ـ التراقُب                       | 149 | ـ البيت المُقَفَّى                           |
|     |                                  |     |                                              |

| الفهرس | {V                     | <b>/</b> |                          |
|--------|------------------------|----------|--------------------------|
| 4.4    | ـ التَّوشيح            | 19.      | ـ التراكُب               |
| 4.4    | ـ التوطِئة             | 191      | ـ الترفيل                |
| , ,    | - تيسير مصطلحات العروض | 191      | - التَّسْبيغ             |
| 4.8    | والقافية               | 191      | - التَّسْميط             |
|        | باب الثاء              | 197      | ـ التِّشْريع             |
| 7.9    | ـ الثائيَّة            | 194      | _ التَّشْطير             |
| 7 . 9  | ـ النَّرْم             | 194      | ـ التَشْعيث              |
| 41.    | ـ ثَعْلُبُ             | 194      | ـ التَّصْريع             |
| 11.    | ـ الثُّلُم             | 190      | ـ التضمين ـ              |
|        | باب الجيم              | 190      | ـ التطابق                |
| 711    | - الجُوميّ             | 197      | ـ التَّطْرِيزِ           |
| 711    | ـ الجُزء               | 197      | ـ التعاقُب               |
| 711    | - الجَزْء              | 197      | ـ التعدِّي               |
| 717    | - الجَوْل              | 197      | ـ التعليق المعنويّ       |
| 717    | - الجُمَّ أو الجَمَم   | 194      | ـ التفاعيل               |
| 717    | ـ جمال القافية         | 191      | ـ تفعيل البيت الشَّعريِّ |
| 717    | ـ الجوازات الشُّعريَّة | 199      | ــ التفعيلة              |
| . 717  | ـ الجوهريّ             | 199      | ـ التفويف                |
| 714    | - الجيميَّة            | 4        | - تقطيع البيت الشُّعريِّ |
|        | باب الحاء              | ۲.,      | ـ التقفية                |
| 710    | ـ الحائيَّة            | 4.1      | - التقييد                |
| 710    | ـ الحالي               |          | ـ التكانُف               |
| 710    | ـ الحجازيّ             | 4.1      | ـ التكاوس                |
| 710    | ـ الحُداء ـ الحَدُو    | 4.1      | - التمالط - التمليط      |
| 717    |                        |          | ـ التنافر                |
| 717    | _                      |          |                          |
| 711    |                        |          |                          |
| 711    | ـ الحَذُو              | 4.4      | ـ التَّوجيه              |

TAT

YAY

هحاء

٥ ـ أشعار التبادل والمتواليات

794

49 8

ـ الشُّعْر الحالي ......

ـ الشُّعر الحديث

| الفهرس |                      | · · ·       |                                 |
|--------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 440    | ـ القَريض            | 787         | ـ الغُلُوِّ                     |
| 440    | _ القَسيم            | 737         | ـ الغَيْنيَّة                   |
| 200    | ـ القَصر             |             | باب الذاء                       |
| 277    | _ القَصْم            | 454         | ـ الفائِيّة                     |
| 777    | _ القَصيد            | 434         | ـ الفاصلة                       |
| 277    | _ القَصِيْدة         | 455         | ـ الفرّاء                       |
| 444    | _ قصيدة النَّثر      | 455         | _ الفراهيدي                     |
| 444    | ـ قَطْر المِيْزاب    | 488         | _ الفرق بين الزِّحاف والعلَّة   |
| 200    | _ القَطْع            | 728         | ـ الفريد                        |
| ۳۷۸    | _ القِطْعَة          | 450         | ـ الفصّل                        |
| ۳۷۸    | _ القَطْف            | 450         | ـ فعولُنْ                       |
| ۳۷۸    | ـ القُفْل            | 720         | ـ الفَنّ الشُّعريّ              |
| ۲۷۸    | ـ القُواديسيّ        |             | باب القاف                       |
| 444    | _ القُوما            | <b>727</b>  | ـ القافية                       |
|        | باب الكاف            | <b>45</b> V | ۱ ـ تعریفها                     |
| 41     | ـ كاف الوَصْل        |             | ٢ ـ أنواع القافية بالنسبة إلى   |
| 471    | ـ الكافيَّة          | 34          | ما تتضمّنه من حروف              |
| 474    | ـ الكامل             | 459         | ٣ ـ حروف القافية                |
| 474    | ـ الكان وكان         | TOA         | ٤ ـ أسماء القافية تبعاً لحروفها |
| 474    | ـ الكتابة العروضيَّة | 409         | ٥ ـ حركات القافية               |
| 777    | ـ الكُسْف            | 177         | ٦ ـ عيوب القافية                |
| 717    | ـ الكَشْف            | 477         | ٧ ـ جمال القافية                |
| ፖለፕ    | ـ الكَفّ             | 474         | ٨ ـ وحدة القافية                |
|        | باب اللام            | 475         | ـ القافيّة                      |
| ۳۸۷    | ـ اللَّازمة          |             | ـ القَبْض                       |
| 441    | ـ اللّاميَّة         |             | ـ القِران                       |
| 444    | _ لزوم ما لا يَلْزَم | 440         | ـ القرقيّ                       |
| 444    | ـ اللين              | 440         | ـ القَريب                       |
|        |                      |             |                                 |

|       | , g o ,                       |      | 11 1                     |
|-------|-------------------------------|------|--------------------------|
| 441   | _ المَحْذُوذ                  |      | باب الميم                |
| 441   | _ المَحْذُوف                  | 491  | ـ ميم الوصل              |
| 441   | ـ المُخبول                    | 491  | ـ ما لا يستحيل بالانعكاس |
| 441   | ـ المَخْبون                   | 491  | ـ المُبْتور              |
| rav   | _ المُخْتَرَع                 | 491  | ـ الْمُبِرَّد            |
| 491   | ـ المَخْرُوبِ                 | 497  | ـ الْمُتَوِّد            |
| 491   | _ المَخْروم                   | 497  | ـ المُتَداخَل            |
| 291   | ـ المَحْزول                   | 491  | ـ المتدارك               |
| 491   | _ المَخْزوم                   | 497  | ـ المُتَدارِك            |
| 491   | _ نُخَلَّع البسيط             | 497  | ـ المترادِف              |
| 499   | ـ المُخَلُعات                 | 494  | ـ المتراكِب              |
| 499   | _ المُخَمَّس _ المُخَمَّسات   | 494  | ـ الْمُتَّسِق            |
| ٤٠١   | _اللَّدَ                      | 494  | ـ مُتَفاعِلُنْ           |
| ٤٠١   | _ المُداخَل                   | 494  | ـ الْمُتَقارَبِ          |
| ٤٠١   | _ مدقّ القصّار                | 494  | ـ المُتكاوِس             |
| ٤٠١   | ـ المُدْمَج                   | 49 8 | ـ المُتواتِر             |
| ٤٠١   | _ المُدَوَّر                  | 49 8 | ـ الْمُتَوَفِّر          |
| 2 . 7 | _ المَديد                     | 49 8 | ـ المُثروم               |
| ٤٠٢   | _ المُذال                     | 3 PM | ـ الْمُثَلَّثات          |
| ٤٠٢   | ـ المَذْهَب                   | 490  | ـ المَثْلُوم             |
| ٤٠٢   | _ المُذَهَّبات                | 490  | _ المُثنيات              |
| ۲٠3   | ـ اللُّذَيَّل                 | 490  | ـ المُجْتَثُّ            |
| ٤٠٢   | _ المُراقَبَة                 | 490  | ـ المُجْرَى              |
| ٤٠٣   | _ الْمُرَبَّع _ الْمُرَبَّعات | 497  | ـ المُجَرَّد             |
| ٤٠٥   | _ الْمُرَفَّل                 | 497  | ـ المَجْزُوء             |
| ٤٠٦   | ـ المُزاحِف                   | 497  | ـ المَجْزول              |
| ٤.٠٦  | ـ المُزْدَوِج                 | 497  | ـ المُجْموم              |
| ٤٠٦   | _ المُزْدَوِجَة               | 491  | ـ المُحْدَث              |

| بوس | الفه |                             | ٨٣    |                                    |
|-----|------|-----------------------------|-------|------------------------------------|
| ٤١  | ٣    | ـ المعاظلة                  | ٠ ٤٠٦ | ـ الْمُزَنَّم                      |
| ٤١  | ٣    | . المُعاقَبَة               |       | ـ المُسَاجَلَة                     |
| ٤١  | ٦    | ـ المُعْتَمَد               | -     | - المُسْبِغ - المُسَبَّغ           |
| ٤١  | ٧    | ـ المُعْجَمَة               | . ¿•V | ـ المُستَطيل                       |
| ٤١  | ٧    | ـ المُعَرَّى                | ٠ ٤٠٧ | _ مُسْتَفْعِلُنْ _ مُسْتَفْعِ لَنْ |
| ٤١  | ٧    | ـ المَعْصوب                 | - {·V | _ الْمُسَمَّط _ الْمُسَمَّطات      |
| ٤١  | ٧    | ـ المُعْضوب                 | . ٤.9 | _ المُسْنَد                        |
| ٤١  | ٨    | ـ المَعْقُوصِ               | . ٤٠٩ | _ المُشاكِل                        |
| ٤١  | ٨    | ـ المَعْقُول                | . ٤٠٩ | _ المُشتور                         |
| ٤١  | ٨    | ـ المُعْكوس                 | . ٤٠٩ | _ المُشَجَّر                       |
| ٤١  | ٨    | ـ المُعَلَّقات              | - 13  | _ المُشَطَّر                       |
| 27  | •    | ـ المُعْلُول                |       | ـ المشطور                          |
| 27  | •    | ـ المُغَنَّاة               | - 13  | ـ المُشَعَّث                       |
| 2 4 | ٠    | ـ مُفاعَلَتُنْ ـ مفاعيلن ـ  | -     | _ المَشْكول                        |
| 2 4 | •    | ـ مفاتيح البحور ـ المِفْتاح | - 13  | ـ المِصْراع                        |
| 27  | ۲    | ـ المُفَضَّلِ الضَّبِّيِّ   | - 13  | ـ المُصرَّعَ                       |
| 27  | ٢    | ـ مَفْعُولاتَ               | ٠١٤   | ـ المُصَغَّر                       |
| 27  | ۲    | ـ المقاطِع                  |       | ـ المُصْلوم                        |
| 27  | ٢    | ـ المُقْبُوضِ               |       | - المُصْمَت - المُصَمَّت           |
| 27  | ٣    | ـ المُقْتَضَب               |       | ـ المُضارع                         |
| 27  | ٣    | ـ المَقْصور                 |       | _ المُضْمَر                        |
| 27  |      | ـ المقصُورَة                |       | ـ المُضَمَّن                       |
| 27  |      | ـ المَقْصُومِ               |       | ـ المُطّرِد                        |
| 27  |      | ـ المُقْطَع العَروضيّ       |       | ـ المُطَرَّز                       |
| 27  |      | ـ المُقْطَع                 |       | ـ المُطْلَعِ                       |
| 27  |      | ـ المقطوع                   |       | ـ المُطْلَقَة                      |
| 27  |      | ـ المقطوعَة                 |       | ـ المُطْوِيِّ                      |
| 27  | ٧    | ـ المقطوف                   | - 113 | ـ المعارَضَه انشِّعريَّة           |

| -   | 4/                       | 16    | العهرس                      |
|-----|--------------------------|-------|-----------------------------|
| 133 | ـ الميجانا ـ الميجنا     | ٤٢٧   | ـ المُقَفَّى                |
| 223 | _ الْمُولَّد             | 277   | ـ مُقَوِّمات القَصِيْدة     |
| 254 | ـ الميْمِيَّة            | 8 Y Y | ـ المُكَانَفَة              |
|     | •                        | 473   | ـ المكاوَسَة                |
|     | باب النون                | 271   | ـ المكسوف أو المُكْشوف      |
| 250 | ـ الناظم                 |       |                             |
| 220 | _ اَلنَّهُ               | 277   | ـ المُكَفَّرات              |
| 220 | _النَّشيد                | 277   | ــ المَكْفوف                |
| 227 | ـ النَّظّام              | 277   | ـ المُلْحَمَة               |
| ٤٤٧ | ـ النَّظْمُ              | 279   | - الْلُمَّعِ - الْلُمَّعَة  |
| ٤٤٨ | ـُ النِّعمانيِّ          | 279   | ـ المُمالَطَة               |
| ٤٤٨ | ـ النَّفَاد أُو النَّفاذ | ٤٣٠   | ـ المُمْتَدَ                |
| 229 | _ النَّقْرَة الصَّوتيّة  | ٤٣٠   | ـ المُنْسَرِح               |
| 229 | ـ النَّقُصِ              | ٤٣٠   | ـ المُسْرَدِ                |
| 229 | ـ النَّهْك               | ٤٣٠   | ـ المنظوم                   |
| 229 | ـ النُّونيَّة            | ٤٣٠   | ـ المنقوص                   |
|     | باب الهاء                | ٤٣٠   | ـ المَنْقوط                 |
| 201 | ـــ هاء الوصل            | ٤٣٠   | ـ المَنْهوك                 |
|     | _                        | 173   | ـ المُهْمَل                 |
| 103 | ـ الهائيَّة              | 173   | ـ الموازَنَة                |
| 207 | ـ الهُزَج                | 173   | ـ المُواطَأة                |
| 207 | ـ الْهَزْجِ              | 231   | ـ الموال                    |
| 204 | ـ الهُمْزيَّة            | 231   | ـ المُوالِيا                |
|     | باب الواو                | ٤٣١   | ـ المَوَحُّد                |
| 200 | ـ الوافِر                | ٤٣٤   | ـ المَوَشَّح ـ المُوشَّحات  |
| 200 | ـ الوافي                 | ٤٤٠   | ــ المَوْصول                |
| 200 | ـ واو الإطلاق            | ٤٤٠   | ــ الموفور                  |
| 207 | - واو الوصل              | ٤٤٠   | ـــ الموقوص<br>ــــ الموقوص |
| 207 | ـ الواويّة               | ٤٤٠   | ــ الموقوف                  |
|     | 3                        |       | ـ الموقوف                   |

| الفهرس | <b>£</b> A              | , 0 |                |
|--------|-------------------------|-----|----------------|
|        | _ الوَقْف               |     |                |
|        | باب الياء               |     | ـ وحدة القافية |
|        | ـ ياء الإطلاق           |     | ـ وحْدة الوزن  |
| 275    | ـ ياء الوَصْل           | 801 | ـ الوَزْن      |
| १७१    | _ اليائِيَّة            | 173 | ـ الوَسيط      |
| 373    | ـ اليتيم                | 173 | ـ الوسِيم      |
| 270    | ـ فهرس المصادر والمراجع | 173 | ـ الوَصْل      |
| 579    | _ فه س المهضوعات        | 173 | ـ المَ قُص     |



## الخزانة اللغوية

تفخر دار الكتب العلميّة بأن تعلن لقرائها الأعزاء أنه سيصدر عنها خلال هذا العام تباعاً سلسلة معاجم الخزانة اللغوية التي أعدَّها كبار اللغويِّين المختصِّين، وتتضمَّن:

- ١ ـ المعجم المفصّل في علم العروض والقافية وفنون الشعر.
  - ٢ ـ المعجم المفصل في النحو.
  - ٣ المعجم المفصل في الصرف.
  - ٤ ـ المعجم المفصل في البلاغة.
  - ٥ المعجم المفصل في الإعراب.
    - ٦ ـ المعجم المفصل في الإملاء.
  - ٧ ـ المعجم المفصل في علم اللغة (الألسنية).
- . 1991/1/1